# زوائدُ الموطأ على الكُتبِ السِّتَّة

مُوطَّأُ الإمامِ مالك رواية يحيى بنِ يحيى اللَّيثي

أُخرجَ زوائدَه وحقَّقَ أَحاديثَه عبدُ السلام بن محمَّد بن عبد الله بن سعد العامر

حقوق الطبع محفوظة وللطباعة الخيرية مجاناً بعد أخذ الطبع محفوظة وللطباعة الخيرية مجاناً بعد أخذ المؤلف.

# بسم إله الركي الركيم

الحمد لله العظيم المِنَّة، المانحِ الفضل لأَهلِ السُّنة ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الأُمَّة ، المؤيَّد بالوحي والعِصمة ، وعلى آلهِ وصحبِه ، ومَن تَبعهُم مِن أَهل الحديثِ والسُّنة .. وبعد:

فهذا كتاب "زوائد الموطأ على الكُتب السِّتَة" المشهورة . وهي صحيحُ البخاري . وصحيحُ مسلمٍ ، وسننُ أبي داود . والترمذي . والنسائي - الصُّغرى والكُبرى - . وابنُ ماجه .

وهو خامس سلسلة كُتب الزوائد التي أُخرجتها (١).

وقد اعتمدتُ – بعد الله – في تحقيق النُّصُوص على الطبعةِ التي نَشرَها الدكتور بشَّار عوَّاد حفظه الله . فهي أفضل الطبعاتِ في نَظَري. (٢)

وقد قُمتُ بتخريجِ الأَحاديث الزائدةِ هنا ، وعزوها إلى دواوينِ أَهلِ الإسلامِ .

(١) فأوَّلُ هذه الكُتب "زوائد الموطأ على الصَّحيحين". مطبوعٌ في مجلَّد ، والثاني "زوائد الأدبِ المُفرد على الصَّحيحين" والثالث "زوائد مُسلم على البخاري". والرابع "زوائد الأدب المفرد على الستة" وهذه الثلاثة الأَخيرة لم تُطبع . وهي موجودةٌ على الشبكة لمن أَرادَ تَحميلها ، والانتفاع منها .

وقد ذكرتُ في كتابي "زوائد الموطأ على الصَّحيحين" في مقدِّمته منهجي في استخراج الزوائد. فراجعه. (٢) فيها شيءٌ من الملحوظات. التي لا يخلو منها كتاب من كتب البشر. وقد قُمت بتعديلها. وبيانِ علَّتِها إِن وُجدت ، ونقل كلام المحدِّثين وعلماءِ العللِ من المتقدمين في الحُكم على الحديث أو الأَثرِ إِنْ أَمكنَ. (١) مع سلوكِ الوسطِ في التخريجِ في غالبِ التَّحقيقات دون إطالةٍ مُملَّةٍ ، أو اختصاراتٍ مُحلَّةٍ .

مع بيانِ الأَلْفاظِ الغريبةِ . وكذلك ضبطُ الأَسهاءِ ، وشرح ما يحتاجُ إلى بيانٍ . مع نقلِ بعضِ الفوائدِ واللطائفِ من كلام العلهاءِ من الفقهاءِ والمُحدثين.

. وأسأَلَ اللهُ أَنْ يكونَ هذا العملُ خالصاً لوجهِه ، وأَنْ ينفعَ به الإسلامَ والمسلمين ، وأَنْ أكون مُسدَّداً في إخراج الزوائدِ ، والنظرِ فيها ، والحُكمِ عليها .

مع يقيني بوجود خَلِلٍ في العملِ لِما جُبل عليه عملُ البشرِ مِن الزَّللِ. فالعِصمةُ لله وحدَه.

وكتب عبدُ السَّلام بنُ محمَّد العَامِر . القصيمُ بُريدة ٢ / ١٢ / ١٤٣٩ هـ

(١) سلكتُ في التخريج والتحقيقِ منهجَ أهل التحقيق كابن الملقِّن والزيلعي وابن حجر وغيرهم . فتارةً يتوسَّعون ، وتارةً ينقلون كلامَ الأئمة واختلافهم على يتوسَّعون ، وتارةً ينقلون كلامَ الأئمة واختلافهم على الحديث اكتفاءً بقولهم دون ترجيح ، وتارةً يسكتون على السندِ لوضوحه من حيث الصِّحة والضَّعف . وهو منهجٌ يُظهرُ فيهم الورع والسلامة.

فَمَن أَكثر من الحُكم على الأسانيد والمتون . كثُر خطأوه . وقلَ صوابُه . وزهِد أهلُ العلم في كلامه . بل مَن تأمَّل حالَ المتقدِّمين الكبار كأَحمدَ وابنِ معين وابن المديني والبخاري وباقي أصحاب الكتب الستّة لم يرَ أحداً منهم أُخذَ على نفسه أنه لا يمرُّ عليه حديثٌ إلَّا حكمَ عليه . مع سِعة علمِهم وقوَّة حفظِهم . ، فأصبح حكمُهم على الأحاديث كالدُّررِ يَتسابق طُلاب العلم على لقطِه وجمعِه . لنُدرته . وهو منهجٌ غفلَ عنه كثيرٌ من المُحقِّقين في زمانِنا . فكثُرتِ الأوهام . وعظمت التناقضات.

## كتاب وقوت الصّلاة

#### باب: وُقوت الصَّلاةِ

1 - حدَّ ثني (۱) يحيى عن مالكِ عن زيدِ بنِ أسلم عن عطاءِ بنِ يسار ، أنَّه قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ الله على . فسأله عن وقتِ صلاةِ الصُّبح ، قال : فسكتَ عنه رسولُ الله على حتَّى إذا كان من الغد . صلَّى الصُّبحَ حين طلعَ الفجرُ ، ثمَّ صلَّى الصُّبحَ من الغدِ بعد أَنْ أَسْفَرَ.

ثمّ قال : أين السَّائل عن وقتِ الصَّلاة. ؟ قال : هأَنذا يا رسولَ الله ، فقال : ما بين هذين وقتُ. (٢)

(١) القائل : هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطَّأ عن أبيه يحيى .

قال الذهبي في "السير" (١٣/ ٥٣١): الفقيه المعمَّر أبو مروان. روى عن والده الإمام يحيى "الموطأ" وتفقَّه به ، وارتحلَ للحجِّ والتجارة ، فسمعَ من أبي هشام الرِّفاعي ، ومحمدِ بنِ عبد الله بن البرقي ، وطائفة . وطائ عُمره ، وتنافسوا في الأَخذ عنه ، وكان كبيرَ القدرِ ، وافرَ الجلالةِ . قال ابن الفرضي : روى عن أبيه علمَه ، ولم يَسمع ببلده من غير أبيه ، وكان كريها عاقلاً ، عظيمَ الجاه والمال ، مُقدَّماً في الشُّورى ، منفرداً برئاسة البلد ، غير مدافع ، وكان آخرُ من حدَّث عنه : شيخُنا أبو عيسى يحيى - يعني ابنَ أخيه - تُوفِّي في عاشرِ رمضان ، سنة ٢٩٨ ، وصلَّى عليه ولدُه يحيى ، وكانت جنازتُه مشهودة . انتهى بتجوز .

(٢) قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (٤/ ٣٣١): لا خلاف عن مالك في إرسالِ هذا الحديث كم رواه يحيى سواء ، وقد يتَّصِل معناه من وُجُوهٍ شتَّى من حديث أبي مُوسى الأشعري ، وجابر ، وعبد الله بن عمرو ، وبريدة الأسلمي ، إلَّا أنَّ في هذه الأَحاديث كلِّها سؤالَ السائل رسولَ

٢- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ مولى عبدِ الله بن عُمر ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب كتبَ إلى عُمَّاله : إِنَّ أَهمَّ أُمركم عندي الصَّلاة ، من حفِظَها وحافظَ عليها حفِظَ دينَه ، ومن ضيَّعها فهو لَم سِواها أضيع.

ثمَّ كتب: أنْ صلُّوا الظُّهر إذا كان الفيءُ ذراعاً إلى أنْ يكون ظلُّ أَحدِكم مثله ، والعصرَ والشَّمس مرتفعةُ بيضاء نقيّةُ قدرَ ما يسير الرَّاكب فرْسَخَين أو ثلاثةً قبل غروب الشَّمس ، والمغربَ إذا غربتِ الشَّمس ، والعشاءَ إذا غاب الشَّفق إلى ثُلث الليل . فمَن نام فلا نامتْ عينُه ، فمَن نام فلا نامتْ عينُه ، فمَن نام فلا نامتْ عينُه ، والصُّبحَ والنَّجوم باديةٌ مشتبكةٌ. (1)

الله عليه عن مواقيت الصلوات جُملةً..

ثم قال أبو عمر : وبَلغني أنَّ سفيان بن عُيينة حدَّث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنس بن مالك عن النبيِّ على ، وما أدري كيف صحة هذا عن سفيان ، وأمَّا الحديثُ عن زيدِ بنِ أسلم . فالصحيحُ فيه أنه من مُرسلات عطاء . انتهى

والحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه ، وفيه ذِكْرُ جميعِ الأوقات من حديث أبي موسى (١٤٢٤) ، ومن حديث بريدة (١٤٢٢) وفيه " وقتُ صلاتِكم بين ما رأَيْتُم".

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٠٥٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٤٥) وفي "المعرفة" (١/ ٤٦٢) من طريق مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/٤): منقطعٌ. ونافع لَمْ يلقَ عُمر. انتهى

قلت : وصلَه عبدُ الرزاق (٢٠٣٧) عن عبد الله بن عُمر العُمري . وأيضاً (٢٠٣٩) عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عُمر عن عُمر ﴾.

٣- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عمِّه أبي سُهيلٍ عن أبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب كتبَ إلى أبي موسى: أنْ صلِّ الظُّهرَ إذا زاغتِ الشَّمس ، والعصرَ والشَّمسُ بيضاءُ نقيّةٌ قبل أنْ يَدخُلَها صُفرةٌ ، والمغربَ إذا غربتِ الشَّمس ، وأخِّرِ العشاءَ ما لَمْ تَنَم ،

ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (٩٧٩) من طريق حمادٍ عن أيوب عن نافع عن أَسْلم ، قال : كتب عُمر .. فذكر وقت العصر فقط.

قوله: (فرسخين) قال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٥٦٧): ذكرَ الفرَّاءُ أَنَّ الفرسخَ فارسيُّ مُعرَّب، وهو ثلاثة أميال، والميلُ من الأَرض مُنتهى مدِّ البصرِ، لأَنَّ البصرَ يميلُ عنه على وجهِ الأَرض حتى يَفنَى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري.

وقيل: حَدُّه أَنْ يَنظرَ إلى الشخصِ في أرض مُسطَّحة فلا يدرى أهو رجلٌ أو امرأةُ أو هو ذاهبٌ أو آتٍ . قال النووي: الميلُ ستةُ آلافِ ذراعٍ ، والذراعُ أَربعةٌ وعشرون إصْبعاً مُعترضة مُعتدلة ، والإصبعُ ستُّ شُعيرات مُعترضة معتدلة . انتهى .

وهذا الذي قاله هو الأشهر.

ومنهم: من عبَّر عن ذلك باثني عشر ألف قَدَمٍ بقدم الإنسان ، وقيل : هو أربعة الآف ذراع ، وقيل : هو ألفا بل ثلاثة آلاف ذراع . نقله صاحب البيان ، وقيل : وخمسائة صحَّحه ابن عبد البر . وقيل : هو ألفا ذراع ، ومنهم : من عبَّر عن ذلك بألف خُطوة للجَمل ، ثم إنَّ الذراع الذي ذَكَرَ النوويُّ تَحديدَه قد حرَّره غيرُه بذراع الحديد المُستعمل الآن في مِصر والحَجاز في هذه الأعصار فو جَده يَنقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن ، فعلى هذا فالميلُ بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً ، وهذه فائدةٌ نفيسةٌ قلَّ مَن نبَّه عليه.

تنبيه: اختلف في معنى الفرسخ ، فقيل: السكون. ذكره ابن سيده ، وقيل: السَّعة ، وقيل: المكان اللّي لا فُرجة فيه ، وقيل: الشيءُ الطويلُ. انتهى كلام ابن حجر.

وصلّ الصُّبحَ والنُّجومُ باديةٌ مُشتبكةٌ ، واقرأ فيها بسُورتين طَويلَتين من المُفصَّل''. 3 - وحدَّ ثني عن مالكِ عن هِشامِ بنِ عُروة عن أبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب كتبَ إلى أبي موسى الأَشعريِّ : أنْ صلِّ العصرَ والشَّمسُ بيضاءُ نقيّةٌ. قدرَ ما يسير الرَّاكب ثلاثة فَراسخ ، وأنْ صلِّ العشاءَ ما بينك وبين ثُلثِ اللَّيل ، فإنْ أخَرْتَ فإلى شطر اللَّيل ، ولا تكن من الغَافِلين (۱).

٥- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يزيد بن زيادٍ عن عبد الله بن رافعٍ مولى أُمِّ سلمة - زوج النَّبيِّ عَلِيهِ - أنّه سأَلَ أَبا هُريرة عن وقتِ الصَّلاة ، فقال أبو هريرة : أَنَا أُخبرُك . صلِّ الظُّهرَ إذا كان ظِلُّك مثلَك ، والعصرَ إذا كان ظلُّك مثلَيْك ، والمغربَ إذا

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٣٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٠) وفي "المعرفة" (٦٩٣) وابن المنذر في "الأوسط" (١٠٤٧) من طُرق عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/٤): وهو حديثٌ مُتَّصلٌ ثابتٌ عن عمر. انتهى.

قوله: (المفصّل) قال العلماء: أول القرآن السبع الطوال، ثم ذوات المئين، وهو ما كان في السورة منها مائة آية ونحوها، ثمّ المثاني، ثمّ المفصّل، واختُلف في أوّلِه. فقيل: من محمد، وقيل: من الحجرات، وقيل: من ق. واتفقوا على أنّه آخر جزءٍ من القرآن، وسُمّي مفصّلا لكثرة الفصل بين سُورِه بالبسملة. ويَنقسمُ المفصّلُ إلى طِوال وأواسط وقصارٍ. وآخر الطّوال سورةُ عمّ. وأوسطُه منها إلى الضّحى. وقصارُه منها حتّى آخر القرآن. وقيل غير هذا. والله أعلم

(٢) أخرجه البيهقي في " الكبرى" (١/ ٤٤٥) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٤٩، ٥٥٦) وابن أبي شيبة في "المصنَّف" (١/ ٣٣٠) من طُرقٍ عن هشام بن عروة به . وهو منقطع ، لكن يشهدُ له ما قبله. غربتِ الشَّمس ، والعشاءَ ما بينك وبين ثُلثِ اللَّيلِ ، وصلِّ الصُّبحَ بغَبَشٍ. يعني: الغَلَسَ. (١)

٦ - وحدَّثني عن مالكٍ عن ربيعة بنِ أبي عبد الرَّحمن عن القاسمِ بنِ محمَّدٍ ، أنَّه قال : ما أدركتُ النَّاسَ إلَّا وهم يُصلُّون الظُّهرَ بعشيٍّ. (٢)

## باب: وقت الجُمُعةِ

(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٤١) وابن المنذر في "الأوسط" (١٠٥٥) من طريق القعنبي كلاهما (عبد الرزاق والقعنبي) عن مالك به. واقتصرَ ابنُ المنذر على صلاة الصُّبح.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٣/ ٨٦): هذا حديثٌ موقوفٌ في الموطأ عند جماعة رُواتِه ، والمواقيتُ لا تُؤخذ بالرأي ، ولا تُدرك إلّا بالتوقيف. انتهى

وقال في "الاستذكار" (١/ ٥٢): اقتصرَ فيه على ذِكر أُواخرِ الأُوقاتِ المستحبَّة دون أُوائلِها ، فكأنه قال له: صلِّ الظُّهر من الزوال إلى أَنْ يكون ظلُك مثلك ، والعصرَ من ذلك الوقت إلى أَنْ يكون ظلُك مثلَك ، والعصرَ من ذلك الوقت إلى أَنْ يكون ظلُك مثلَيك ، وجعلَ للمغرب وقتاً واحداً على ما مضى من اختيار أكثرِ العُلماء ، وذكرَ من العشاء أَيضاً آخرَ الوقتِ المستحبِّ ، وذلك لعلمِه بفهمِ المُخاطَب عنه ولاشتهارِ الأَمرِ بذلك والعمل ، ولقوله تعالى { أَقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } الإسراء ٧٨. انتهى

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٦٧) عن مالك به.

القاسم : هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصَّدِّيق . كان أَفضلَ أَهلِ زمانِه وأحدَ الفقهاءِ السبعة بالمدينة ، روى عن جمع من الصَّحابة كعائشة وأبي هريرة وغيرهما.

قوله: (بعشيٍّ) قال الزرقاني في "شرح الموطأ" (١/ ٩٠): قال في الاستذكار: قال مالك: يُريد الإبراد بالظهر، وقال أبو عبد الملك: قيل: أَرادَ بعد تمكُّن الوقت، ومُضي بعضِه، وأَنكرَ صلاتَه إِثر الزوال، انتهى. وفي النهاية والمطالع: العَشي ما بعد الزوال إلى الغُروب، وقيل: إلى الصَّباح. اهـ

٧- حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن عمِّه أبي سُهيل بن مالكٍ عن أبيه ، أنَّه قال : كنتُ أرى طَنفسةً لعَقيل بن أبي طالبٍ يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد الغربيِّ ، فإذا غَشيَ الطَّنفسة كلَّها ظلُّ الجدارِ خرجَ عمرُ بنُ الخطَّاب . وصلَّى الجُمعة .

قال مالكُ : ثُمَّ نَرجعُ بعد صلاة الجمعةِ فنَقِيْل قائلةَ الضَّحاء.(١)

٨- وحدَّ ثني عن مالكِ عن عَمرو بن يحيى المازنيِّ عن ابنِ أبي سَليطٍ ، أَنَّ عُثمان بن عفَّان صلَّى الجمعة بالمدينة ، وصلَّى العصر بِمَلَلِ. (٢)

(١) قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٠٦) : إسنادُه صحيحٌ.

قلت : روى البلاذري في "أنساب الأشراف" (١/ ٢٧٣) عن ابن أبي الزِّناد عن أبيه ، قال : "كانت لِعَقيل بن أبي طالب طَنْفسة يَجلس عليها ، ويتحدَّث الناس إليه . فلا يقوم حتى تَغشَاه الشمسُ ، فكان أهلُ المدينة يقولون : وقتَ الجمعة حين تبلغُ الشمسُ طَنفسةَ أبي يزيد".

قوله: (طنفسة) بكسر الطاء وفتح الفاء على الأفصح. بِساطٌ صغيرٌ له خملٌ، ويجوز ضمُّهما وكسرهما وفتحها وفتحها وفتحها وفتحها وفتح الطاء مع كسر الفاء. قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ١٥٠).

قوله: ( الضَّحاء) قال العيني في "عمدة القاري" (١١/ ٤١٤): والضُّحى بالضمِّ والقصرِ فوقَ الضَّحوة ، وهي ارتفاعُ أُولِ النهارِ ، والضَّحاء بالفتح والمد. هو إذا علتِ الشمسُ إلى رُبْعِ السهاء فها بعدَه. انتهى

(٢) أخرج ابنُ المنذر في "الأُوسط" (٩٦٠) من طريق سُفيان قال : حدَّ ثني عمرو بن يحيى المازني عن عبد الله بن سَليط ، قال : كنتُ أُصلي مع عثمان الجمعة ، ثم آتِي بني دِيْنار ، وما أَجدُ شيئاً يُظلُّني.

قال ابن حجر في "الإصابة" (٤/ ١٢١): عبد الله بن أبي سَليط كان أبوه بَدْريَّاً. وفي صُحبة عبدِ الله نظرٌ. وهو مدني. رَوى في النهي عن لحوم الحمر الأهلية. ذكره أبو عمر. قلت ( ابن حجر ): وذكره ابنُ حبان في الصَّحابة، ثم في التابعين، وقال: له صُحبة فيها يَزعمون. انتهى كلامه.

#### باب: من أدرك ركعةً من الصّلاة

٩ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر بن الخطَّاب كان يقول :

قوله: (بمَلَل) بوزن جَمَل. موضعٌ بين مكة والمدينة على ١٧ ميلاً من المدينة ، وقيل: ١٨ ، وقيل: ٢٢ ميلاً . قال مالك في الموطأ: وذلك للتَّهجير وسرعةِ السَّيرِ.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (١/ ٥٧): اختُلف فيها بين المدينة وملَلٍ . فروّينا عن ابن وضَّاح أنه قال : اثنان وعشرون ميلاً ونحوها . وقال غيره : ثهانية عشر ميلاً .

وهذا كما قاله مالك . أنه هجَّر بالجمعة فصلَّاها في أُوَّل الزوال ثُمَّ أُسرع السيرَ فصلَّى العصر بملَلٍ ليس في أول وقتها - والله أعلم - ولكنَّه صلَّاها والشمس لم تغرب ، ولعلَّه صلَّاها ذلك اليوم لسُرعةِ السَّير والشمس بيضاء نقية.

وليس في هذا ما يدلُّ على أنَّ عُثمان صلَّى الجمعة قبل الزوالِ كما زعمَ مَن ظنَّ ذلك . واحتجَّ بحديث مالكِ عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سَليط قال : كنَّا نُصلِّي مع عثمان بن عفان الجُمعة فننصر ف وما للجُدر ظِلُّ.

وهذا الخبر الثاني عن عُثمان ليس عند القعنبي . ولا عند يحيى بن يحيى صاحبِنا وهُما من آخر من عرضَ على مالكِ الموطأ ، وهذا وإنِ احتمل ما قال فيُحتمل أنْ يكون عثمانُ صلَّى الجمعة في أوَّل الزوال ، ومعلومٌ أنَّ الحجازَ ليس للقائم فيها كبيرُ ظلِّ عند الزوال.

وقد ذكر أهلُ العلم بالتعديل أنَّ الشمسَ بمكة تَزول في حُزيران على دون عَشر أقدام ، وهذا أقلُ ما تَزول الشمسُ عليه في سائرِ السنةِ بمكة والمدينة . فإذا كان هذا أو فوقه قليلاً فأيُّ ظِلِّ يكون للجُدُر حينئذٍ بالمدينة أو مكة؟! فإذا احتملَ الوَجْهين لم يَجُز أَنْ يُضاف إلى عثمان أنَّه صلَّى الجمعة قبل الزوال إلَّا بيقين ، ولا يقينَ مع احتمال التأويل ، والمعروفُ عن عثمان في مثل هذا أنَّه كان مُتَبعاً لعُمر لا يُخالفه ، وقد ذكرنا عن عليٍّ أنَّه كان يُصليها بعد الزوال . وهو الذي يَصحُّ عن سائرِ الخلفاءِ ، وعليه جماعةُ العلماء . والحمد لله. انتهى كلامه.

إذا فاتَتْك الرَّكعة فقد فاتَتْك السَّجدة (١).

# باب : ما جاء في دُلوكِ الشَّمسِ وغَسَقِ اللَّيل

• ١ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول : دُلُوكُ الشَّمس ميلُها ('').

١١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن داود بن الحُصين ، قال : أَخبرني مُخبرٌ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ كان يقول : دُلُوكُ الشَّمسِ إذا فاءَ الفيءُ ، وغَسقُ الليلِ اجتماعُ الليلِ وظُلمتِه. (٣)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٩٠) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٣٣٦١) وابن المنذر في "الأوسط" (١٩٩٢) والبيهقي (٢/ ٩٠) من طريق ابن جريح قال : أخبرني نافع عن ابن عمر قال : إذا أدركتَ الإمامَ راكعاً فركعتَ قبل أَنْ يرفع فقد أدركتَ ، وإنْ رفعَ قبل أَنْ تركعَ فقد فاتَتْك" . وقرَنَ البيهقيُّ مع ابنِ جُريج مالكاً .

(٢) أخرجه البيهقيُّ في "الكبرى" (١/ ٣٥٨) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة (٢/ ٤٤) والطبري في "التفسير" (١٧/ ٥١٥) وأبو القاسم البغويُّ في "حديث أبي الجهم" (١٤) من طُرقٍ عن نافع به.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٣٥) من طريق زيد بن الحباب ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٨) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (١/ ٥٥): المُخبر ها هنا عكرمة ، وكذلك رواه الدَّراوَرْدي عن عكرمة عن البن عباس ، وكان مالكُّ يكتمُ اسمَه لكلام سعيد بن المسيب فيه ، وقد صرَّح به في كتاب الحج انظر رقم ٥٠٥]، وقد ذكرنا في "التمهيد" (٢/ ٢٦) السببَ الموجبَ لكلام ابن المسيب عن عكرمة .

### باب: جامع الوُقوتِ

١٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب انصرفَ من صلاة العصرِ فلقي رجُلاً لَمُ يَشهدِ العصرَ ، فقال عُمر : ما حبَسَك عن صلاة العصر ؟. فذكر له الرَّجلُ عُذراً ، فقال عُمر : طفَّفْتَ. (١)

١٣ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر أُغمي عليه فذهبَ عَقْلُه ، فلم يقضِ الصَّلاةَ. (٢)

ومن قال بتفضيل عكرمة ، والثناء عليه ، ومات عكرمةُ عند داود بن الحُصين بالمدينة ". اهـ

(١) أخرجه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المُبهمة" (١/ ٢٣٣) من طريق يحيى به.

وفيه انقطاع . يحيى بن سعيد الأنصاري لَمْ يلق عُمر بن الخطاب ١٠٠٠.

وأخرج ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦٦/١) ومن طريقه ابن بشكوال (١/ ٢٣٣) عن أبي حازم التهار عن ابن حَديدة الأنصاري - صاحبِ النبيِّ على - قال : لَقِيَني عُمر بن الخطَّاب بالزوراء . وأنا ذاهبٌ إلى صلاة العصر . فسألني أينَ تَذهبُ؟ فقلتُ : إلى الصلاة فقال : طفَّفْتَ . فأسرع .. فذكر الحديث.

وجزَم ابن بشكوال ابن عبد البر. بأنَّ ابنَ حديدة هو الرجُل الذي لم يُسمَّ في رواية مالك.

قوله: (طفَّفت) قال عياض في "مشارق الأنوار على صحيح الآثار" (١/ ٣٢١): بتَشْديد الْفَاء الْفَاء الْوَلى. أَي: نقصتَ من الْأجر. انتهى.

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٣٨٧) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (٤١٥٣) وابن المنذر في "الأوسط" (٢٢٩٤) عن نافع عن ابن عُمر ، "أَنه أُغمي عليه شهراً فلم يقض ، وصلًى صلاةَ يومِه الذي أَفاقَ فيه".

ولعبد الرزاق (٢٥١) والدارقطني في "السنن" (١٨٨٣) "أنه أُغمي عليه يوماً وليلة"، وللدارقطني

# باب: النَّوم عن الصَّلاةِ

فقال: يا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ الله قبضَ أَرواحَنا. ولو شاءَ لردَّها إِلينا في حينٍ غير هذا، فإذا رقد أَحدُكم عن الصَّلاة أو نسيَها، ثمَّ فزعَ إليها. فليصلِّها كما كان يُصلِّيها في وقتِها.

ثمَّ التفتَ رسولُ الله ﷺ إلى أبي بكرٍ فقال: إنَّ الشَّيطان أتى بلالاً - وهو قائمٌ يُصلِّي - فأَضْجَعَه ، فلم يزل يُهدِّئه كما يُهدَّأُ الصَّبيُّ حتَّى نام.

ثمّ دعا رسولُ الله عَيْكَةِ بلالاً. فأخبر بلالٌ رسولَ الله عَيْكَةٍ مثلَ الذي أخبرَ رسولُ

ولابن المنذر في "الأوسط" (٢٢٨٩) والدارقطني (١٨٨٤) "ثلاثة أيام". وكلُّها من طريق نافع. وهي محمولة على تعدُّد القصة . لكثرة رواية نافع عن ابن عمر . والله أعلم .

أيضاً "أنه أُغمى عليه أكثر من يومين فلم يقضِه".

الله عَلَيْ أَبا بكرٍ ، فقال أبو بكرٍ : أَشهدُ أَنَّك رسولُ الله. (١)

# باب: النَّهي عن الصَّلاةِ بالهَاجِرةِ

الله على على عن مالك عن زيدِ بن أسلم عن عطاءِ بنِ يَسارٍ ، أَنَّ رسولَ الله على على على على عن الصَّلاة.

وقال: اشتكتِ النَّار إلى ربِّها ، فقالت: يا ربِّ أَكَلَ بعضي بعضاً ، فأذِن لها بِنفَسَيْن فِي كلِّ عامٍ ، نفسٍ فِي الشِّتاء ، ونفسٍ فِي الصَّيف. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (٤/ ٣٧٠) من طريق ابن بُكير عن مالك به .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٢٠٤): هكذا هذا الحديث في الموطآت ، لَمْ يُسنده عن زيدٍ أَحدٌ من رُواة الموطأ. انتهى

قلت : وأصل الحديث في "صحيح البخاري" (٣٤٤٥) ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين نحوه ، ورواه مسلمٌ أيضاً (٦٨١) عن أبي قتادة ، وأيضاً (٦٨٠) من حديث أبي هريرة مختصراً .

دون قوله (ثم التفتَ رسولُ الله عليه إلى أبي بكر ... إلى آخر الحديث).

(٢) هذا مُرسل.

والحديث أَخرجه البخاري في "صحيحه" (٥١٠-٢١٥-٣٠٨٧) ومسلم (٦١٥) والأربعة من طرق عن أبي هريرة الله مثله . وزاد " فهو أَشدُّ ما تَجدون من الحرِّ .... وأَشدُّ ما تَجدون من الزَّ مهرير". أمَّا شِقُ الحديث الأول فأخرجه الشيخان أيضاً من حديث أبي ذر وابن عُمر .

ولَمْ يُحُرِّجه أحدٌ من أصحاب الستة عن عطاء مُرسلاً. ولا مُتَصلاً. كما بيَّنتُ شَرطي في مقدمة الكتاب. قوله: ( فأبردوا ) قال ابن حجر في "الفتح" (١٦/٢): بقطع الهمزة وكسر الراء. أي أخروا إلى أن يَبرد الوقت، يقال: أبرد إذا دخل في البرد. كأظهر إذا دخل في الظهيرة ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجداً، وأتهم إذا دخل تهامة، قال جمهور أهل العلم: يُستحبُّ تأُخيرُ الظُّهرِ في شدِّة الحرِّ إلى أَن يَبرد

الوقتُ وينكسرَ الوهج .

وخصه بعضُهم بالجهاعة . فأمَّا المنفرد فالتعجيل في حقِّه أفضل ، وهذا قول أكثر المالكية والشافعي أيضاً ، لكن خصَّه بالبلد الحار. انتهى مختصراً .

# كتاب الطهارة

### باب: العمل في الوضوء

١٦- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن محمَّد بن طحْلاء عن عثمان بن عبد الرَّحمن ، أَنَّ أَباه حدَّ ثه ، أَنَّه سمعَ عُمر بن الخطّاب ، يتوضَّأُ بالماء لِمَا تحت إزارِه. (١)

# باب : وضوء النَّائمِ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ

١٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيد بن أسلم ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : إذا نام أحدُكم مُضطَجعاً فليتوضَّأ. (٢)

(١) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٢٧) وابن المنذر في "الأوسط" (٢٩٧) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به . ورجالُه ثقاتٌ .

وفي رواية أبي مصعب " أَنَّه رأَى عُمرَ ".

قوله: ( تحت الإزار ) قال مالك: يريدُ الاستنجاءَ بالماء. نقله في "المدونة" (١/ ١٠).

قال أبو عمر في "الاستذكار" (١/ ١٤٢): أَدخلَ مالكٌ هذا الحديث في "الموطأ" ردَّاً على من قال عن عُمر ، إنه كان لا يَستنجي بالماء ، وإنها كان استنجاؤُه هو وسائرُ المهاجرين بالأَحجارِ" انتهى

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤٨٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٣٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١١٩) من طُرقٍ عن مالك به.

وقال البيهقي عقبه : هذا مُرسلٌ. انتهى . أي : أَنَّ زيداً لَم ْ يَسمع من عُمر اللهِ.

ثم رواه البيهقي (١/ ١١٩) من طريق الواقديِّ حدثنا أُسامة بن زيد بن أُسلم عن أبيه عن جدِّه عن

١٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ ابنَ عُمر كان يَنام جالساً ، ثمَّ يُصلِّي ولا يَتو ضَّأ. (١)

# باب: الطُّهور للوضُوءِ

19 - وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن محُمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبٍ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب خرجَ في ركْبٍ فيهم عَمرو بن العاص حتَّى وَرَدُوا حوضاً ، فقال عَمرو بن العاص لصاحبِ الحوضِ : يا صاحبَ الحوضِ . هل تَرِدُ حوضَك السِّباعُ؟ فقال عمرُ بنُ الخطَّاب : يا صاحبَ الحوض لا تُخبرُنا ، فإنَّا نرِدُ على السِّباع ، وتردُ علينا (۱).

عُمر قال: "إذا وضَعَ أُحدُكم جنبَه فليتوضأ".

قلت : الواقدي متروكٌ ، وأُسامةُ ضعيفٌ.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١١٣٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٠) من طريق ابن وهب كلاهما (الشافعي وابن وهب) عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤٨٤) وابن أبي شيبة (١/ ١٣٢) والبيهقي (١/ ١٢٠) وابن المنذر في "الأوسط" (٤٢) من طُرقِ عن نافع به.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٥٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٥٠) وفي "المعرفة" (٢/ ٧٨) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٩٤) والدارقطني في "السنن" (١٨) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد . وقرناً مع يحيى بنِ عبد الرحمن أبا سلمة بن عبد الرحمن.

قال النووي في "المجموع" (١/ ١٧٤) : هذا الأَثر إسنادُه صحيحٌ إلى يحيى بن عبد الرحمن ، لكنَّه

#### باب : مَا لا يَجِبُ منه الوضوء

• ٢- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبد الله بن عُمر حنَّط ابناً لسعيدِ بن زيدٍ ، وحمَله ، ثمَّ دخلَ المسجدَ فصلَّى ، ولَمْ يتوضَّأ (١).

## باب: ترك الوضوءِ ممَّا مسَّتْه النَّارِ

٢١- وحدَّثني عن مالكٍ عن مُحمَّد بن المُنكدر وعن صفوان بن سُليمٍ ، أنَّهما

مُرسلٌ منقطعٌ ، فإنَّ يحيى - وإن كان ثقةً - لَمْ يُدرك عُمر ، بل وُلد في خلافةِ عُثمان . هذا هو الصوابُ.انتهى

وأخرجه أبو عبيد في "كتاب الطهور" (٢٠١) من طريق عبدِ الرحمن بن زيدِ بنِ أَسلم عن أَبيه به . وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٧٦) والطبري في "تهذيب الآثار" (٢٠٨٢) من طُرقٍ أُخرى عن عُمر نحوه . دون ذِكر عمرو بن العاص.

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (١٦١٦) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٦٨) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٣٠٦) وابن سعد (٣/ ٣٨٤) وابن سعد (٣/ ٣٨٤) والبغوي في جزء " حديث أبي الجهم" (٧١) من طُرقٍ عن نافع به.

وسمَّى ابنُ سعد وابنُ الجهم الابنَ عبدَ الرحمن .

والأثر علَّقه البخاري في "صحيحه" في باب غسل الميت.

قوله: (حنَّط) قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ١٢٦): بفتح المهملة والنون الثقيلة. أي: طيَّبه بالحنوط. وهو كلُّ شيء يُخلط من الطيب للميَّت خاصة. انتهى.

قال الباجي في "المنتقى" (١/ ٦٥): لا خلافَ أَنَّ مَن حنَّط ميّتا لا وضوءَ عليه ، ومن حَملَه فلا وضوء عليه عليه عند جمهور الفقهاء ، وما رُوي في ذلك "من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حَملَه فليتوضأْ" فليس بثابتٍ. ولو صحَّ كان معناه أنْ يَتوضَّأ إنْ كان مُحدثاً ليكون على وضوءٍ فيُصلِّي عليه مع المصلِّين. انتهى .

أَخْبَراه عن مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير، أَنَّه تعشَّى مع عُمر بن الخطَّاب، ثمَّ صلَّى، ولَمْ يتوضَّأ (۱).

٢٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن ضَمْرة بن سعيدٍ المازنيِّ عن أَبان بن عثمان ، أنَّ عثمان بن عفان أكلَ خُبزاً ولحماً ، ثمَّ مَضْمضَ وغسلَ يديه ومسحَ بهما وجهَه ، ثمَّ صلَّى ، ولمَ يتوضَّأ. (1)

٢٣ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنّه سألَ عبدَ الله بن عامر بن ربيعة عن الرَّجُل يتوضَّأ للصَّلاة ، ثمّ يُصيب طعاماً قد مسَّتُه النَّار . أَيتَوضَّأ ؟ قال : رأيتُ أبي يفعلُ ذلك ، ولا يتوضَّأ . (")

٢٤ وحدَّثني يحيى عن مالكٍ عن أبي نُعيمٍ وهب بن كيسان ، أنَّه سمعَ جابرَ
 بنَ عبد الله الأَنصاريَّ يقول : رأيتُ أبا بكرٍ الصِّدِّيق أكلَ لحَماً ، ثمَّ صلَّى ، ولمَ " يتوضَّأ (٤).

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٦٨) من طريق عبد الله بنِ وهب عن مالك به . وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١١٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/١٥٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٨٠١) من طُرقٍ عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٥١) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي (٣٨٤) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٥٧) من طريق مالك به.

وإسناده صحيح.

وأخرجه مسدَّد كما في "إتحاف المهرة" (١/ ٩٥) من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان به.

٢٥ وحدَّ ثني عن مالكِ عن موسى بن عُقبة عن عبد الرَّحن بن يزيد الأَنصاريّ ، أَنَّ أَنسَ بنَ مالكِ قدِم من العِراق ، فدخلَ عليه أبو طلحة وأُبيُّ بن
 كعبِ فقرَّبَ لهما طعاماً قد مسَّتْه النَّارُ ، فأكلُوا منه ، فقام أَنسٌ فتوضَّأ.

فقال أَبو طلحة وأُبيُّ بنُ كعبٍ : ما هذا يا أَنس . أَعراقيَّةٌ؟ فقال أنسٌ : ليتني لَمْ أَفعل ، وقام أَبو طلحة وأُبيُّ بنُ كعبِ فصلَّيا ، ولَم يتوضَّآ (١).

#### باب: جامع الوضوء

٢٦ - حدَّثني يحيى عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ سُئل عن الاسْتِطابةِ ، فقال : أَوَلَا يجدُ أَحدُكم ثلاثةَ أَحجارٍ؟ (١).

وله طُرقٌ أُخرى عن أبي بكر الله انظر : مصنف عبد الرزاق (٦٤٧) وما بعده.

(۱) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (۱/ ۱۳۲) والبيهقي في "السنن الكبرى" (۱/ ۱۵۸) وابن المنذر (۱/ ۲۲۲) من طُرقِ عن مالك به.

ورواه أحمد في "المسند" (١٦٤١٢) والضياء في "المختارة" (٢/ ٦٨) والطحاويّ (١/ ١٣٦) من طُرقٍ عن عبد الرحمن بن يزيد به. زاد أحمد والضياء قالا : لَمْ يتوضأْ منه مَن هو خيرٌ منك .

قال الضياء: إسنادُه صحيحٌ.

(٢) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٣٤) من طريق ابن بُكير عن مالك.

وأخرجه الحميدي في "مسنده" (٤٣٢) والطبراني في "الكبير" (٣٧٢٤) من طريق سفيانُ بن عُيينة. ومُسدَّد كما في "إتحاف المهرة" (١/ ٧٢) من طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن هشام به.

وها مُرسل.

وروى أبو داود في "السنن" (٤٠) والنسائي في "المجتبي" (١/ ٤١) والكُبرى" (٤٢) وأحمد

۲۷ – وحدَّثني عن مالكِ عن نُعيم بن عبد الله المدنيِّ المُجْمِر ، أَنَّه سمعَ أَبا هريرة يقول : مَن توضَّأ فأحسنَ وضوءَه ، ثمَّ خرجَ عامداً إلى الصَّلاة ، فإنَّه في صلاةٍ ما دام يَعمدُ إلى الصَّلاة ، وإِنَّه يُكتب له بإحدى خُطوتَيْه حسنةٌ ، ويُمحَى عنه بالأُخرى سيَّئةٌ.

فإذا سمعَ أحدُكم الإقامةَ فلا يسْعَ ، فإنَّ أعظمَكم أجراً أبعدُكم داراً ، قالوا : لمَ فإذا سمعَ أحدُكم واراً ، قالوا : لمَ يا أبا هُريرة؟ قال : مِن أجلِ كثرةِ الخُطا (١).

(٦/ ١٠٨) من طريق مُسلم بن قُرط عن عُروة عن عائشة ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثةِ أَحجارِ فليستطبَّ بها ؛ فإنها تجزي عنه". وهما حديثان مستقلان.

وقد اختُلف فيه على هشام ، وعلى أبيه . انظر : التمهيد (٢٢/ ٣١٠) علل الترمذي (١/ ١٥) وسنن البيهقي (١/ ٢٠) وعلل ابن أبي حاتم (١٣٩).

وأخرج البخاري في "صحيحه" (١٥٥) عن ابن مسعود قال : أَتَى النبيُّ ﷺ الغائطَ فأَمَرني أَنْ آتِيَه بثلاثةِ أَحجار . ولمسلم (٢٦٢) عن سلمان : نَهانا رسولُ الله ﷺ أَنْ نَستنجيَ بأَقلَ مِن ثلاثةِ أَحجار.

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (١٩٨١) عن مالك به.

وهذا إسناد صحيح.

وأصله في صحيح البخاري (٦٤٧) ومسلم (١٥٣٨) والأربعة إلّا النسائي من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بسياق آخر .. بلفظ "صلاة الرَّجُل في جماعةٍ ، وذلك أنّه إذا توضّأ فأحسن الوضوء ، ثم خرجَ إلى المسجد لا يُخرجُه إلّا الصلاة ، لَمْ يخطُ خُطوة إلّا رُفعت له بها درجةٌ ، وحُطّ عنه بها خطيئة ، فإذا صلّى .... الحديث"

دون قوله ( فإنَّ أعظمكم.... إلى قوله الخُطا )

# باب : مَا جاء في المسْح بالرَّأْسِ والأُذُنين

٢٨ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يأْخذُ الماءَ
 بأُصْبُعيه لأُذُنيْه. (١)

# باب : مَا جاءَ في المسْحِ على الْخُفَّين

٢٩ وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمر بالَ في السُّوق ، ثمَّ تُوضَّأ فغسلَ وجهَه ويَديْه ، ومسحَ رأسَه ، ثمَّ دُعي لجنازةٍ لِيُصلِّي عليها حين دخلَ المسجدَ فمسحَ على خفَّيه ، ثمَّ صلَّى عليها. (٢)

• ٣- وحدَّ ثني عن مالكِ عن سعيد بن عبد الرَّحمن بن رُقَيشٍ ، أَنَّه قال : رأيتُ أَنسَ بنَ مالكٍ أَتى قُباء فبالَ ، ثمَّ أُتي بوضوءٍ فتوضَّأ. فغسلَ وجهه ويدَيْه إلى

وللبخاري (٢٥١) ومسلم (١٥٤٥) عن أبي موسى مرفوعاً "إنَّ أعظمَ الناسِ أَجراً في الصلاة أَبعدُهم إليها.. الحديث ".

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٦٦) من طريق يحيى بن بكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٩ ، ٣٠) وابن أبي شيبة (١/ ١٨) وابن المنذر في "الأوسط" (٣٩٧) من طُرقٍ عن نافع به . مطولاً ومختصراً بنحوه.

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (١١٧، ١١٧) وفي "الأُم" (١/ ٣١) وابن المنذر (٤١١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٨٤) وفي "المعرفة" (٩٩) من طريق مالك به.

وقال البيهقي: صحيح.

# المرفَقَيْن ، ومسحَ برأْسه ، ومسحَ على الخفَّين ، ثمَّ جاء المسجدَ فصلَّى. (١) باب : مَا جاءَ في الرُّعافِ

٣١- حدَّثني يحيى عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان إذا رَعَفَ. انصرفَ فتوضَّأ ، ثمَّ رجعَ فبنَى. ولَمْ يتكلَّم. (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ١٢٢) وفي "الأم" (٧/ ٢٢٦) ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٣٣٩) عن مالك به.

وأخرجه ابن خزيمة في "حديث إسهاعيل بن جعفر" (٤٤٧) حدَّثنا سعيد بن عبد الرحمن به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٣٨) وابن أبي شيبة (١/ ١٨٣) عن عاصم الأحول ، قال : رأيتُ أنساً.. فذكر نحوه.

(٢) أخرجه الشافعي رقم (١٢٠) وابن المنذر (١/ ١٦٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٥٦) من طريق مالك به .

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٣٦١٢) وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤) وابن المنذر (١/ ١٦٩) والبيهقي (٢/ ٢٥٦) من طُرقٍ عن نافع به نحوه.

قوله: (رَعَفَ) قال في "مختار الصِّحاح" (ص ٢٦٧): الرُّعَافُ الدم يخرج من الأَنَف. وقد رَعَفَ يرعُف كنصَر ينْصُر. ويَرعَف أيضاً كيَقطَع، و رَعُفَ بضم العين لغةٌ فيه ضعيفةٌ. انتهى.

لطيفة: روى الخطيب في "الجامع لأَخلاق الراوي وآداب السامع" (١٠٨٢) عن عُبيد الله بن معاذ العنبري، قال: جاء سيبويه إلى الخليل بن أحمد فشَكَا إليه حمادَ بن سلمة قال: سألتُه عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجلٍ رعُف فانتهرني. وقال لي: أخطأتَ. إنها هو رعَف. فقال له الخليل: صدقَ. أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة؟!.

قوله: (فبنى ولم يتكلُّم) يريد انصرفَ عن صلاتِه ثُمَّ رجعَ إلى الصلاةِ فبَنَى على ما تقدَّم له منها، ولم

# باب : العملِ فيمنْ غَلَبه الدَّم من جُرْحٍ أَو رُعافٍ

٣٢ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أنَّ المسورَ بنَ نَحُرمة أخبره ، أنَّه دخل على عُمر بن الخطَّاب من الليلة التي طُعِنَ فيها ، فأيْقظَ عُمرَ لصلاة الصَّبح ، فقال عُمر : نعم . ولا حظَّ في الإسلام لمن تركَ الصَّلاة ، فصلَّى عُمر . وجُرْحُه يَثعبُ دَمَاً. (١)

يتكلُّم . يُريد أنَّه استدامَ حكمَ الصَّلاةِ. قاله الباجي في "المنتقى" (١/ ٨٣).

قلت : وبقول ابنِ عُمر قال ابنُ عباس وأَحمدُ في رواية . وقيل : يستأنفُ الصلاة ، وبه قال أحمد في رواية والحسن وعطاء والنخعي وأكثر العلماء. وقيل : إنْ كان الحدثُ من السبيلين ابتداً ، وإنْ كان من غيرهما بَنى ، لأَنَّ حُكمَ نجاسةِ السبيلِ أَغلظُ ، والأَثر إِنها وردَ في غيرها . وهو رواية عن أحمد .

وقد رُويتْ أَحاديثُ مرفوعة في البابِ بمثل أثر ابن عُمر لا يصحُّ منها شئٌ . انظر التلخيص الحبير (١/ ٢٧٥) . وضعَّفها ابن حجر . وانظر نصب الراية (١/ ٦٨) و (٢/ ٣٤) .

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٧) والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ١٥٧) من طريق مالك به.

كذا قال مالك : أَنَّ المسور بن مخرمة أُخبره ، لكن جزمَ الحافظُ الدارقطني في "العلل" (٢٠٩/٢) بوهْم مالكِ ، وأَنَّ الصوابَ عن عُروة عن سُليهان بن يسار عن المسور بن مخرمة .

قلت : أخرجه عبد الرزاق (٥٧٩) عن الثوري . والدارقطني (١/ ٤٠٦) عن أبي معاوية ، وأيضاً (٢/ ٥٢) عن عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن سليهان به.

ورواه غيرُ مالكِ عن هِشام بن عُروة عن أبيه عن المسور ، لكن لَمْ يُصرِّحوا بالإخبار ، وإنها رووه بالعنعنة ، لكنَّ الأثرَ صحيحٌ . فالواسطة سليهان بن يسار . وهو ثقة.

وله طُرقٌ أُخرى . انظر علل الدارقطنيُّ (٢/ ٢١٠ – ٢١١).

### باب: الوضوءِ من المذِي

٣٣- وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيدِ بن أسلم عن أبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : إنِّي لأَجدُه يَنحدرُ منِّي مثل الخُريزة ، فإذا وجد ذلك أَحدُكم فليغسلْ ذكرَه ، وليتوضَّأ وضوءَه للصَّلاة. يعني المذي (١).

٣٤- وحدَّثني عن مالكٍ عن زيدِ بنِ أَسلم عن جُندبٍ مولى عبد الله بن عيَّاشٍ ، أَنَّه قال : سأَلْتُ عبدَ الله بنَ عمر عن المَذِيِّ ، فقال : إذا وجدْتَه فاغسلْ فرجَك ، وتوضَّأ وضوءَك للصَّلاة ('').

قوله: ( يثعب ) أي يتفجَّر .

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٦) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبدُ الرزاق في "المصنف" (٦٠٥) عن مَعمَر وابن عُيينة عن زيد به . نحوه.

ولعبد الرزاق أيضاً (٦١٥) عن عبد الرحمن الأعرج ، قال قال عمرُ - وهو على المنبر - : إنه لينحدِرُ شيءٌ مثل الجُهان ، أو مثل الخرزة. فها أُباليه.

قوله: ( الخُريزة ) قال في "المشارق" (١/ ٤٩): بضمِّ الخاء المعجمة ، وآخرُه زاي. شبَّه نُقطته وما يتحدَّرُ منه بالخَرَزة واحدة الخرز. انتهى.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٦) من طريق ابن بُكير ، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٣٦) من طريق إسحاق بن عيسى كلاهما عن مالك به.

ورواته ثقاتٌ سوى جُندب . ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٥١١) وسكت عنه.

وقال ابن حجر في "تعجيل المنفعه" (١/ ٧٤) : قال ابن الحذاء : لم يذكره البخاري . قلت : ولم يذكره الحُسيني. انتهى.

# باب: الوضوء مِن مسِّ الفَرْج

٣٥- وحدَّثني عن مالكِ عن إِسماعيل بنِ محمَّد بن سعد بن أبي وقَّاصٍ عن مُصعب بنِ سعدِ بن أبي وقَّاصٍ ، أَنَّه قال : كنتُ أُمسكُ المُصحفُ على سعدِ بن أبي وقَّاصٍ ، أَنَّه قال : كنتُ أُمسكُ المُصحفُ على سعدِ بن أبي وقَّاصٍ فاحتكَكْتُ ، فقال سعدٌ : لعلَّك مَسَسْتَ ذكرَك؟ قال : فقلتُ : نعم .

فقال: قمْ فتوضَّأْ. فقمتُ فتَوضَّأْتُ ، ثمَّ رجَعْتُ (١).

٣٦- وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقول : إذا مَسَّ أَحدُكم ذكرَه فقدْ وجبَ عليه الوضوءُ (٢).

٣٧- وحدَّثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سالمِ بن عبد الله ، أَنَّه قال : رأيتُ أَب عبد الله ، أَنَّه قال العُسلُ من أَب عبدَ الله بن عُمر يَغتسلُ ثمَّ يَتوضَّأ ، فقلتُ له : يا أَبتِ أَمَا يُجزيك الغُسلُ من

(١) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٧٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٨) وابنُ أبي داود في "المصاحف" (ص٢١١) من طُرقٍ عن مالك به.

وله طُرقٌ أُخرى . عند عبد الرزاق (٤١٥) (٤١٤) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/١٥١).

(٢) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٩٤) وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٩٣) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٣١) والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٧٣) من طُرقٍ عن مالك به.

ورواه عبد الرزاق (٤٢١) عن عبد الله بن المحرر ، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٣٧٧) من طريق صخر بن جُويرية كلاهما عن نافع به .

ورُوي مرفوعاً عن ابن عُمر الله عن الدارقطني (١/ ١٤٧) وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٣٩) . من طريق عبد الله بن عُمر العُمري عن نافع .

قال العُقيلي في "الضعفاء: الموقوفُ أُولى. وقال ابن عدي: مُنكرٌ. وانظر نصب الراية (١/٧٧).

الوضوء؟ قال: بلي. ولكنِّي أَحياناً أَمسُّ ذَكَري فأتوضَّأُ (١).

٣٨- وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع عن سالم بن عبد الله ، أنَّه قال : كنتُ مع عبدِ الله بن عُمر في سَفَرٍ فرأَيتُه بعد أنْ طلعتِ الشَّمس توضَّأُ ثمّ صلَّى ، قال : فقلتُ له : إنَّ هذه لَصلاةٌ ما كنتَ تُصلِّيها ، قال : إنِّ بعد أنْ توضَّأتُ لصلاة الصُّبح مَسَسْتُ فَرجى ، ثمَّ نَسيتُ أَنْ أتوضَّأ ، فتوضَّأتُ وعُدْتُ لصَلاتِي (١).

# باب : الوضوء مِن قُبْلةِ الرَّجُلِ امرأته

٣٩ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبدِ الله عن أبيه عبدِ الله بن عُمر ، أنّه كان يقول: قُبلةُ الرَّجُلِ امرأتَه وجسَّها بيده من المُلامسةِ ، فمَن قَبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده . فعليه الوُضوء (٣).

# باب: العَملِ في غُسلِ الجَنَابةِ

(١) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٨٥) من طريق القعنبي ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٣١) وفي "المعرفة" (١/ ٣٤٧) من طريق يحيى بن بُكير كلاهما عن مالك به.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٣١) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٤١٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٦) من طريق الزُّهري عن سالم به . لكنَّه ذكرَ العصرَ .

(٣) أخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ١٠١) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٧) والدارقطني (٢/ ١١٤) والدارقطني (١/ ١٤٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٤) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٣٤٤) من طُرقٍ عن مالك به.

ورواه عبد الرزاق (٤٩٦) عن مَعمَر عن الزُّهري نحوه.

• ٤ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأً فأَفرغَ على يدِه اليُمنى فغسَلَها . ثمَّ غسلَ فرجَه ؛ ثمَّ مضْمَضَ واستَنْثر ، ثمَّ غسلَ وجهه ، ونضَحَ في عينيه ، ثمَّ غسلَ يدَه اليمنى ثمَّ اليُسرى ، ثمَّ غسلَ رأْسَه ، ثمَّ اغتسَلَ . وأَفاضَ عليه الماءَ (۱).

## باب: واجب الغُسلِ إذا الْتَقَى الخِتَانان

١٤ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيّب ، أَنَّ عُمرَ بن الحطَّاب وعثمان بنَ عفَّان وعائشة - زوجَ النَّبيِّ عَلِيهِ - كانوا يقولون : إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسل. (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٤١) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٧) أخبرنا مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٩٠) والبيهقي أيضاً (١/ ١٧٧) ومسدَّد كما في "إتحاف المهرة" (٦٦٠) من طُرقٍ عن نافع به.

وقال البيهقي : وقد رُوي مرفوعاً ، ولا يصحُّ سندُه. انتهى

قال أبو عمر في "الاستذكار" (١/ ٢٣٤) : وأَمَّا فعلُ ابنِ عُمر في نَضحِه الماءَ في عينيه إذ كان يغتسلُ من الجنابة . فشيءٌ لَمْ يُتابع عليه ، لأنَّ الذي عليه غَسل ما ظهر لا ما بطن ، وفي أكثر الموطَّآت . سُئِلَ مالكُ عن نضْح ابنِ عُمر في عينيه ، فقال : ليس على ذلك الأَمرُ عندنا ، وليس هذا عند يحيى. انتهى

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٦٦/١) والحازمي في "الاعتبار" (ص٣٣) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٦) وابن المنذر (٥٧) من طريق مَعمَر عن الزُّهري به

٢٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي النَّضْر مولى عُمر بن عُبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرَّحن بن عوفٍ ، أنَّه قال : سألتُ عائشة - زوجَ النَّبيِّ عليه - ما يُوجب الغُسل؟ فقالتْ : هل تَدري ما مَثلُك يا أبا سَلمة؟ مثل الفرُّوج . يَسمع الدِّيكة تَصرخُ فيصرخُ معها ، إذا جاوزَ الختانُ الختانُ فقد وجب الغُسل (۱).

27 وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن عبدِ الله بن كعبٍ مولى عثمان بن عفَّان ، أَنَّ محمود بن لبيدٍ الأنصاريّ سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ عن الرَّجُل يُصيب أَهلَه ثمّ يُكسل ، ولا يُنزل؟ فقال زيدٌ: يَغتسلُ ، فقال له محمودٌ: إِنَّ أُبِيَّ بنَ كعبٍ كان لا يَرى الغُسل، فقال له زيد بن ثابتٍ : إِنَّ أُبِيَّ بنَ كعبٍ نزعَ عن ذلك قبلَ أَنْ يموتَ. (٢)

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٤١) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٦٠) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٦٠) من طريق مالك به. واختصره الطحاوي. وإسناده صحيح.

وروى مسلم في "صحيحه" (٣٤٩) من وجهٍ آخر عن أبي موسى الأشعري عن عائشة مرفوعاً "إذا جلسَ بين شُعبها الأربع ، ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسل".

قوله : ( الفرُّوج ) بضم الفاء وتشديد الراء لا غير ، وهو الفتى مِن ذُكور الدَّجاج. قاله في "المشارق" (٢/ ٢٨٨).

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦٦/١) وفي "المعرفة" (١/ ٢٥٨) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٠) وابن المنذر في "الأوسط" (٧/ ٧٨) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به. قوله : ( نزع عن ذلك ) أي : رجع عن القول بالغُسل . وأخرج أبو داود في "السنن" (٢١٤ ، ٢١٥) ٤٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقول : إذا جاوزَ الحتانُ الحتانُ الحتانَ فقد وجبَ الغُسلُ (١).

# باب : وضوء الجُنبِ إذا أَرادَ أَنْ يَنامَ أَو يَطعمَ قبل أَنْ يَغتسلَ

٥٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان إذا أَرادَ أَنْ ينامَ أَو يَطعمَ - وهو جنبٌ - غسلَ وجهَه ويديْه إلى المرفَقَيْن . ومسحَ برأْسِه ، ثمَّ طعِمَ أَو نامَ. (٢)

والترمذي (١١٠) وابن ماجه (٢٠٩) وأحمد (٢١١٠) عن سهل بن سعد الله قال : حدَّثني أبي بنُ كعب : "أَنَّ الفُتيا التي كانوا يُفتون بها في قولهم الماءُ من الماءِ رُخصة كان أُرخص بها في أَوَّلِ الإِسلام، ثمَّ أُمرنا بالاغتسال بعدها". صحَّحه ابنُ خزيمة (٢٢٥) وابنُ حبان (١١٣٧).

(١) أخرجه الطحاوي (١/ ٥٧) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٦٦) من طريق مالك به.

رإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٤٦) وابن أبي شيبة (٨/ ٨٨) وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٨٨) والبيهقي (١/ ١٦٦) من طُرقِ عن نافع به.

(٢) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٩٢) من طريق القعنبي ، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٠) من طريق يحيى بن بُكير كلاهما عن مالك ، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٠٧٧) وابن أبي شيبة (١/ ٢٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٨) من طريق أيوب كلاهما عن نافع به.

وإسناده صحيح.

وظاهر فعلِ ابن عمر الله أنه لم يغسل رجليه. وهو مُخالف لما في الصَّحيحين عن عائشة ، أنَّ رسولَ الله على إبن عمر أنه لم يغسلُ رجليه وهو جنبٌ توضَّأً وضوءَه للصلاة قبل أنْ يَنام". وهو ظاهرٌ في إتمام أعضاء الوضوء.

# باب : إِعادةِ الجُنبِ الصَّلاة وغُسله إذا صلَّى ولَمْ يذكر ، وغَسلَه ثَوبَه

27 حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن إسماعيل بن أبي حكيم، أنَّ عطاءَ بنَ يسارٍ أخبره، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كبَّر في صلاةٍ من الصَّلوات، ثمَّ أشار إليهم بيده: أنِ المكثوا. فذهبَ ثمَّ رجعَ. وعلى جلدِه أثرُ الماءِ. (۱)

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٥٥): ويُحمل ترك ابنِ عُمر لغَسل رجليه على أنَّ ذلك كان لعُذرٍ. وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوءِ هنا الشرعي، والحكمةُ فيه أنه يُخفِّفُ الحدثَ. انتهى.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٤١) والبيهقي في "المعرفة" (١٣٠٥) والبغوي في "شرح السنة" ٣/ ٢٢٠) من طريق مالك به.

وهذا مُرسلٌ. وعلَّقه أبو داود في "السنن" كما سيأتي.

وأَصله في "صحيح البخاري" (٢٧٥ – ٦٣٩) ومسلم (٢٠٥) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ، " أنَّ رسول الله على خرج . وقد أُقيمت الصلاة ، وعُدِّلتِ الصفوف حتى إذا قام في مصلاه . انتظرنا أنْ يكبرَ انصرف. قال : على مكانكِم . فمكَثنا على هِيئتِنا حتَّى خرج إلينا يَنطِفُ رأَسُه ماءً . وقد اغتسل. ولمسلم : حتَّى إذا قامَ في مُصلًاه قبل أَن يُكبِّر ذكرَ فانْصَرَف.

### ففي الصحيحين ، أنه " لَمْ يُكبِّر " بخلاف مُرسل عطاء ، أنه عليه دخلَ في الصلاة.

ويَشهد لمرسلِ عطاءٍ . ما رواه أبو داود (٢٣٣) من طريق حماد عن زيادٍ الأَعلم عن الحسنِ عن أبي بكرة ، أَنَّ رسولَ الله على دخلَ في صلاةِ الفجر فأُوماً بيدِه أَنْ مكانكم ، ثمَّ جاءَ ورأْسُه يَقطُر فصلَّى بمم. وفي رواية له أيضاً (٢٣٤) : فكبّر ، وقال في آخره : فلمَّا قضى الصلاة ، قال : إنها أَنا بشرُ ، وإني كُنتُ جُنباً.

قال أبو داود : رواه الزُّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، قال : فليَّا قام في مُصلَّاه . وانتظرنا أَنْ يُكبر انصر ف . ثم قال : كها أنتم. قال أبو داود: ورواه أيوب وابنُ عون وهشامٌ عن محمد مُرسلاً عن النبيِّ على قال: فكبَّر، ثم أوماً بيده إلى القوم أنِ اجلسوا. فذهبَ فاغتسل. وكذلك رواه مالكٌ عن إسهاعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار، أنَّ رسولَ الله على كبِّر في صلاة.

قال أبو داود : وكذلك حدَّثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أَبان عن يحيى عن الرَّبيع بن محمد عن النبيِّ ، أَنَّه كرَّر .

قال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (٤/ ٢٧١) بعد نقْلِ كلامِ أَبي داود : وهذه كلُّها مُرسلات . وحديثُ الحسنِ عن أَبي بكرة في معنى المُرسل ، لأَنَّ الحسن لَمُ يسمع من أبي بكرة عند الإمام أحمد والأَكثرين من المتقدِّمين ، وقد رُوي حديثُ ابنِ سيرين مسنداً . رواه الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابنِ سيرين عن أبي هريرة مُسنداً ، قال البيهقي : والمُرسلُ أصحُّ.

وقد رُوي موصولاً من وجه آخر. خرَّجه الإمام أُحمد وابن ماجه من رواية أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد - مولى الأسود بن سفيان - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال : خرجَ رسولُ الله على إلى الصَّلاة وكَبَّر ، ثم أشار إليهم فمَكَثوا ، ثم انطلقَ فاغتسلَ ، وكان رأسه يَقطُر ماءً فصلَّى بهم ، فلما انصرف قال : إني خرجتُ إليكم جُنباً ، وإني أُنسيت حتى قُمتُ في الصلاة.

وأسامة بن زيد هو الليثي. وليس بذلك الحافظ.

وروى معاذ بن معاذ : حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال : دخلَ النبيُّ عَلَيْ في صلاته فكبَّر فكبَّرنا معه ، ثم أشار إلى الناس أنْ كها أنتم. فلم نزلْ قياماً حتى أتانا رسولُ الله على قد اغتسل ورأسُه يَقطُر.

قال البيهقي : خالفه عبد الوهاب بن عطاء . فرواه عن سعيد عن قتادة عن بكر المزني ، وقد بنى الشافعيُّ على روايةِ مَن رَوى أَنه ﷺ كان كبَّر ثمَّ ذكرَ ، ووافقه الإمام أحمد في رواية الأثرم وغيره "انتهى كلام ابن رجب.

وقال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٥٥٥) : ويُمكن الجمع بينهما بحمل قوله "كبَّر " على أراد أَنْ يُكبِّر ، أو بأنهما واقعتان . أبداه عياضٌ والقرطبيُّ احتمالاً ، وقال النوويُّ : إنه الأظهر . وجزم به ابن حبان

٧٤- وحدَّثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن زُييد بن الصَّلْت أنّه قال : خرجتُ مع عُمر بن الخطّاب إلى الجُرُف . فنظرَ فإذا هو قد احْتَلَم وصلَّى ولمَ قال : خرجتُ مع عُمر بن الخطّاب إلى الجُرُف . فنظرَ فإذا هو قد احْتَلَم وصلَّى ولمَ يَغتسل ، فقال : والله ما أراني إلَّا احتلمتُ وما شعرتُ ، وصليتُ وما اغتسلتُ ، قال : فاغتسلَ . وغَسَلَ ما رأى في ثوبِه ، ونضَحَ ما لمَ يرَ ، وأذَّن أو أقام ، ثمَّ صلَّى بعد ارتفاع الضُّحى مُتمكِّناً. (۱)

٤٨ وحدَّ ثني عن مالكِ عن إسهاعيل بن أبي حكيمٍ عن سليهان بن يسارٍ ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب غدا إلى أَرضِه بالجُرُف. فرأى في ثوبِه احتلاماً ، فقال : لقد ابتُليتُ بالاحتلام منذ وليتُ أمرَ النَّاس ، فاغْتَسَلَ ، وغسَلَ ما رأى في ثوبِه من الاحتلام ، ثمَّ صلَّى بعد أنْ طلعتِ الشَّمس. (٢)

كعادته ، فإنْ ثبتَ . وإلَّا فما في الصحيح أصحُّ. انتهى

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي (٣٤٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٢) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٧٠) وفي "المعرفة" (٢٦٤) من طُرقٍ عن مالك به.

وإسنادُه صحيحٌ . وزُييد . ذكره ابن حجر في الصحابة . كما في "الإصابة" (٢/ ٦٢٩) ..

قال في "المشارق" (١/ ٦١٩): زُييد بياءين جميعاً باثنتين من أَسفل ، وتُضمُّ الزاي وتُكسر تَصغير زيد ، وليس فيه سواه مما يُشبهُه. انتهى .

قوله: ( الجُرُف ) قال عياض في "المشارق" (١/ ٣٢٥): بضم الجيم والراء موضع بالمدينة . فيه مالٌ من أموالها ، وفيه كان مالُ عُمر بن الخطاب ، وهو على ثلاثة أميالٍ من ناحية الشام . انتهى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٠) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٣٢) من طريق أيوب عن سليهان بن يسار به.

٤٩ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن سليان بن يسارٍ ، أنَّ عمر بن الخطَّاب صلَّى بالنَّاس الصُّبح ، ثمَّ غدا إلى أرضِه بالجُرُف . فوجدَ في ثوبه احتلاماً، فقال : إنَّا للَّا أصبْنا الودَكَ لانتِ العروقُ ، فاغتَسَلَ ، وغسَلَ الاحتلامَ من ثوبه ، وعادَ لصلاتِه. (۱)

• ٥ - وحدَّثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرَّحمن بن حاطبٍ ، أنَّه اعتمرَ مع عُمر بن الخطَّاب في ركْبٍ فيهم عَمرو بن العاص ، وأنَّ عُمر بن الخطَّاب عرَّس ببعض الطَّريق قريباً من بعض المياه . فاحتلَم عمرُ ، وقد كادَ أَنْ يُصبحَ . فلم يجدْ مع الرَّكْب ماءً فركِبَ حتَّى جاءَ الماءَ ، فجعلَ يَعسلُ ما رأى من ذلك الاحتلام حتَّى أسفر.

فقال له عَمرو بن العاص : أصبحت ومعنا ثيابٌ . فدعْ ثوبَك يُغسل ، فقال عمر بن الخطّاب : واعَجَباً لك يا عَمرو بن العاص. لئن كنتَ تجد ثياباً ، أَفكلَّ النّاس يجدُ ثياباً .؟ والله لو فعلتُها لكانت سُنَّةً ، بل أغسل ما رأيتُ ، وأنضحُ ما لَمْ أَرَ. (٢)

وهذا مُنقطعٌ ، ويشهدُ له ما قبله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٧) أخبرنا مالكٌ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤٥) عن عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد به.

قوله: (الودك) هو الدُّهنُ الخَارِجُ من الشَّحمِ المذابِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٨) والطحاوي (١/ ٥٢) من طريق مالك به.

# باب: جامع غُسلِ الجَنَابةِ

١٥ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول: لا بأسَ
 أَنْ يغتسلَ بفضل المرأة . ما لَمْ تكن حائضاً أو جُنباً. (١)

٥٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يَعْرِقُ في النَّوبِ

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٤٥) من طريق ابن جُريج به.

ورواه عبد الرزاق (٩٣٥) (١٤٤٦) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" رقم (٧٠٣) عن مَعمَر وابن جُريج عن هشام بن عُروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أنَّ أَباه أُخبره ، أَنه اعتمر. فذكره.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (١٤٤٨) عن مَعمَر عن الزُّهري عن عروة به.

وهذا الصواب أنه عن أبيه عن عُمر . فإنَّ يحيى لَمْ يُدرك عُمر اللهِ عن عُمر اللهِ عنه الله عن الله عن

قال ابن معين في "تاريخه" (٢/ ٢٥٠) رواية الدوري : يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، بعضهم يقول : سمعتُ عُمر ، وهذا باطلٌ . إنها هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبٍ عن أبيه ، أنه سَمع عُمر " انتهى . انظر : الأحاديث التي خولف فيها مالك (٣٠).

قوله: ( عرَّس ) بتشديد الراء . قال الخليل والجمهور: التعريسُ نزولُ المسافرِ آخرَ الليلِ للنوم والاستراحةِ ، ولا يُسمَّى نزولُ أولِ الليل تعريساً . ذكره السيوطي في "تنوير الحوالك" (١/ ٢٧) .

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٤٧) وعبد الرزاق في "المصنف" (٣٩٤) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٩٣) والبيهقي في "المعرفة" (١/ ٢٧٨) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (١٩٧) والدارمي في "السنن" (١١٤٨) وعبد الرزاق (٣٨٦) وابن أبي شيبة (١/ ٣٣) من طُرقٍ عن نافع به.

وإسناده صحيح.

وهو جنبٌ - ثمَّ يُصلِّي فيه. (١)

٥٣ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يغسلُ جواريْه رجلَيْه ، ويُعطينَه الخُمرة . وهُنَّ حُيَّضٌ. (٢)

# باب: العَملِ في التَّيمُّم

٤٥- حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنّه أقبل هو وعبدُ الله بن عُمر من الحُرُف . حتَّى إذا كانا بالمِرْبَد نزلَ عبدُ الله . فتيمَّمَ صَعَيداً طيَّباً فمسَحَ وجهه ويدَيْه إلى المِرفَقين ، ثمَّ صلَّى. (")

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٨) وعبد الرزاق (١٤٢٨) والدارمي (١١٢٣) وابن المنذر (٧٤٦) وابن المنذر (٧٤٦) والبيهقي (١٨٧) وابن أبي شيبة (١/ ١٩١) من طُرقٍ عن مالك به.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٥) والدارمي في "السنن" (١١٥٣) من طريق مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٢) من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع به.

(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/٧٧) وعبد الرزاق (٨٨٣) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ١٨٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٧) و "المعرفة" (١/ ٢٨٥) من طُرقٍ عن مالك به. وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٥٣٩) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٤٠) بسند صحيح عن نافع، قال: "تيمَّم ابنُ عُمر على رأْسِ ميلٍ أَو مِيلين من المدينة، فصلًى العصرَ. فقدِم. والشمس مُرتفعة، ولمَ يُعِد الصلاة".

قوله : ( المِرْبَد ) موضعٌ قريبٌ من المدينة. على ميل أو ميلين منها .

قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٥٥٥) : المِرْبَد : الموضع الذي تُحْبَس فيه الإبل والغنم وبه سُمِّيَ مِرْبَد المدينة والبَصْرة . وهو بكسر الميم وفتح الباء من رَبَد بالمكان إذا أَقام فيه . ورَبَدَه إذا حَبَسه. انتهى .

٥٥- وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يَتَيمَّم إلى المرفقين. (١)

# باب : ما يحلُّ للرَّجُلِ من امرأَتِه وهي حائضٌ

٥٦ - حدَّثني يحيى عن مالكِ عن زيدِ بنِ أَسلم ، أنَّ رجُلاً سأَلَ رسولَ الله ﷺ : لِتَشُدَّ عليها فقال : ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضُ؟ فقال رسولُ الله ﷺ : لِتَشُدَّ عليها

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٥٠) والدارقطني في "السنن" (١/ ١٨١) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٠٧) من طُرقٍ عن مالك به . وإسناده صحيح.

ورُوي مرفوعاً . أخرجه الدارقطني (١/ ١٨) من طريق عليِّ بن ظَبيان عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عُمر : " التيمم ضربتان . ضربةٌ للوجهِ وضربةٌ لليدين إلى المرفقين".

قال الدارقطني : كذا رواه عليُّ بنُ ظبيان مرفوعاً . ووقَفَه يحيى القطان وهُشيم وغيرهما ، وهو الصوابُ. انتهى

قلتُ : ولا يصحُّ حديثٌ مرفوعٌ في المسح إلى المرفقين . انظر : تلخيص الحبير رقم (٢٠٧).

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣١): الأَحاديث الواردةُ في صفة التيمم لَمْ يصحُّ منها سوى حديثِ أبي جُهيم وعَّار ، وما عداهما فضعيفٌ ، أَو مُحتلَفٌ في رفعِه ووقفِه. والراجح عدم رفعِه.

فأما حديث أبي جهيم . فورد بذكر اليدين مجملاً ، وأمّا حديث عمّار. فورد بذكر الكفّين في "الصحيحين" ، وبذكر المرفقين في "السُّنن" ، وفي رواية "إلى نصفِ الذِّراع" ، وفي رواية "إلى الآباط" ، فأما رواية المرفقين ، وكذا نصف الذراع. ففيها مقالٌ . وأمّا رواية الآباط ، فقال الشافعي وغيره : إنْ كان ذلك وقع بأمرِ النبي الله فكلُّ تيمُّم صحَّ للنبي على بعده فهو ناسخٌ له ، وإنْ كان وقع بغير أمرِه . فالحُجَّة فيها أمر به . ومما يقوِّي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عهار كان يُفتي بعد النبي على بذلك ، وراوي الحديثِ أعرف بالمراد به من غيره ، ولا سيَّها الصَّحابي المُجتهد".اهـ

إِزارَها ، ثمَّ شأنك بأعْلاها.(١)

٥٧ - وحدَّثني عن مالكِ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن ، أَنَّ عائشة - زوج النَّبيِّ وَبَةً عَلَيْهِ - كانت مضطجعة مع رسولِ الله عَلَيْهِ في ثوبٍ واحدٍ ، وأَنَّهَا قد وثبتْ وثبة شديدة ، فقال لها رسولُ الله عَلَيْهِ : ما لكِ لعلكِ نفستِ؟ يعني الحيضة ، فقالتْ : نعم . قال : شُدِّي على نفسكِ إزاركِ ، ثمَّ عُودي إلى مَضْجَعِك. (٢)

(۱) أخرجه الدارمي في "السنن" (۱۰۷۸) والبيهقي في "السنن الكبرى" (۲/ ٤٢٥) من طريق مالك به. قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٢٦٠): لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مُسنداً بهذا اللفظ ، أنَّ رجلاً سألَ رسولَ الله على هكذا ، ومعناه صحيحٌ ثابتٌ. انتهى

قلت: لعلَّه قصد من رواية زيد بن أسلم، أو مالكِ. وإلَّا فقد رُوي السؤالُ من حديث عائشة بسندٍ ضعيفٍ عند أحمد (٢٤٤٣٦)، ومن حديث عمرَ عنده أيضاً (٨٦)، ومن حديث حَرَام بنِ حكيم عن عَمِّه عند أبي داود في "السنن" (٢١٢)، ومن حديث مُعاذ عند أبي داود أيضاً (٢١٣) بسندٍ ضعيفٍ. أمَّا معناه. فقد أخرج الشيخان عن عائشة قالت: "كان إحدانا إذا كانتْ حائضاً أمرها رسولُ الله عليه أنْ تأتزر في فور حيضتِها، ثمَّ يُباشرها... الحديث "

قوله: (ثم شأنك بأعلاها) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ١٠٧١): أي: استمتع بها فوقَ فرجِها فإنه غيرُ مُضيَّقٍ عليك فيه. وشأنك منصوب بإضهارِ فعل. ويجوزُ رفعُه على الابتداء، والخبرُ مُحذوفٌ. تقديرُه: مُباح أو جائز. انتهى.

(٢) هذا مرسلٌ . ولم أرَ من خرَّجه .

قال في "التمهيد" (٣/ ١٦٢): ولَمْ يختلف رُواة الموطأ في إرسال هذا الحديث. انتهى

قلت : أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٦٥ ، ١٨٥) من طريق الوليد بن عبد الرحمن القرشي . والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣١١) من طريق عطاء بن يسار ، والطبراني في "الأوسط" (٥٤٥) من طريق ٥٨ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ عُبيد الله بن عبد الله بن عُمر أَرسلَ إلى عائشة يسأَهُا . هل يُباشرُ الرَّجلُ امرأَته وهي حائضٌ؟ فقالت : لتشدَّ إزارَها على أَسفلِها ، ثمَّ يُباشرُها إنْ شاء. (١)

عروة كلهم عن عائشة نحوه.

قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٦٧) : وإسنادُه عند البيهقيِّ صحيحٌ. انتهى.

وفي صحيح البخاري (١/ ٨٢) ومسلم (١/ ١٦٧) والنسائي (٢٨٤) وابن ماجه (٦٣٧) عن أمِّ سلمة نحوه . أَنَّه وقعَ لها ذلك أيضاً.

قال البيهقي في "السنن" عقبه : ورواه مالكٌ عن ربيعة عن عائشة مرسلاً . ويُحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأُم سلمة جميعاً. انتهى.

قوله: (نفستِ) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٠٣): قال الخطابي: أصلُ هذه الكلمةِ من النَّفَس وهو الدمُ ، إلَّا أَنَّهم فرَّقوا بين بناءِ الفعل من الحيض والنفاس ، فقالوا في الحيض: نَفست بفتح النون ، وفي الولادة بضمِّها. انتهى ، وهذا قولُ كثيرٍ من أهلِ اللغة ، لكن حكى أبو حاتم عن الأَصمعي قال: يقال نُفست المرأة في الحيض والولادة ، بضم النون فيهها. وقد ثبت في روايتنا [حديث أمِّ سلمة] بالوجَهيْن فتح النون وضَمِّها. اهـ

(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١٣٤٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٩٠) ، وابن المنذر في "الأوسط" (٧٩٠) من طريق القعنبي كلاهما عن مالك به.

وذكره أبو مصعب الزُّهري (١٦١) وسويد بن سعيد (٦٣) ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٣) في موطآتهم عن مالك عن نافع ، أنَّ عبدَ الله بن عمر أرسلَ . فجعلوه عن ابنِ عُمر لا عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر.

ورواه عبد الرزاق (١٢٤١) عن ابن جُريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

وأخرجه الدارمي في "السنن" (١٠٧٩) أخبرنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع ، قال : أرسل عَبد

# باب: طُهْرِ الحائض

٥٩ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن علقمة بن أبي علقمة عن أُمِّه مولاة عائشة أُمِّ المؤمنين ، أُمَّا قالت : كان النِّساء يَبعثنَ إلى عائشة أُمِّ المؤمنين بالدِّرَجَة فيها الكُرسُف فيه الصُّفرة من دم الحيضة . يسأَلْنها عن الصَّلاة ، فتقول لهنَّ : لا تَعجلْنَ حتَّى تَرينَ القصَّةَ البيضاءَ. تريد بذلك الطُّهرَ مِن الحَيْضَة. (1)

الله بن عبد الله بن عمر . فجعله عن عبد الله المكبَّر . والله أعلم .

(١) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٨١٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٣٥٨) والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ١٥٤) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٥٩) عن مَعمَر عن علقمةً به.

وعلَّقه البخاري في "صحيحه" باب إقبال المحيض وإدباره.

وروى البيهقي في "الكبرى" (١/ ٣٣٧) من طريق سليهان بن موسى عن عطاءٍ عن عائشة ، أنّها قالتْ : إذا رأّتِ المرأةُ الدّمَ فلتُمسك عن الصَّلاة حتَّى تراه أبيضَ كالقصَّة ، فإذا رأَتْ ذلك فلتَغتسلْ ولتُصلْ ، فإذا رأَتْ بعد ذلك صُفرةً أو كُدرةً فلتتوضَّأ ولتُصلِّ ، فإذا رأتْ دماً أحمرَ فلتغْتَسلْ ولتُصلِّ.

قوله: (بالدِّرَجَة) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٢٠): بكسر أوله وفتح الراء والجيم. جمع دُرْج بالضم ثم السكون. قال ابن بطال: كذا يرويه أصحابُ الحديثِ، وضبطه ابنُ عبد البر في "الموطأ" بالضم ثم السكون. وقال: إنه تأنيثُ درج. انتهى.

قال ابن رجب الحنبلي في "الفتح" (١٢٦/٢): رُويت بضم الدال المشددَّة ، وسكون الراء . فتكون تأنيث . و ( الدرج ) المراد به هنا خِرَقٌ تُلف وفيها قطن وهو الكرسف . فتدخله المرأة الحائض في فرجها لتنظر ما يخرج على القطن ، فإذا خرج عليه دمٌ أحمر أو أسود علِمتِ المرأة أنَّ دمَ حيضِها باقٍ ، وإنْ خرجَ عليه صُفرة ، فقد أفتتْ عائشة بأنه حيضٌ أيضاً ، وأنَّ الحائض لا ينقطعُ حيضُها حتَّى ترى

•٦- وحدَّثني عن مالكٍ عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن عمَّته عن ابنةِ زيد بن ثابتٍ أنَّه بلغَها. أنَّ نساءً كنَّ يَدعون بالمصابيح من جَوف الليل ، يَنظُرن إلى

القصَّةَ البيضاء.

و ( القصّة ) : بفتح القاف. أصلها القِطعة من الجصِّ الأبيض ، وأَرادتْ عائشة بذلك أنَّ القُطنة تَخرج بيضاءَ ليس فيها شيءٌ من الصُّفرة ولا الكُدرة. فيكون ذلك علامة نقائها وطُهرها.

وقالت طائفة: بل القصَّة البيضاء عبارةٌ عن ماءٍ أبيض يَخرج عقب الدمَ من النساء في آخر الحيضِ فلا يَطهُرن بدونه ، وقيل : إِنَّه يُشبه الخيطَ الأَبيضَ. وهذا قول مالكٍ وغيره. وروى الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن عبد الرحمن بن ذؤيب عن عائشة ، قالت : الطُّهر أَنْ تَرى المرأةُ بعد الدم ماءً أبيضَ قِطَعاً. خرَّجه حرب الكرماني

وحكى الخطابي عن ابن وهب ، أنَّه قال في تفسير القصة البيضاء: رأيتَ القطن الأبيض؟ كأنه هو ، وعن مالك قال: سأَلتُ النساءَ عن القصَّة البيضاء ، فإذا ذاك أمر معروفٌ عند النساء يَريْنه عند الطُّهر ، وهذا المَحكيُّ عن مالك يُوافق القول الثاني الذي ذكرناه ، وأنَّ القصَّة البيضاء عبارة عن شيء أبيض يُخرجُ في آخر دم الحيض" انتهى كلامه .

(۱) قال ابن حجر في "الفتح" (۱/ ۲۶): قوله: (وبلغ ابنة زيد بن ثابت) كذا وقعت مُبهمة هنا ، وكذا في الموطّأ حيث روى هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر. أي: ابن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمّته عنها. وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حسنةً وعمرة وأمَّ كلثوم وغيرهنّ ، ولمُ أر لواحدةٍ منهنّ رواية إلَّا لأُمِّ كلثوم – وكانت زوجَ سالم بن عبد الله بن عمر – فكأنَّها هي المُبهمة هنا.

وزعم بعض الشُّرَّاح ، أنَّها أُمُّ سعدٍ . قال : لأنَّ ابنَ عبد البر ذكرَها في الصَّحابة.انتهي .

وليس في ذِكْره لها دليلُ المدَّعي ، لأنَّه لمَ يقل إنَّما صاحبةُ هذه القصَّة ، بل لمَ يأتِ لها ذكرٌ عنده ، ولا عند غيره إلَّا من طريق عَنبسة بن عبد الرِّحن. وقد كذَّبوه ، وكان مع ذلك يَضطرب فيها . فتارة يقول : بنت زيد بن ثابت ، وتارة. يقول : امرأة زيد ، ولمَ يذكر أحدٌ من أهل المعرفة بالنَّسب في أولاد زيدٍ مَن

الطُّهر، فكانتْ تعيبُ ذلك عليهنَّ، وتقول: ما كان النَّساء يَصْنَعنَ هذا (۱). باب: المُستحاضَةِ

٦١ - وحدَّثني عن مالكٍ عن هشامِ بنِ عُروة عن أبيه عن زينب بنتِ أبي سلمة ،
 أَمَّا رأَتْ زينبَ بنتَ جحشٍ - التي كانتْ تحت عبدِ الرَّحمن بن عوف - وكانت تُستحاض ، فكانت تَغتسلُ ، وتُصلِّي (٢).

يُقال لها أُمُّ سعد.

وأَمَّا عَمَّة عبد الله بن أبي بكر ، فقال ابن الحذَّاء : هي عَمرة بنتُ حزْم عمَّة جدِّ عبد الله بن أبي بكر ، وقيل لها عمَّته مَجازاً.

قلت : لكنَّهَا صَحابيَّة قَديمة . روى عنها جابر بن عبد الله الصَّحابيّ . ففي روايتِها عن بنت زيد بن ثابت بُعدٌ ، فإنْ كانت ثابتةً فروايةُ عبدِ الله عنها مُنقطعة ، لأنَّه لَمْ يُدركها ، ويحتمل : أَنْ تكونَ المرادةُ عمَّته الحقيقيَّة. وهي أمُّ عَمرو أَو أُمُّ كلثوم. والله أعلم" انتهى.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٩١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٣٦) من طريق مالك به.

وقولها: ( ما كان النساءُ يصْنَعن هذا ) حكايةٌ عن عملِ زمانها وما مضى ، فإنَّ ابنةَ زيد تابعيةٌ ، وقيل: صحابيةٌ.

وعلَّقه البخاريُّ في "صحيحه" باب إقبال المحيض وإدباره (١٩). وبلغ ابنةَ زيد بن ثابت ، أنَّ النساء فذكره.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٦٨) والدارمي في "السنن" (٩٤١) وإسحاق بن راهوية في "اسنده" (١٩٧٨) من طُرقٍ عن هشام عن أبيه عن زينب قالتْ : رأيتُ بنتَ جحش ، وكانت تُستحاض فتغتسل في المركن مملوءاً ماءً ، ثم تخرج . والدم قالي ، ثم تُصلّي ، وكانت عند عبد الرحمن بن

عوف" واللفظ لإسحاق.

هكذا وقع عندهم "بنت جحش" بالإبهام . أَمَّا مالكٌ رحمه الله فسرَّاها (زينب).

قال أبو عمر في "الاستذكار" (١/ ٣٤٣): هكذا رواه يحيى وغيره عن مالك في "الموطأ"، وهو وهم من مالك، لأنه لمَ تكن قط زينب بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف، وإنّا كانت تحت زيد بن حارثة، ثم كانت تحت رسولِ الله على ، وإنها التي كانت تحت عبد الرحمن أُمُّ حبيبة بنت جحش، وكنَّ ثلاث أخواتٍ زينب كها ذكرنا، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش تحت طلحة بن عبيد الله ، وقد قيل : إنهن أم يُستحضْ منهنَّ إلَّا أُم حبيبة وحمنة. والله أعلم.

وروى الليث بن سعد عن هشام عن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ، "أنَّ أُمَّ حبيبة بنت جحش كانت تُستحاض ، فكانت تَغتسل وتُصلِّي" . وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن عروة وعمرة عن زينب بنت أبي سلمة ، أنَّ أم حبيبة .. وذكر الحديث.

وقد أَسندَ حديثَ أُمِّ حبيبة هذا الزُّهري [ أبو داود رقم ٢٩٢] فرواه عن عُروة عن عائشة ، أَنَّ أم حبيبة بنت جحش استُحيضتْ فأَمرَها رسولُ الله ﷺ أَنْ تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ.

فإنْ قيل لَمْ يرفعه إلّا محمد بن إسحاق عن الزُّهري . وأَمَّا سائر أَصحابِ الزُّهري فإنهم يقولون فيه عنه : عن عُروة عن عائشة ، أنَّ أم حبيبة بنت جحش استحيضت ، فسألتْ رسولَ الله على فقال : إنها هو عرقٌ ، وليس بالحيضة . وأَمَرَها أنْ تَغتسلَ وتُصلِّي ، فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاة . قيل : لمَّا أَمرها رسولُ الله على أنْ تغتسلَ لكلِّ صلاة ، على أنَّ قوله ( تغتسل وتُصلِّي ) الله على أنْ تغتسلَ لكلِّ صلاة ، على أنَّ قوله ( تغتسل وتُصلِّي ) يَقتضى ألَّلا تُصلِّي حتى تغتسلَ " انتهى كلام ابن عبد البر

وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٢٧): وقع في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ، أنَّ زينبَ بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض الحديث. فقيل : هو وهمٌ ، وقيل : بل صوابٌ ، وأنَّ اسمها زينب وكنيتَها أُم حبيبه ، وأمَّا كون اسم أُختها أُم المؤمنين زينب فإنه لمُ يكن اسمُها الأصلي ، وإنها كان اسمها برَّة فغيَّره النبيُّ عَيْهِ . وفي أسباب النزول

#### باب : ما جاء في البَولِ قائماً وغيره

٦٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الله بن دينارٍ ، أَنَّه قال : رأيتُ عبدَ الله بنَ عمر يبولُ قائماً. (١)

للواحدي. أَنَّ تغيير اسمها كان بعد أَنْ تزوجها النبيُّ ﷺ ، فلعلَّه سيّاها باسم أُختها ، لكون أُختها غلبتْ عليها الكُنيه فأُمن اللَّبس. انتهى كلامه .

قلت : قوله ( سهّاها باسم أُختها ) بعيدٌ. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢٧٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٦٣٢٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٢) من طُرقٍ عن مالك به.

# كتاب الصلاة

### باب : ما جاء في النِّداءِ للصَّلاةِ

77 - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنّه قال : كان رسولُ الله عليه قد أراد أنْ يتَّخذَ خَشبَتيْن يُضربُ بها ليجتمعَ النّاس للصَّلاة ، فأري عبد الله بن زيدٍ الأنصاريّ ثمَّ مِن بني الحارث بن الخزرج خَشبَتيْن في النّوم . فقال : إنَّ هاتين لنحوٌ ممَّا يريدُ رسولُ الله عَلِيهُ فقيل : ألَا تُؤذّنون للصَّلاة ، فأتى رسولَ الله عَلِيهُ حين اسْتَيقَظَ فذكرَ له ذلك ، فأمرَ رسولُ الله عَلِيهُ بالأَذان. (۱)

(١) هذا مُرسل. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري النجَّاري القاضي تابعيُّ ثقةٌ.

قال الذهبي في "السير" (٥/ ٢٦٨): الإمام العلَّامة المجوّد عالم المدينة في زمانه، وشيخ عالم المدينة، وتلميذ الفقهاء السبعة أبو سعيد. مولده قبل السبعين زمن ابن الزبير، وسمع من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد، روى عنه الزُّهري - مع تقدّمه - وابن أبي ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز بن الماجشون وسفيان الثوري. انتهى بتجوز.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٢٠): رَوى عن النبيِّ في قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعةٌ من الصَّحابة بأَلفاظٍ مُحتلفةٍ ، ومعانٍ مُتقاربةٍ ، وكلُها يَتَّفقُ على أنَّ عبدَ الله بنَ زيدٍ أُري النداء في النوم ، وأَنَّ رسولَ الله في أَمرَ به عند ذلك ، وكان ذلك أُول أُمرِ الأذان ، والأسانيد في ذلك مُتواترةٌ حسانٌ ثابتةٌ. انتهى.

قلت : أخرج أبو داود في "السُّنن" (٤٩٩ ، ١٢٥) والترمذي (١٨٩) وابن ماجه (٧٠٦) عن عبدِ الله بنِ زيد ﴾ قصةَ الرؤيا . وأخرجه أبو داود أيضاً (٤٩٨) من حديثِ أنسِ . ١٤ وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن عمِّه أبي سُهيل بن مالكٍ عن أبيه ، أنَّه قال :
 ما أُعرفُ شيئاً ممَّا أُدركتُ عليه النَّاس ، إلَّا النِّداءَ بالصَّلاة (١).

وجاءتْ من طُرق أُخرى عن عبدِ الله بنِ زيدٍ . وعن غيره . انظر نصب الراية (١/ ٢١٧). وفتح الباري (٢/ ٨٠) باب بدء الأذان.

وقال أبو عمر في "الاستذكار" (١/ ٣٦٧) نحو كلامه في التمهيد . ثم قال : ولا أعلم فيها ذكر الحَشبتين إلا في مُرسل يحيى بن سعيد هذا ، وفي حديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد . ذكره عبد الرزاق [ المصنَّف ١٧٨٧ ] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي جابر البياضي . وإبراهيم . وأبو جابر متروكان ، وأمَّا سائر الآثار . فإنها فيها أنه أراد أنْ يتَّخذَ بُوقا كبوقِ اليهودِ ، وفي بعضِها شبُّور كشبُّور النصارى ، وفي أكثرها الناقوس كناقوس النصارى . حتى رأى عبد الله بن زيد رؤياه في الأذان ، ورأى عمرُ بنُ الخطاب مثلَ ذلك . فلمَّا حكى عبدُ الله بنُ زيد لرسولِ الله الأذانَ الذي علمه في المنام قال له : ألقه على بلالِ فإنَّه أندى منك صوتاً " . انتهى كلامه .

قلت : جاء ذكرُ الحَشبتين . فيها أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف (١٧٧٥) وأبو داود في "المراسيل" (٢٠) عن عُبيد بن عُمير يقول : إيتمر النبيُّ عَلَيْ وأصحابُه كيف يجعلون شيئاً إذا أرادوا جمعَ الصلاة ، اجتمعوا لها . فائتمروا بالناقوس . قال : فبينا عُمر بن الخطاب يُريد أنْ يشتري خَشبتين للناقوس إذ رأى في المنام أن لا تجعلوا الناقوس ، بل أذنوا بالصلاة ... الحديث".

(١) أخرجه ابن وضَّاح في "البدع" (١٧٤) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (١٤٦١) من طريق مالك به.

قوله: (عن أبيه): هو مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس، ويقال أبو محمد. جدُّ مالك بن أنس الفقيه. روى عن عُمر وعثهان وطلحة وعقيل وأبي هريرة وعائشة. وروى عنه أبناؤه أنسٌ والربيع ونافع وسليهان بن يسار. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية، وقال: فرضَ له عُمر، وقال النسائي: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات" قال ابنُه الربيع: مات أبي حين اجتمعَ الناسُ على عبدِ الملك. يعني سنة

٥٦ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر سمعَ الإقامة - وهو بالبقيع - فأسرعَ المشيَ إلى المسجدِ (١).

#### باب: النِّداءِ في السَّفر وعلى غيرِ وضوءٍ ٣٠

٦٦ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان لا يزيدُ على الإقامةِ في السَّفر إلَّا في الصُّبح ، فإنَّه كان يُنادي فيها ويُقيم ، وكان يقول : إِنَّمَا الأَذانُ للإمام الذي يَجتمع النَّاسُ إليه. (٣)

٦٧ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ، أنّه كان يقول : مَن صلَّى بأرضِ فلاةٍ . صلَّى عن يَمينه مَلَكٌ ، وعن شمالِه مَلَكٌ ، فإذا أَذَّنَ

۷٤. التهذيب (۱۰/ ۱۷).

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢١) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٥٨) والشافعي في "الأم" (٧/ ٢٥٠) والبيهقي في "المعرفة" (٢/ ٥١٥) من طريق مالك به.

وإسناده صحيح.

(٢) قال أبو عمر في "الاستذكار" (١/ ٤٠٠): هكذا عن يحيى في ترجمة هذا الباب - وعلى غير وضوء - ولمَ يُتابعه أَحدٌ على هذه الزيادة من رُواة الموطأ فيها علمتُ . ولا في غير هذا البابِ ما يدلُّ على ذلك أيضاً ، ولو كان في مكانِ قولِه ( وعلى غير وضوء ) والأذان راكباً . كان صَواباً ، لأنَّها مسألة في الباب مذكورة. انتهى

(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤١١) من طريق ابن وهب عن مالك به. وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٩٢) وابن المنذر في "الأوسط" (١٢٠٩) من طُرقٍ عن نافع به. وأقامَ الصَّلاةَ ، أو أقامَ . صلَّى وراءَه مِن الملائكةِ أمثالُ الجِبالِ (١).

### باب: افْتتاح الصَّلاة

١٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن عليِّ بن حُسين بن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أَنَّه قال : كان رسولُ الله ﷺ يُكبِّر في الصَّلاة كلَّما خفَض ورفع ، فلم تزلْ تلك صَلَاتُه حتَّى لَقِى الله (٢).

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٥٤) عن سفيان بن عُيينة عن يحيى به.

قال السيوطي في "تنوير الحوالك" (١/ ٩٢) : هذا مُرسلٌ له حكمُ الرفعِ . فإنَّ مثلَه لا يُقال من جِهة الرأي ، وقد رُوي مَوصولاً ومَرفوعاً. انتهى.

قال الدارقطني في "العلل" (٩٨٠): يَرويه يحيى بن سعيد الأنصاري . واختلف عنه . فرواه الليثُ بنُ سعد عن يحيى عن ابن المسيب عن مُعاذٍ ، وخالَفَه مالكٌ فرواه عن يحيى عن ابن المسيب قوله ، وقول الليث أصحُّ ، ومن عادةِ مالكٍ إِرسال الأحاديث ، وإسقاطِ رجُلٍ . انتهى .

وله شواهدُ مرفوعة وموقوفة . انظر "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ١٩٤).

قوله: (فلاة) هي المفازة والفَلاة القَفر من الأَرض ، لأَنها فُلِيتْ عن كلِّ خيرٍ. أَي فُطِمت وعُزِلت. وقيل : هي الصحراءُ الواسعةُ . والجمعُ فَلاً وفَلَوات وفُلِيُّ . قال ابن شميل : الفَلاة التي لا ماءَ بها ولا أنيسَ . وإنْ كانت مُكْلِئة يقال علونا فَلاةً من الأَرض. ويقال : الفَلاة المستوية التي ليس فيها شيءٌ ، وأَفْلى القومُ إذا صاروا إلى فلاة. "اللسان" (١٥/ ١٦١) .

(٢) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢١٠) وعبد الرزاق في "المصنف" (٣٤٩٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٦٧) وفي "المعرفة" (١/ ٥٣٩) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٤١) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٦٧) من طُرقٍ عن النُّهري به.

الله على كان يرفعُ يَدَيْه في الصَّلاة. (۱)

٧٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي نُعيمٍ وهب بن كيسان عن جابر بنِ عبد الله ،
 أنَّه كان يُعلِّمهم التَّكبير في الصَّلاة ، قال : فكان يأمُرنا أنْ نكبِّر كلَّما خفضْنا ورفعْنا.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٩/ ١٧٣). مُرسلٌ يَتَصل من وجوهٍ صِحاحٍ ، ولا أعلم بين رُواة الموطأ خِلافاً في إرسال هذا الحديث ، ورواه عبدالوهاب بن عطاء وخالد بن نَجيح عن مالكِ عن ابن شهاب عن عليِّ بن الحُسين عن عليٍّ بن أبي طالب ، ولا يصحُّ فيه إلَّا ما في الموطأ مُرسلٌ ، وقد أخطأ فيه أيضاً محمد بن مصعب القرقساني . فرواه عن مالك عن الزُّهري عن سالم عن أبيه ، ولا يصحُّ فيه هذا الإسناد ، والصواب عندهم ما في الموطأ. انتهى بتجوز.

قلت : أخرج البخاري في "صحيحه" (٧٥٦ ، ٧٧٠) ومسلمٌ (٣٩٢) والنسائي (٧٤١) وأبو داود (٨٣٦) عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله". ولم يذكر مُسلم قوله (فلم تزلْ تلك ... الخ).

وأُخرِج الشيخان نحوَه عن عمران بنِ حصين ١٠٠٠.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٣٤) من طريق ابن إدريس ، والبيهقي في "المعرفة" (٨٣١) من طريق شُعبة كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٣/ ٩٥١): هكذا هذا الحديث مُرسلاً عند كلِّ مَن رواه عن مالك. اهـ قلت: الحديثُ مشهورٌ في الصحيحين والسنن عن ابن عمر وأبي هريرة من غير هذا الطريق. وانفرد به مالكٌ من هذا الطريق.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٦٤) وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ١٣٤) وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٠) والدولابي في "الكني" (١٤٤٥) من طُرقٍ عن مالك به.

### باب: القِراءةِ في المغربِ والعِشاءِ

٧١- وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي عُبيدٍ مولى سُليهان بن عبد الملك عن عُبادة بن نُسَيٍّ عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصُّنابحيِّ ، قال : قدِمْتُ المدينة في خلافةِ أبي بكرٍ الصَّدِّيق . فصليتُ وراءَه المغربَ ، فقرأ في الرَّكعتين الأُولَيين بأمِّ القرآن وسورةٍ سورةٍ من قصار المُفصَّل ، ثمّ قام في الثَّالثة . فدنوتُ منه حتَّى إنِّ ثيابي لتكاد أنْ تمسَّ ثيابه ، فسمعتُه قرأً بأُمِّ القرآن . وبهذه الآية { ربَّنا لا تُزغْ قلوبنا بعد إذ هديْتَنا وهبْ لنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهّاب } [آل عمران]. (())

٧٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان إذا صلَّى وحدَه يَقرأُ في الأَربع جميعاً في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآن وسورةٍ من القرآن ؛ وكان يقرأُ أَحياناً بالسُّورتين والثَّلاث في الرَّكعة الواحدة من صلاةِ الفريضةِ ، ويقرأُ في الرَّكعتين من المغربِ كذلك بأُمِّ القرآن وسورةٍ سورةٍ. (٢)

وقد صحَّ مرفوعاً من وجوه . انظر ما قبله .

(۱) أخرجه الشافعي (۱/ ۲۰٤) وعبد الرزاق (۲۹۹۸) وابن المنذر في "الأوسط" (۱۳۲۹) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۲/ ۹۵) والبيهقي (۲/ ۲۶) وغيرهم من طُرقٍ عن مالكٍ به. قوله: (قِصار المُفصَّل) من سورة الضُّحى حتى آخر القرآن. انظر حديث رقم (۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي (٩٧٠) وابن المنذر في "الأوسط" (١٣٣٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٦٤) من طُرَقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٨٤٧) وابن أبي شيبة (١/ ٣٦٧) والطحاوي في "شرح معاني

### باب: العَملِ في القِراءةِ

٧٣- وحدَّ ثني عن مالكِ عن عمِّه أبي سهيل بن مالكِ عن أبيه ، أنَّه قال : كُنَّا نُسمعُ قراءةَ عمرَ بنِ الخطَّابِ عند دار أبي جَهْم بالبلاط. (١)

٧٤ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان إذا فاتَه شيءٌ من الصَّلاة مع الإمام فيها جهرَ فيه الإِمامُ بالقراءة ، أنَّه إذا سلَّم الإمامُ ، قام عبد الله بن عُمر فقرأَ لنفسِه فيها يقضى ، وجَهرَ (٢).

# باب: القِراءةِ في الصُّبح

٧٥ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِيق صلَّى الصُّبح ، فقرأ فيها سورة البقرةِ في الرَّكعتين كلتَيْهما. (٣)

الآثار" (١/ ٣٤٨) من طُرقي عن نافع . بنحوه.

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (٣٨٦٠) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ١٩٥) من طريق يحيى بن بُكير كلاهما (عبد الرزاق وابن بُكير) عن مالكِ به.

قوله: (البلاط) موضعٌ بين المسجد النبوي والسوقِ . كان مفروشاً بالبلاط.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣١٧٠) عن مالك به.

(٣) أخرجه الشافعي في "المسند" رقم (٢٣٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٨٩) وفي "المعرفة " (٢/ ٢١٠) عن مالك به.

وأُخرج عبد الرزاق (٢٧١١) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣١٠) والشافعي في "الأم" (١/ ٢٢٨) وغيرهم عن أنس ، أَنَّ أبا بكر قرأ في صلاة الصُّبح بالبقرة ، فقال له عمرُ حين فرغ : قرُبتِ الشمسُ أَنْ تَطلُع ، قال : لو طلعتْ لَمْ تجدْنا غافلِين . وإسنادُه صحيحٌ.

٧٦- وحدَّثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أنَّه سمعَ عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : صلَّينا وراءَ عُمر بن الخطَّاب الصُّبح فقرأ فيها بسورة يُوسف وسورة الحجِّ قراءةً بطيئةً ، فقلت : واللهِ إذاً لقد كان يقومُ حين يطلعُ الفجرُ؟ قال : أَجَل.(١)

٧٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ وربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم بن محمَّدٍ ، أنَّ الفرافصة بنَ عُميرٍ الحنفيّ ، قال : ما أُخذتُ سورةَ يوسف إلَّا مِن قراءةِ عثمان بن عفَّان إيَّاها في الصُّبح. مِن كثرةِ ما كان يُردِّدُها لنا (٢).

٧٨- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصُّبح في

(١) أخرجه الشافعي (٢٣٦) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٨٠) ومسلم في "التمييز" (صر٢٢١) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٣٨٩) من طريق مالك به.

هكذا رواه مالكٌ عن هشام عن أبيه . وتابعَه غيرُه . ورواه غيرُه من الثقاتِ عن هشام عن عبد الله بن عامر . دون ذِكر عُروة . وإسنادُه صحيحٌ .

انظر : العلل (٢/ ١٦٨) . و ( الأحاديث التي خولف فيها مالك ) للدارقطني . وكذا (التمييز) لمسلم (١/ ٤٥) والعلل للإمام أحمد (٢/ ٥٧٨) .

(٢) أخرجه الشافعي (٢٣٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٨٢) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٣٨٩) من طريق مالك به.

ورجاله ثقات سوى الفرافصة بنِ عُمير . ذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقال العجلي : الفرافصة مدنيٌ تابعيٌ ثقةٌ. انتهى . وفرَّق الحافظ ابن حجر بينه وبين الفرافصة صهرِ عثمان بن عفان الله والله والله والله والله عثمان النفعة (١/ ٣٣٢).

السَّفر بالعشر الشُّور الأُول من المُفصَّل. في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآن وسورةٍ (۱). باب: ما جاء في أُمِّ القُرآنِ

٧٩ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن العلاء بن عبد الرَّحمن بن يعقوب ، أَنَّ أَبا سعيدٍ مولى عامر بن كُريزٍ أَخبرَه ، أَنَّ رسولَ الله عَلِيْ نادى أُبيَّ بنَ كعب . وهو يُصلي ، فليَّا فرغ من صلاته لَحِقَه . فوضع رسولُ الله عَلِيْ يدَه على يدِه . وهو يريد أَنْ يُخرُج من باب المسجد . فقال : إِنِّي لأَرجو أَن لَّا تَخرجَ من المسجد حتَّى تعلمَ سورةً ما أَنزل الله في التَّوراة ولا في الإنجيل ، ولا في القرآن مثلَها.

قال أُبِيُّ: فجعلتُ أُبطئُ في المشي رجاءَ ذلك ، ثمَّ قلتُ : يا رسولَ الله. السُّورة التي وعَدْتَني؟ قال : كيف تَقرأُ إذا افْتَتَحْتَ الصَّلاة؟ قال : فقرأتُ { الحمدُ للهِ ربِّ العالمين. } حتَّى أُتيتُ على آخرها.

فقال رسولُ الله عَلَيْ : هي هذه السُّورة ، وهي السَّبع المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أُعطيتُ. (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٢٣٨) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣٨٩) وعبد الرزاق (٢٧٢٣) من طُرقٍ عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١/ ٥٥٧) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (٢/ ٢٣) رقم (٣٩٥) وإسحاق بن راهوية كما في "المطالب" (٣٨٨٧) من طريق مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢١٧/٢٠) : أبو سعيد مولى عامر بن كُرير لا يُوقف له على اسمٍ ، وهو مَعدودٌ في أهل المدينة . وحديثُه هذا مُرسلٌ .انتهى .

# باب: تركِ القراءةِ خلفَ الإِمامِ فيها جَهَرَ فيه

• ٨- حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافع ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان إذا سُئل. هل يَقرأُ أُحدُّ خلفَ الإمام؟ قال: إذا صلَّى أُحدُكم خلفَ الإمام فحسْبُه قراءةُ الإمام، وإذا صلَّى وحدَه فليقْرأ. قال: وكان عبد الله بن عُمر لا يقرأُ خلفَ الإمام (١).

وقال ابن حجر في "المطالب" : هذا مُرسلٌ صحيحُ الإسناد ، ولكن اختُلِفَ فيه على العلاء .. ثم ذكرَ الخلافَ .

قال الحافظ الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٤): يرويه العلاء بن عبد الرحمن ، واختلف عنه . فرواه روح بن القاسم وإسهاعيل بن جعفر وأخوه محمد بن جعفر وابن أبي حازم والداروردي [ الترمذي ٢٨٧٦] وعبد السلام بن حفص وعبد الرحمن بن إسحاق وجهضم بن عبد الله وإبراهيم بن طههان وعبد الرحمن بن إبراهيم ومسلم بن خالد وشعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عن وخالفهم عبد الحميد بن جعفر [ الترمذي ٣١٢٥ والنسائي ٩١٤ ] فرواه عن العلاء عن أبيه عن أبي مريرة عن أبي بن كعب عن النبي عن أبي مُعاوية الضرير عن خارجة بن مُصعب عن العلاء عن أبيه عن أبي بن كعب عن العلاء بن العلاء بن العلاء عن أبي سعيد مولى عامر بن كُريز مرسلاً عن النبي عن النبي عنه ويُشبه أنْ يكون الحديث عند العلاء على الوجهين .انتهى.

وانظر : التمهيد (٢٠/ ٢١٨) والمسند الجامع (١/ ٧٦) وما بعدها.

قلت : أخرج البخاريُّ في "صحيحه" (٤٢٠٤) وأبو داود (١٤٥٨) والنسائي (٩١٣) من حديث أبي سعيدِ بن المعلَّى الأنصاري . نحوه.

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني " (١/ ٢٢٠) والبيهقي في "جزء القراءة خلف الإمام" (٣٤٦) من طريق مالك به.

# باب: العَملِ في الجُلوسِ في الصَّلاةِ

٨١- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبد الله بن دينارٍ ، أنّه سمع عبد الله بن عمر .
 وصلَّى إلى جنبه رجلٌ ، فلمَّا جلسَ الرَّجلُ في أربع تربَّع وثَنَى رجليْه ، فلمَّا انصر ف عبد الله عابَ ذلك عليه ، فقال الرَّجلُ : فإنَّك تفعلُ ذلك ، فقال عبد الله بن عمر : فإنِّي أَشتكى (١).

٨٢ وحدَّ ثني عن مالكِ عن صدقة بنِ يسارٍ عن المُغيرة بن حَكيمٍ ، أنّه رأى عبد الله بن عُمر يرجعُ في سَجدتيْن في الصَّلاة على صُدور قدميْه ، فلمَّا انصر فَ ذُكر له ذلك ، فقال : إنَّها ليست سُنَّة الصَّلاة ، وإنَّها أَفعل هذا مِن أَجل أَنَّي أَشْتكي. (٢)

(١) أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقة" (١٠٢٢) من طريق معن بن عيسى عن مالكٍ به.

وأصله في صحيح البخاري. انظر الأثرين الآتيين.

قوله: (تربّع) قال الباجي في "المنتقى" (١/ ١٦٥): التربُّع على ضَربين:

أحدهما: أنْ يُخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى.

والضرب الثاني : أنْ يَتربَّع ويَثني رجليْه من جانب واحدٍ فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليتِه اليُمنى ، ويُشبه أنَّ هذه كانت قعدة الرجل. انتهى .

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٤٤) عن مالك به.

قال الباجي في "المنتقى" (١/ ٢٠٧): معنى رجوع عبد الله بن عُمر على صدور قدميه في السَّجدتين في الصَّلاة . أنَّه كان يرجعُ عليها عند رفْع رأْسِه من كلِّ واحدةٍ من سجدتيه في الصَّلاة إلى أنْ يستويَ على قدميه ، فرجُوعه من الأُولى إلى القعود على رجليه ، لأنّه لمْ يكن يستطيع على التَّورُّك ، فكان يفعل بين

٨٣ وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ القاسم بن محمّدٍ أَراهم الجُلوسَ في التَّشهُّد ، فنصبَ رجلَه اليُمنى ، وثَنَى رجلَه اليُسرى ، وجلسَ على ورُكه الأَيسر ، ولَمْ يجلسُ على قدمِه.

ثمّ قال : أَراني هذا عبدُ الله بن عبد الله بن عمر ، وحدَّثني أَنَّ أَباه كان يفعلُ ذلك.(١)

السَّجدتين بأقرب ما كان يَقدر عليه من هيئات الجلوس ممّا كان أَيسر عليه في الرَّجوع إلى السُّجود، وهذه الهيئة يتيسَّر عليه الرُّجوع منها إلى السُّجود، فأمَّا هيئتُه في الجلوس في الصَّلاة فإنَّه يشقُّ عليه الرَّجوع إلى السُّجود.

وأمّا رجوعه على قدميه في السَّجدة الثَّانية . فلا يخلو أن يكون إلى قيام أو جلوسٍ ، فإن كان رجوعه إلى جلوسٍ عاد إلى تلك الحال ، ثمّ تربَّع ، لأنّه كان لا يقدر على غير ذلك ، وإن كان إلى قيام رجع على صدور قدميه إلى الاعتباد عليها وهو قاعدٌ وأليتاه تكاد أن تمسَّ الأرض ، ثمَّ يَنهض على تلك الحال إلى القيام . وهو الإقعاء الذي كَرِهَه مالكُ ، ونفى عبد الله بن عُمر أنْ يكون شيءٌ منه من شُنَّة الصَّلاة ، وأخبر أنّه إنّا كان يفعله لأجل شكواه .انتهى.

(١) أخرجه الطحاوي (١/ ٢٥٧) وابن المنذر (١٥ ١٣) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ١٣٠) من طُرقٍ عن مالك به.

وأصله في "صحيح البخاري" (٨٢٧) عبد الرّحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله ، أنّه أخبره ، أنّه كان يرى عبد الله بن عُمر يَتربّع في الصَّلاة إذا جلس ، ففعَلْتُه - وأنا يومئذ حديث السَّنِّ - فنهاني عبدُ الله بن عُمر ، وقال : إنَّما سُنَّة الصَّلاة أَنْ تَنصبَ رجلَك اليمنى وتَثني اليُسرى ، فقلت : إنّك تفعل ذلك ، فقال : إنّ رِجْلَيَّ لا تَحمِلَانى".

دون قوله ( وجلس على وركِه الأَيسر ، ولَمْ يجلس على قدمِه ) وهذه الرواية تُبيِّن ما أُجمل في رواية

### باب: التَّشهُّدِ في الصَّلاةِ

٨٤ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن عُروة بن الزُّبير عن عبد الرَّحن بن عبدٍ القاريِّ ، أَنَّه سمعَ عُمرَ بن الخطَّاب - وهو على المنبر يُعلِّم النَّاس التَّشهُّد - يقول: قُولوا التَّحيَّات لله الزَّاكيات لله الطَّيِّبات الصَّلوات لله ، السَّلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ، السَّلام علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحين . أشهدُ أَنْ لا إله إلَّا الله ، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه. (۱)

٨٥ وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان يتشهَّد ، فيقول :

البخاري. قاله ابن حجر في "الفتح" (٣٠٦/٢). ثم قال: وإنها اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأنَّ ذلك هو السنةُ لاقتضاء ذلك الرفع ، بخلاف رواية القاسم ، ورجح ذلك عنده حديث أبي حُميد الله صلّ بين الجلوس الأول والثاني ، على أنَّ الصفة المذكورة قد يُقال إنها لا تُخالفُ حديثَ أبي حميد ، لأنَّ في الموطأ أيضاً عن عبد الله بن دينار التصريح بأنَّ جلوسَ ابنِ عُمر المذكور كان في التشهد الأخير ، وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد ، أنَّ القاسم حدَّثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال " مِن سنَّة الصلاة أنْ ينصب اليُمنى ، ويجلسَ على اليُسرى" فإذا مُملت هذه الرواية على التشهد الأول ، ورواية مالك على التشهد الأخير . انتفى عنها التعارض ، ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد ، والله أعلم .

(١) أخرجه الشافعي (٢٧٢) والطحاوي (١/ ٢٩١) والحاكم (١/ ٢٦٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٤٤) من طُرقٍ عن مالك به. وإسناده صحيح.

ورواه عبد الرزاق (٣٠٦٧) وابن أبي شيبة (١/ ٢٩٣) من طُرقٍ عن الزُّهري به.

ورواه ابن أبي أويس عن مالكٍ مرفوعاً . قال الدارقطني في "العلل" (٢/ ١٨١) : وهو وهمٌّ.

بسم الله التّحيّات لله الصّلوات لله الزّاكيات لله ، السّلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين ، شهدتُ أن لا إله إلّا الله ، شهدتُ أنّ عمَّداً رسول الله ، يقولُ هذا في الرّكعتين الأُوليين ، ويَدعو إذا قَضَى تَشهُّدَه بها بدا له ، فإذا جلسَ في آخر صلاته تَشهّد كذلك أيضاً ، إلّا أنّه يُقدِّم التّشهّد ، ثمّ يَدعُو بها بدا له.

فإذا قَضَى تَشَهُّده وأَراد أَنْ يُسلِّم، قال: السَّلام على النَّبيِّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، السَّلام عليكم عن يَمينِه، ثمَّ يردُّ على اللَّمام، فإن سلَّم عليه أَحدٌ عن يَسارِه ردَّ عليه (۱).

٨٦ وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - زوج النّبيّ على الله وحدَه لا شريكَ له ، وأنّ مُحمَّداً عبدُه ورسولُه ، السّلام عليك أيّما النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا وعلى عبادِ الله الصّالحين. السّلام عليك أيّما النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا وعلى عبادِ الله الصّالحين. السّلام

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٤٩) وابن المنذر في "الأوسط" (١٥٢٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٤٢) من طُرقٍ عن مالك به . وإسنادُه صحيحٌ غاية.

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٠٧٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٦١) عن ابن جُريج عن نافع به.

قوله: (بسم الله التَّحيّات لله ) وردتْ أَحاديثُ مرفوعةٌ في التسمية قبل التشهُّد. لا يَصحُّ منها شيءٌ. انظر: التلخيص لابن حجر (١/ ٢٦٥)

عليكم(١).

٨٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدِ الأنصاريِّ عن القاسم بن محمَّدٍ ، أنَّه أخبرَه أنَّ عائشة - زوجَ النَّبيِّ على النَّبيِّ على الله إلا الله وحده لا شريك له ، الطَّيبات الصَّلوات الزَّاكيات لله . أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمّداً عبدُ الله ورسولُه ، السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمة الله وبركاته ، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين. السَّلام عليكم. (٢)

# باب: ما يَفعلُ مَن رفَعَ رأْسَه قبلَ الإِمام

٨٨ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن محمَّد بن عَمرو بن عَلْقمة عن مَلِيح بن عبد الله السَّعديِّ عن أبي هُريرة أَنَّه قال: الذي يرفعُ رأْسَه ويخفضُه قبل الإمام، فإنَّما ناصيتُه بيدِ شَيطانٍ (٣).

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٤٤) وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" رقم (١١٤) من طُرقٍ عن مالك به.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٤٤/٢) و"المعرفة" (٩٣٠) وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٩٦٧) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٩٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٦٢) وأبو بكر الشافعي (٩٦٨) من طُرقِ عن يحيي بن سعيد به.

(٣) أخرجه العُقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٥٣) وابن المظفَّر في "غرائب حديث مالك" (١٠٧) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٣٧٥٣) والحميدي في "مسنده" (٩٨٩) من طريق ابن عُيينة ، وابن أبي شيبة في

# باب : إِمَّام المُصلِّي ما ذَكرَ إذا شكَّ في صَلاتِه

٨٩ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عُمر بن محمَّد بن زيدٍ عن سالم بن عبد الله ، أنَّ عبد الله ، أنَّ عبد الله ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول : إذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِه فلْيتوَخَّ الذي يَظنُّ أَنَّه نَسِيَ من صلاتِه فلْيُصَلِّه ، ثمَّ ليسجدْ سَجدَتَي السَّهو. وهو جالسٌ. (١)

"المصنف" (٧١٤٦) من طريق عَبدة بن سليمان كلاهما عن محمد بن عَمرو به.

قال الحميدي : وقد كان سفيان ربَّها رفعَه . وربَّها لَمْ يرفعُه. انتهى

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٣/ ٥٩): هكذا رواه مالك موقوفاً لم يُختلف عليه فيه ، ورواه الدَّراوَرْدي [ البزار رقم ٤٠٤٩] عن محمد بن عمرو عن مَليح عن أبي هريرة عن النبيِّ عَلَيْهُ مَرفوعاً . ولا يصحُّ إلَّا موقوفاً بهذا الإسناد . والله أعلم ، ورواه حفصُ بنُ عُمر العدني [ غرائب حديث مالك رقم ١٠٠٩] عن مالكِ عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة عن النبيِّ على سواء ، ولم يُتابع عليه عن مالكِ. انتهى كلامه.

وقال ابن حجر في "الفتح" عن الموقوف : وهو المحفوظ. انتهى .

قلت : ورُوي الحديث مرفوعاً من طُرقٍ أُخرى عن محمد بن عَمرو . لا يصحُّ منها شيءٌ.

انظر: علل الدارقطني رقم (١٣٨٠) وعلل ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٦) و"الضعفاء" للعُقيلي (٧/ ٢٠٦) و"الإرشاد" للخليلي (١/ ٢١٢).

قوله: (بيد شيطان) قال الزرقاني (١/ ٣٤٥): قال الباجي: معناه الوعيدُ لمن فعلَ ذلك ، وإخبارٌ أَنَّ ذلك من فعل الشيطان به ، وأَنَّ انقيادَه له وطاعتَه إِيَّاه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه انقيادُ مَن كانت ناصيتُه بيده. وقال في القبَس: ليس للتقدُّم قبل الإمام سببٌ إلَّا طلبَ الاستعجالِ ، ودواؤُه أَنْ يستحضرَ أَنَّه لا يُسلِّم قبل الإمام فلا يَستعجلْ في هذه الأفعال.انتهى.

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٣٥) وابن المنذر في "الأوسط" (١٦٥٤) والبيهقي

• ٩ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عَفيف بن عمرٍ و السَّهميِّ عن عطاء بن يسارٍ أَنَّه قال : سألتُ عبدَ الله بن عَمرو بن العاص وكعبَ الأَحْبار عن الذي يَشكُ في صلاتِه . فلا يَدري كم صلَّى . أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال : ليصلِّ ركعةً أُخرى ، ثمَّ ليسجدْ سجدتَيْن . وهو جالسُّ. (١)

٩١- وحدَّثني عن مالكِ عن نافع ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان إذا سُئل عن النِّسيان في الصَّلاة؟ قال: ليتوخَّ أَحدُكم الذي يظنُّ أَنَّه نَسِيَ مِن صلاتِه. فلنُصلّه. (٢)

### باب : النَّظر في الصَّلاةِ إلى ما يَشغلُكَ عنها

٩٢ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن علقمةَ بنِ أبي عَلقمة ، أَنَّ عائشة - زوجَ النَّبيِّ

في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٣٣) من طُرق عن مالك به.

وإسناده صحيحٌ. عُمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمر بن الخطَّاب. أُخرجَ له الشيخان، ووثَّقه أحمد وأبو حاتم وغيرها، وقال الثوري: لَم يكن في آلِ عُمر أَفضل من عُمر بن محمد بن زيد العسقلاني. توفي سنة ١٥٠ بعسقلان مرابطاً رحمه الله.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٣٣) وفي "المعرفة" (١/ ١٦٨) من طُرقٍ عن مالك به.

وإسنادُه لا بأس به . وعَفيف بن عَمرو السَّهمي ، قال النسائي : ثقةٌ ، وقال الإمام أحمد : شيخٌ قديمٌ ، وذكره ابنُ حبان في "الثقات".

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٣٣) من طُرقٍ عن مالك به عَلَيْهِ - قالتْ: أَهدَى أَبو جَهْم بنُ حُذيفة لرسولِ اللهِ عَلَيْهِ خميصةً شاميَّةً لها عَلَمٌ، فأني فَشَهِدَ فيها الصَّلاة. فلَمَّا انصرفَ قال: رُدِّي هذه الخميصة إلى أبي جَهْمٍ، فإني نظرتُ إلى علَمِها في الصَّلاةِ فكاد يَفتَنِني. (۱)

٩٣ - وحدَّثني مالكٌ عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ ، أنَّ أبا طلحة الأنصاريَّ كان

(۱) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ١٧٧) وإسحاق بن راهوية في "مسنده" (١٠٢٧) وابن حبان في "صحيحه" (١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ١٧٧) وإسحاق بن راهوية في "المعرفة " (١١٤٩) وابن نصر في "قيام (٢٣٣٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٤٩) وفي "المعرفة " (١١٤٩) وابن نصر في "قيام الليل" (٢٠) من طُرقِ عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٠٨/٢٠): هكذا قال يحيى عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث: عن علقمة بنِ أبي علقمة ، أَنَّ عائشة . ولَمْ يُتابعْه على ذلك أحدٌ من الرُّواة ، وكلهم رواه عن مالك في "الموطأ" عن علقمة بن أبي علقمة عن أُمِّه عن عائشة . وسقط ليحيى "عن أُمِّه" وهو مما عُدَّ عليه ، والحديث صحيحٌ متصلٌ لمالكِ عن علقمة بن أبي علقمة عن أُمِّه عن عائشة . كذلك رواه جماعةُ أصحاب مالك عنه". انتهى كلامه .

وأصل الحديث في "صحيح البخاري" (٣٦٦) ومسلم (١٢٦٦) وأبي داود (٩١٤) والنسائي (٧٧١) وأصل الحديث في "صحيح البخاري" وقال : وقال نابي على الله والله والله وقال الله وقال أعلام الله وقال أعلام هذه . فاذهبوا بها إلى أبي جهم ، وائتُوني بأنبجانيَّة أبي جهم".

دون قوله ( أهدى ) وقوله ( شامية ). وقوله أهدى . فيها السببُ الذي من أجله خصَّ ﷺ أبا جهم دون غيره . كما قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٧٨).

قوله: (خيصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة ، كساء مربعٌ له علمان ، و (الأنبجانية) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساءٌ غليظٌ لا علمَ له. و (أبوجهم) هو عبيد الله - ويقال عامر - بن حذيفة القرشي العَدَوي صحابيٌ مشهورٌ . قاله ابن حجر في "الفتح".

يُصلِّي في حائطه . فطار دُبسِيُّ فطفِق يتردَّد يلتمسُ مخرجاً ، فأَعجَبَه ذلك . فجعلَ يُصلِّي في حائطه . ثمَّ رجع إلى صلاتِه ، فإذا هو لا يَدري كم صلَّى.

فقال : لقد أَصابَتْني في مالي هذا فتنةٌ ، فجاء إلى رسولِ الله ﷺ فذكرَ له الذي أَصَابه في حائطِه من الفتنة ، وقال : يا رسولَ الله . هو صدقةٌ لله . فضَعْه حيث شئتَ. (۱)

95 - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الله بن أبي بكرٍ ، أنَّ رجلاً من الأنصار كان يُصلِّي في حائطٍ له بالقُفِّ - وادٍ من أودية المدينة - في زمان الثَّمر . والنَّخل قد ذُلِّلتْ فهي مطوَّقةٌ بثمرها فنظرَ إليها فأعجبَه ما رأَى من ثِمرها ، ثمَّ رجعَ إلى صلاته . فإذا هو لا يَدري كم صلَّى.

فقال : لقد أَصابتْني في مالي هذا فتنةٌ ، فجاء عثمانَ بنَ عفَّان - وهو يومئذٍ خليفةٌ - فذكرَ له ذلك ، وقال : هو صدقةٌ فاجْعَلْه في سُبلِ الخير ، فباعَه عثمانُ بنُ عفَّان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٥٢٦) وابن عساكر (١٩/٤١٦) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٣٢٤) و وفي "المعرفة" (٢/ ١٨٠) من طُرقٍ عن مالك به .

وهذا مُرسلٌ . عبد الله لَمْ يدرك أبا طلحة 🧆.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٧/ ٣٨٩): هذا الحديث لا أُعلم يُروَى من غير هذا الوجه ، وهو منقطعٌ. انتهى.

قوله: ( دُبسي ) قال أبو عمر (١٧/ ٣٩٥): طائر يُشبه اليهامة ، وقيل: هو اليهامة نفسها.

بخمسين أَلفاً. فسُمِّي ذلك المال: الخمسين. (١)

(١) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٥٢٧) عن مالك به. وهو منقطعٌ كسابقه .

# كتابُ السَّهُو

### باب: العَملِ في السَّهو

٩٥- وحدَّثني عن مالكٍ أَنَّه بلَغَه ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ ، قال : إِنَّي لأَنسى ، أَو أُنسَّى لأَسُنَّ. (١)

(١) أخرجه ابن الصلاح في "وصل بلاغات مالك" رقم (٢) من طريق أبي مصعب عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٧٥): أمَّا هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أَعلَمُه يُروى عن النبيِّ عَلَيْهِ بوجهٍ من الوجه، والله أعلم، وهو أَحدُ الأَحاديث الأَربعة في الموطأ التي لا تُوجد في غيره مُسندة ولا مُرسلة. والله أعلم.

وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٩٤): حديث " إنّي لا أنسى " لا أصلَ له ، فإنَّه من بلاغات مالك التي لَمُ توجد مُوصولة بعد البحث الشَّديد. انتهى.

قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (٤/ ١٥٠) : وقد قيل : إنَّ هذا لم يُعرف له إسنادٌ بالكلية. ولكن في "تاريخ المفضل بن غسان الغلابي" : حدثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت عبد الله بن المبارك قال: قالتُ عائشة : قال رسول الله ﷺ : إنها أنسى ، أو أسهو لأَسُنَّ. انتهى .

قوله: (إني لأنسى أو أُنسَى لأَسُنَّ) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٤٧): كذا جاء هذان اللفظان فيها . الثاني على ما لم يُسمَّ فاعله مُشدَّد السين ، قيل: يُحتمل أنْ يكونَ شكَّاً من الراوي في أحد اللفظين ، أو

يكون اللفظ كلمةً من كلامِ النبيِّ ﷺ . أي : أنسى من قِبل نفسي وسهوي ، أو قد يُنسيني الله ذلك ، ويَغلبني عليه .

وقد رواه بعضُ المحدِّثين " لا أنسى ، ولكن أنسى لأَسنَّ " وقد يكون أنسى هذا بالفتح . أي : أترك ، ونسي بمعنى ترك . معلومٌ مشهورٌ في اللَّغة ، ومنه { نسُوا الله فنسيَهم } أي : تركوا أمرَه فتركهم من رحمتِه ، ويكون المعنى ما تركتُه قصداً إنَّ تركه لا يضرُّ أو أنساه من الله فأرى سنة حكمتِه ، وفي ليلة القدر "أيقظني بعضُ أهلي فنسيتُها" ، ويُروى فنسيّتها على مالم يُسمَّ فاعلُه. انتهى كلامه .

# كتاب الجُمُعة

# باب : العَملِ في غُسلِ يومَ الجُمُعة

97 - وحدَّثني عن مالكٍ عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ عن أبي هُريرة ، أَنَّه كان يقول : غُسل يوم الجُمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلم كغُسلِ الجنَابة. (١)

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥٣٠٥) وابن المنذر في "الأوسط" (١٧٦٨) وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك" رقم (٨٣ – ٨٤) من طُرقِ عن مالك به.

ورُوي مرفوعاً من طريق مالك ، ورُوي عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة .

قال الدارقطني في "العلل" (٢٠٧٠): الصحيحُ قولُ أصحابِ الموطأ القعنبي ومَن تابعه المقبُري عن أبي هريرة موقوفاً. انتهى.

قلت : والحديث في صحيح البخاري (٢/٢) ومسلم (٣/٣) عن أبي سعيد الله مرفوعاً. دون قوله : كغُسل الجنابة.

وللبخاري (٨٤١) ومسلم (٨٥٠) والأربعة إلَّا ابن ماجه عن أبي هريرة رفَعَه : مَن اغتسلَ يومَ الجمعةِ غُسلَ الجنابةِ ثم راحَ فكأَنَّما قرَّب بدنةً ... الحديث .

قال أبو عُمر في "التمهيد" (١٠/ ٧٩): قوله ( كغُسل الجنابة ) أَرادَ به الهيئةَ والحالَ والكيفية . فمن هذا الوجهِ وقعَ التشبيهُ بغُسل الجنابة . لا من جهةِ الوُجوبِ فافهم. انتهى

وقال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٣٦): قوله ( غُسلَ الجَنابةِ ) بالنصب على أنَّه نعتُ لمصدرٍ محذوفٍ . أي : غُسلاً كغُسل الجنابة ، وهو كقوله تعالى { وهي تَمَرُّ مرَّ السحاب } وفي رواية عبد الرزاق " فاغتسل أحدُكم كما يَغتسلُ من الجنابة ". انتهى.

# باب : ما جاء في الإنصاتِ يومَ الجُمعة والإمام يخطبُ

٩٧ - وحدَّثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن تَعلبةَ بنِ أَبِي مالكِ القُرظيِّ ، أَنَّه أَخبرَه أَنَّهم كانوا في زمانِ عُمر بن الخطَّاب يُصلُّون يوم الجمعةِ حتَّى يخرجَ عُمر ، فإذا خرج عُمر وجلسَ على المنبر ، وأذَّن المؤذِّن ، قال ثعلبة : جَلسْنا نَتَحدَّث ، فإذا سكتَ المؤذِّن وقام عُمر يَخطُبُ . أَنْصِتْنا فلم يَتكلَّم منَّا أَحدُّ. (۱)

قال ابن شِهابٍ: فخروجُ الإمام يقطعُ الصَّلاةَ ، وكلامُه يَقطَعُ الكلامَ.

٩٨- وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي النَّضْر مولى عُمر بن عُبيد الله عن مالك بن أبي عامرٍ ، أنَّ عثمان بن عفَّان كان يقول في خطبته - قلَّ ما يَدَعُ ذلك إذا خطبَ - : إذا قام الإمامُ يخطب يوم الجمعة فاسْتَمِعوا وأنصتُوا ، فإنَّ للمُنصِت الذي لا يَسمعُ من الحظِّ مثل ما للمُنصِت السَّامع ، فإذا قامتِ الصَّلاة فاعدِلُوا الصُّفوف ، وحاذوا بالمناكِب ، فإنَّ اعتدالَ الصُّفوف مِن تَمَام الصَّلاة.

ثمَّ لا يكبِّرُ حتَّى يأْتيَه رجالٌ قد وكَّلهم بتسوية الصُّفوف. فيُخبرونَه أنْ قد

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٢٥٣) وابن المنذر في "الأوسط" (١٨٣٧) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩/ ١٣٢) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٩٢) وفي "المعرفة" (٢/ ٤٧٧) من طُرقٍ عن مالك به.

ورواه الشافعي (٢٥٤) ومن طريقه البيهقي في "السنن" (٣/ ١٩٢) عن ابن أبي ذئب عن الزهري به. تنبيه: وقع في بعض النسخ ( المؤذّنُون ) بالجمع في كِلا الموضعين ، وما أثبتُه هو الموافق لرواية أبي مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني . ومَن أخرجه .

استوت. فيُكبِّر.(١)

- ٩٩ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عُمر رأَى رجُلَين يَتحدَّ ثان - والإمامُ يخطبُ يومَ الجُمعة - فحصَبَهما أَنِ اصمُتا. (٢)

# باب : ما جاء فيمنْ أَدْركَ ركعةً يومَ الجُمُعة

• • ١ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّه كان يقول: مَن أَدركَ مِن صلاة الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أُخرى.

قال ابن شِهابِ: وهي السُّنَّة (").

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٤٠٦) وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٣٧٣) وابن المنذر (١٨١١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٢٠) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٤٤٢) عن هشام ، وابن خزيمة في "حديث إسهاعيل بن جعفر" (٤٥٩) عن أبي سُهيل كلاهما عن مالكِ بن أبي عامر به .

وأخرجه عبد الرزاق (٢٤٤٣) من وجهٍ آخرعن عثمان به باختصار .

وأخرجه عبد الرزاق (٢٧٨٢) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، أنَّ النبيَّ عَلَى قال : للمُنصِت الذي لا يَسمع كأَجر المُنصِت الذي يَسمع . وإسنادُه مُعضل . وعبدُ الرحمن ضعيفٌ .

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (٤٢٧) عن مالك به.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١٨١٢) وعبد الرزاق (٢٢٦٥) من طريق أيوب عن نافع به. وإسناده صحيح.

(٣) أخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" رقم (١٣٩) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. وقولُ التابعيِّ مِن السُّنة مِن قبيل المُرسل، ولذا أُوردتُه هنا.

ورُوي من طريق الزُّهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً . ورُوي عنه عن أبي سلمة وابن المسيب عن

# باب: ما جاء في السَّعْي يومَ الجُمُعة

الله عزَّ وجلَّ (يا الله عزَّ وجلَّ الله عزَّ وجلَّ (يا الله عزَّ وجلَّ (يا الله) أَيُّما الذين آمنوا إذا نُودي للصَّلاةِ مِن يومِ الجُمعة فاسعَوا إلى ذكرِ الله} [الجمعة ٩]. فقال ابن شِهابِ : كان عُمر بن الخطَّاب يقرؤُها ، إذا نُودي للصَّلاة مِن يَوم

أبي هريرة مرفوعاً أيضاً . وهو خطأ في السند والمتن.

والمحفوظ في الحديث دون ذِكر الجُمعة . وإنّا قاله (أي الجُمعة) الزُّهري استنباطاً . فأخرج ابن خزيمة (١٨٤٩) وأبو عوانة في "صحيحه" (١٢١٨) من طريق الوليدِ بنِ مُسلم عن الأوزاعي عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : "مَن أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدرك الصلاة". قال الزُّهري : فنرى أنَّ صلاة الجُمعة من ذلك . فإنْ أدرك منها ركعةً فليصلِّ إليها أُخرى".

وقد أخرج البخاري في "الصحيح" (٥٥٥) ومسلمٌ (٦٠٧) المرفوعَ منه من طريق مالك وغيره عن الزُّهري به. دون قول الزُّهري .

انظر . التلخيص (٢/ ٤٠) ، والتمهيد (٢/ ٣١) وعلل الحديث (٤٩١) لابن أبي حاتم ، وعلل الدارقطني رقم (١٧٣٠) ، والتنقيح (٢/ ٥٩) لابن عبد الهادي.

قال ابن تيمية كما في "الفتاوى الكبرى" (٢/ ٣٠٠): الجُمعة لا تُدرك إلّا بركعةٍ كما أفتى به أصحابُ رسولِ الله ﷺ: منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ، ولا يُعلم لهم في الصحابة نُحالفٌ ، وقد حكى غيرُ واحدٍ أنَّ ذلك إجماعُ الصحابة ، والتفريق بين الجمعة والجماعة غيرُ صحيح ، ولهذا أبو حنيفة طردَ أصلَه . وسوَّى بينهما ، ولكنَّ الأحاديثَ الثابتةَ وآثارَ الصحابةِ تُبطِلُ ما ذهبَ إليه. انتهى. قلت : والمقصود بأصل أبي حنيفة . أنه يرى أنَّ الجماعة تُدرك بإدراكِ جُزءٍ منها ، فجعلَ الجُمعة كالجماعة . والله أعلم .

الجُمعة فامضُوا إلى ذكر الله. (١)

# باب : الهيئةِ وتَخطِّي الرِّقابِ واستقبالِ الإِمام يومَ الجُمعة

١٠٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر ، كان لا يروحُ إلى الجمعة إلَّا ادَّهن وتطيَّب ، إلَّا أنْ يكونَ حَرَاماً. (٢)

١٠٣ حدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمٍ عمَّن حدَّ ثه عن أبي هُريرة ، أنَّه كان يقول : لأَنْ يُصلِّي أَحدُكم بظهْرِ الحرَّة خيرٌ له من أنْ يَقعُدَ حتَّى إذا قامَ الإمامُ يخطبُ جاءَ يتخطَّى رقابَ النَّاسِ يوم الجمعة. (٣)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٩٩) وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٣٤٨) وابن المنذر (١٧٨٧) والطبري في "تفسيره" (٣٨/ ٣٨١) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٢٧) من طُرقِ عن الزُّهري عن سالم بن عبد الله بن عُمر عن أبيه. قال: فذكره.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٠٠٦) وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٥٢) من طريق مالك به. قوله: (حراماً) أي: مُحْرِماً بحج أو عُمرةٍ. كما في رواية محمد بن الحسن صريحاً.

(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٣١) وفي "المعرفة" (٢/ ٥١٧) من طريق القعنبي وابن بُكير كلاهما عن مالك به .

وفي إسناده مُبهم.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٠٠٥) عن رجلٍ ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٤٧٤) من طريق سفيان الثوري كلاهما عن صالح مولى التُؤمةَ عن أبي هُريرة به. نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (٢٠٥٥) عن ابن عُينة عن ابنِ عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وهذا إسنادٌ حسنٌ ، لكن أُخرجه ابنُ المنذر في "الأوسط" (١٧٧٩) من طريق سعيدِ بن منصور عن ابن عُينة عن عبدِ الله بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.

### باب : القِراءة في صَلاةِ الجُمعةِ والاحتباءِ ومَن تَركَها مِن غير عُذر

النّبيّ على قال مالكُ : لا أدري أعن النّبيّ عن مالكِ عن صفوان بن سليم . قال مالكُ : لا أدري أعن النّبيّ على أم لا ، أنّه قال : مَنْ تركَ الجُمعة ثلاثَ مرّاتٍ مِن غِير عذرٍ ، ولا علةٍ طَبعَ اللهُ على قلبِه. (۱)

وعبدُ الله ضعيفٌ . ولعلَّ سفيانَ بن عُيينة رواه على الوجهين جميعاً.

#### (١) وهذا مُرسلٌ.

ووصَلَه الشافعيُّ في "المسند" (٣٠٧) أخبرنا إبراهيم بن محمَّدٍ حدَّثني صفوان بن سُليمٍ عن إبراهيم بن عمَّدٍ حدَّثني صفوان بن سُليمٍ عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعبدٍ عن أبيه عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال : مَن تركَ الجُمعةَ من غير ضرورةٍ كُتبَ مُنافقاً في كتابٍ لا يُمحَى ولا يُبدَّل "

وإبراهيم بن محمَّد شيخُ الشافعيِّ ضَعيفٌ.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٦/ ٣٣٩): هذا الحديث يَستندُ مِن وُجوه عنْ النبيِّ عَلَيْ أَحسنُها إسناداً حديث أبي الجعد الضّمري. انتهى .

قلت: وحديث أبي الجعد . أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤) وأبو داود في "السنن" (١٠٥٢) والترمذي في "الجامع" (٥٠٠) وابن ماجه (١١٥٥) والنسائي (٣/ ٨٨) وغيرهم من طُرقٍ عن محمد بن عمرو بن علمة عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد قال: قال رسول الله على : مَن تركَ الجمعة ثلاث مرَّاتٍ تهاوناً بها طَبعَ اللهُ على قلبِه".

وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

وللحديث شواهدُ أُخرى . من حديث جابر عند النسائي ، وأبي قتادة عند أحمد ، وأبي عبسِ بنِ جبرٍ عند أبي نعيم ، ومن حديث محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة عن عمّه عن النبيّ على . أخرجه أبو يعلى ، ورواتُه ثقاتٌ . وصحَّحه ابن المنذر .

٥٠١- وحدَّثني عن مالكٍ عن جعفرِ بن محمَّدٍ عن أبيه ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ خطبَ نُحطبَيْن يومَ الجمعة ، وجلسَ بينهما. (١)

انظر : التلخيص الحبير (٢/ ٥٢) رقم (٢٢٠) والمسند الجامع (١٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر في "التمهيد" (٢/ ١٦٥): هكذا رواه جماعةُ رُواة الموطأ مُرسلاً ، وهو يتَّصِل من وجوهٍ ثابتةٍ من غير حديث مالك. انتهى .

قلت: وصله الشافعيُّ في "المسند" (٢٨٥) والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٢٥٤) من طريق إبراهيم بن محمد ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٥٣) من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به.

والحديث. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٢٠) ومسلم (٨٦١) والأربعة إلا النسائي من طريق نافع عن ابن عمر الله مثله.

# كتابُ الصَّلاةِ في رمَضَان

#### باب: ما جاءً في قِيام رَمَضان

١٠٦ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن محمَّد بن يوسف عن السَّائبِ بنِ يزيد ، أَنَّه قال : أَمرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أُبيَّ بنَ كعبٍ وتميهاً الدَّاريَّ أَنْ يَقوما للنَّاسِ بإحدَى عشرة ركعةً.

قال: وقد كان القارئ يقرأُ بالمِئين حتَّى كُنَّا نَعتمدُ على العِصيِّ مِن طول القيام، وما كُنَّا نَنْصرفُ إلَّا في فُروعِ الفجرِ. (١)

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٢٩٣) وابنُ شبة في "تاريخ المدينة" (٢/ ٢٨١) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٩٦) وفي "المعرفة" (٢/ ٣٠٥) من طُرقٍ عن مالك به. بتهامه .

وإسنادُه صحيحٌ . محمد بن يوسف : هو ابن عبد الله الكِنديُ المَدنيُ الأَعرجُ. ثقةٌ روى له الشيخان.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٨٧) عن قتيبة عن مالك مختصراً "أمرَ عمرُ بن الخطاب أُبيَّ كعب وتمياً الداري أنْ يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة". ولم يذكر باقيه .

وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٣٠) عن داود بن قيس وغيره ، وابن أبي شيبة (٣٩١/٢) وابن شبّة (٢/ ٢٨١) من طريق يحيى القطان ، وابن خزيمة في "حديث إسهاعيل بن جعفر" (٣٤٧) ، ومحمد بن نصر المروزي كها في "فتح الباري" (٤/ ٢٥٣) من طريق محمد بن إسحاق كلهم عن محمد بن يوسف به.

ووقع عند عبد الرزاق "إحدى وعشرين". وشذَّ ابن إسحاق فقال "ثلاث عشرة".

وأخرجه عبد الرزاق (٧٧٣٣) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب ، والفريابي في "كتاب

الصيام" ( ١٧٧) وابن الجعد في "مسنده" (٢٣٨٧) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤) من طريق يزيد بن خُصيفة كلاهما عن السائب به .

قال يزيد "عشرين ركعة". وقال الحارث بن عبد الرحمن "ثلاثة وعشرين".

وأخرج ابن أبي شيبة (٧٦٨١) عن يحيى بن سعيد ، أنَّ عُمر أَمرَ رجُلاً يُصلِّي بهم عشرين ركعة .

وعند عبد الرزاق (٧٧٢٧) عن يزيد بن خُصيفة عن السائب ، أنَّ أُبيًّا كان يُوتر بثلاثٍ .

وأخرج ابن أبي شيبة (٧٦٨٧) بسندٍ صحيحٍ عن عطاء قال : أَدركتُ الناس وهم يُصلُّون ثلاثاً وعشرين ركعةً بالوتر .

قوله: (بإحدَى عشرةَ ركعةً) جزَم ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٦٩) بوهْمِ وغلطِ رواية مالك، وأَنَّ الصحيحَ ثلاثٌ وعشرون وإحدى وعشرونَ ركعةً.

أمَّا البيهقي في "السنن" فقال: ويُمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين. ويوترون بثلاث. انتهى.

قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٢٥٣): والجمع بين هذه الروايات ممكنٌ باختلاف الأحوال ، ويُحتمل: أنَّ ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها . فحيث يُطيل القراءة تَقلُّ الركعات . وبالعكس . وبذلك جزمَ الداوديُّ وغيره ، والعدد الأول موافق لحديث عائشة ، والثاني قريبٌ منه ، والاختلاف فيها زاد عن العشرين راجعٌ إلى الاختلاف في الوتر ، وكأنَّه كان تارةً يوتر بواحدة . وتارة بثلاث.

وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال : أدركتُ الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة . ويوترون بثلاث" وقال مالك : هو الأمر القديم عندنا . وعن الزعفراني عن الشافعي : رأيتُ الناسَ يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين ، وليس في شيء من ذلك ضيق " وعنه قال : إنْ أطالوا القيامَ وأقلُّوا السجود فحسنٌ ، وإنْ أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسنٌ ، والأوَّل أحبُّ إلى .. النح كلام ابن حجر .

انظر فتح الباري (٤/ ٢٥٣) باب فضل من قام برمضان .

قوله : ( المئين ) هي السُّور التي يزيدُ عدد آياتها عن مائة آية . انظر ما تقدَّم رقم (٤).

١٠٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يَزيدَ بنِ رُومان ، أَنَّه قال : كان النَّاسُ يَقُومون في زمانِ عُمر بن الخطَّاب في رمضانَ بثلاثٍ وعشرين ركعةً. (١)

١٠٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن داود بن الحُصين ، أنَّه سمعَ الأَعرجَ يقولُ : ما أَدركتُ النَّاسَ إلَّا وهم يَلعنونَ الكَفَرةَ في رمضان.

قال : وكان القارئ يَقرأُ سورةَ البقرةِ في ثمانِ ركعاتٍ ، فإذا قامَ بها في اثْنَتَي عشرةَ ركعةً ، رأَى النَّاسُ أَنَّه قد خَفَّف. (٢)

١٠٩ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ قال: سمعتُ أبي يقول: كُنَّا ننصر فُ في رمضان فنستعْجِلُ الخَدَمَ بالطَّعام. مخافةَ الفجرِ.

(١) أخرجه الفريابي في "كتاب الصيام" (١٧٩ ، ١٨٠) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٩٦) وفي "المعرفة" (٢/ ٣٠٥) والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (١٧٨٧) من طُرقٍ عن مالك به.

وإسنادُه ضعيفٌ لانقطاعِه . يزيدُ بنُ رومان لَمْ يُدرك عُمر ١٠٠ ويَشهدُ له ما تقدَّم قبله.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٧٣٤) والفريابي (١٨١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦٧) وفي "الشُّعب" (٣٢٧١) من طُرقٍ عن مالك به.

وإسنادُه صحيحٌ .

الأعرج. هو عبد الرحمن بن هُرمز، وقيل: كيسان. المدني مولى ربيعة بن الحارث بن ربيعة ، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن بحينة وابن عباس ومعاوية وغيرهم، وهو ثقةٌ أُخرجَ حديثَه الجماعةُ. قال ابن يونس وغيره: مات بالإسكندريَّة سنة ١١٧. التهذيب (٦/ ٢٦٠).

(٣) أخرجه الفريابي في "الصيام" (١٧٧، ١٧٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٩٧) وفي "شُعب الإيهان" (٣٢٧٢) من طُرقٍ عن مالك به. ١١٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشامِ بن عُروة عن أبيه ، أنَّ ذكوان أبا عَمرٍ و - وكان عبداً لعائشة - زوجِ النَّبيِّ عَلَيْهِ - فأَعتقَتْه عن دُبرٍ منها . كان يقومُ يَقرأُ لها في رَمضان. (١)

وإسناده صحيحٌ. والد عبد الله . هو أبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم الأَنصاري القاضي ، يقال : اسمه أبو بكر . وكنيتُه أبو محمد ، وقيل : اسمه كُنيتُه ، روى عن ابن عباس وأبي حَبَّة البدري ، وأرسل عن غيرهما ثقةٌ . روى له الجهاعة توفي سنة ١٠٠ ، وقيل ١١٧ ، وقيل ١٢٠ . قال مالك : لمَ يكن عند أَحدٍ بالمدينة من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم.

(١) أخرجه الفريابي في "الصيام" (١٦٧) والبيهقي في "فضائل الأوقات" (١٢٧) من طريق مالك به. وتابع مالكاً شعيبُ بنُ أبي حمزة عن هشام به . أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨٨/٣) ورواه وكيعٌ عن هشام عن ابن أبي مُلَيْكة ، أنَّ عائشة ، وفيه كان يَؤمُّها في المُصحف . أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧٢١٧) وابنُ أبي داود في "المصاحف" (٢٧٩).

وأخرجه ابن أبي داود (٦٧٣) من طريق القاسم عن عائشة .

قال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (٥/ ٩١) عن طريق القاسم: وذَكَرَ الإمامُ أَحمد ، أَنَّهُ أَصتُّ من حَديث ابن أبي مُليكة ، إنها بلَغه عَنهُ . قَالَ أحمد: حديث ابن أبي مُليكة ، إنها بلَغه عَنهُ . قَالَ أحمد: حدَّثنا أبو معاوية عَن هِشَام ، قَالَ : نُبئت عَن ابن أبي مليكة – فذكره. انتهى .

قال ابن حجر في " التغليق " (١/ ٢٢٤) بعد ذِكر لطُرقِه : وهو أَثَرٌ صحيحٌ.

قوله : ( عن دُبُر ) التدبير هو تعليقُ العتقِ على موتِ السيِّد.

## كتابُ صلاة اللَّيل

## باب: ما جاء في صَلاةِ اللَّيل

الله عن مالكِ عن إسهاعيل بن أبي حكيمٍ ، أنَّه بلَغَه أنَّ رسولَ الله عن إسهاعيل بن أبي حكيمٍ ، أنَّه بلَغَه أنَّ رسولَ الله عن إسمِعَ امرأةً من الليل تُصلِّي فقال : مَن هذه؟ فقيل له : هذه الحَولاءُ بنتُ تُويتٍ . لا تنامُ الليلَ ، فكرِه ذلك رسولُ الله على حتَّى عُرفتِ الكَراهيةُ في وجْهِه ، ثمَّ قال : إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى لا يَملُّ حتَّى تَملُّوا ، اكلَفُوا من العملِ ما لكم به طاقةٌ. (۱)

(١) قال أبو عمر في "التمهيد" (١٩١): هذا حديثٌ منقطعٌ من رواية إسماعيل بن أبي حكيم ، وقد يتَّصِل معنى ولفظاً عن النبيِّ على من حديث مالكِ وغيره . من طُرقٍ صحاحِ ثابتةٍ " انتهى

وَوَصَلَه الطبراني في "الأوسط" (٤٣٣٣) وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيَّات" (٧٢٧) وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ١٩٣) من طريق الضَّحَّاك بن عثمان عن إسماعيل بن أبي حَكيم عن القاسم بنِ مُحمد عن عائشة. نحوه . وفي إسنادِه نظرٌ.

والحديث أصلُه في صحيح البخاري (١/ ١٧) ومسلم (٢/ ١٩٠) من طريق هِشام عن أبيه عن عائشة ، قالت : دخلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ وعندي امرأةٌ من بني أسد ، فقال : مَن هذه .؟ فقلت : امرأةٌ لا تنامُ الليلَ ، فقال : عليكم من العمل .... ".

ولمسلم (١٨٦٩) من طريق الزُّهري عن هشام . أَنَّ الحولاءَ بنتَ تُويت بن حبيب بن أَسد بن عبد العزى مرَّتْ بها. وعندها رسولُ الله على ، فقلت : هذه الحولاء .. الحديث.

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٦٨) : فإن قيل : وقع في حديث هشام " دخلَ عليها وهي عندها " وفي رواية الزُّهري " أنَّ الحولاء مرَّتْ بها " فظاهرُه التَّغايُر . فيُحتمل : أَنْ تكونَ المارَّةُ امرأة غيرها من بني أسدٍ أيضاً ، أو أنَّ قصَّتها تعدَّدت.

١١٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أَسلم عن أَبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب كان يُصلِّي من الليل ما شاء الله ، حتَّى إذا كان من آخرِ الليل أَيقظَ أَهلُه للصَّلاة ، يقول لم السَّلاة الصَّلاة ، ثمَّ يَتلُو هذه الآية {وأَمُر أَهلَك بالصَّلاة واصطبر عليها لا نسألُك رزقاً نحنُ نرزُقك والعاقبةُ للتَّقوى}[طه]. (١)

والجواب: أنَّ القصَّة واحدةٌ ، ويُبيِّن ذلك رواية محمَّد بن إسحاق عن هشام في هذا الحديث . ولفظه "مرّتْ برسولِ الله على الحولاءُ بنتُ تويت " أخرجه محمَّد بن نصر في "كتاب قيام الليل" له ، فيُحمل على أنَّها كانت أوّلاً عند عائشة فلمَّا دخلَ على عائشة قامتِ المرأة . كما في رواية حمَّاد بن سلمة عن هشام عند الحسن بن سفيان " فلمَّا قامتْ لتخرج مرَّتْ به في خلال ذهابِها فسألَ عنها. وبهذا تَجتمع الرِّوايات. انتهى كلامه.

قلت : وفي الموطأ هنا أنه سمعَها تَقرأُ في الصَّلاة ، والظاهرُ شُذوذُ هذه الرواية.

قوله: (اكلَفوا) قال عياض في "المشارق" (١/ ٦٧٢): بألف وصل وفتح اللام. كذا رواية الجمهور. وهو الصواب، يقال كلفت بالشيء أُولعت به، ووقع عند بعضِ شُيوخِنا، والرواةُ بألف القطع ولام مكسورةٍ. ولا يصحُّ عند اللُّغويين. انتهى.

وقال الباجي في "المنتقى" (١/ ٢١٣): وقوله ﷺ (اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة) يَحتمل معنيين. أحدهما: الندب لنا إلى تَكلُّفِ ما لنا به طاقةٌ من العمل ، والثاني: نَهيئنا عن تكلُّف ما لا نُطيق . والأمر بالاقتصار على ما نطيقه . وهو الأليق بنسق الحديث. وقوله: ( من العمل ) الأظهر أنه أراد به عمل البرِّ لأَنَّه ورد على سببه . وهو قول مالك أنَّ اللفظَ الواردَ مَقصورٌ عليه ، والثاني: أنه لفظ وردَ من جهة صاحبِ الشرعِ فيَجب أنْ يُحمل على الأعمال الشرعية . وقوله: ( ما لكم به طاقة ) يريد - والله أعلم ما لكم بالمداومة عليه طاقة . انتهى .

(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٧٤٣) وأبو داود في "الزهد" (٨١) والبيهقي في "شُعب الإيمان" (٣٠٨٦)

## باب: صَلاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ فِي الوترِ

1۱۳ – وحدَّثني عن مالكِ عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن أبيه ، أنَّ عبدَ الله بن قيس بن مَحرمة أخبره عن زيد بن خالدٍ الجُهنيِّ ، أنَّه قال : لأَرْمُقنَّ الليلةَ صلاة رسولِ الله عليه قال : فتوسَّدْتُ عتبتَه أو فُسطاطَه ، فقام رسولُ الله عليه فصلَّ ركعتين طويلتين طَويلتين طَويلتين ، ثمَّ صلَّ ركعتين وهما دون اللَّتين قبلها ، ثمَّ أوترَ.

وابن أبي الدُّنيا في "التهجد وقيام الليل" (٤٧٧) من طُرقٍ عن مالك .

وإسناده صحيحٌ.

ورواه الطبري في "تفسيره" (١٦/ ٢٣٧) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤٥٧) وابن أبي الدُّنيا أيضاً (٣٥١) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به.

(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" (۱۸٤٠) وأبو داود في "السنن" (١٣٦٦) وابن ماجه (١٣٦٦) وابن حبان والنسائي في "الكبرى" (٣٩٦، ٣٩٦) وعبدُ الرزاق (٢٧١٦) والإمام أحمد (٣٦، ١٣٦) وابن حبان في "صحيحه" (٢٦٠٨) والبيهقي (٣/ ٨) وعبدُ بن حميد (٢٧٥) والطبراني في "المعجم الكبير" في "صحيحه" (٥٢٤٥) غيرهم من طُرقٍ عن مالك به. ووقع عندهم" فصلًى ركعتين خَفيفتين ، ثمَّ صلَّى ركعتين طَويلتين طَويلتين ما الحديث".

فقال أبو عمر في "التمهيد" (٢٨٧/١٧) : هكذا قال يحيى في الحديث ، فقام رسولُ الله على فصلًى ركعتين طويلتين طويلتين " ولَم يُتابعه على هذا أُحدُ من رُواة الموطأ عن مالك فيها علمتُ ، والذي في

## باب: الأَمرِ بالوترِ

١١٤ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب أنَّه قال :
 كان أبو بكرٍ الصِّدِّيق إذا أرادَ أنْ يأْتيَ فراشَه أُوترَ ، وكان عمرُ بن الخطّاب يُوتر آخرَ
 الليل ، قال سعيد بن المسيّب : فأمَّا أنا فإذا جئتُ فراشي أُوترتُ. (۱)

الموطأ عن مالكِ عند جميعهم " فقام رسول الله على فصلًى ركعتين خفيفتين ثم صلًى ركعتين طويلتين طويلتين " فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين" وذلك خطأٌ واضحٌ ، لأنَّ المحفوظ عن النبيِّ على من حديث زيد بن خالد وغيره ، أنَّه كان يَفتتحُ صلاةَ الليلِ بركعتين خفيفتين. وقال يحيى أيضاً: طويلتين طويلتين مرَّتين ، وغيره يقوله ثلاثَ مرَّاتٍ طويلتين طويلتين طويلتين " انتهى كلامه .

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٢٨٢) وابن المنذر في "الأوسط" (٢٦٢٣) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به.

ورُوي عن ابن المسيب عن أبي هريرة . ولا يصحُّ. كما سيأتي في كلام الحافظ.

قال ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٧) : حديث "كان أبو بكر يُوتر ثُم ينام ثم يقوم يتهجد ، وأنَّ عُمر كان ينام قبل أن يوتر ، ثم يقوم ويُصلِّ ، ويُوتر . فقال النبيُّ الله لأبي بكر : أخذت بالحزْم . وقال لعمر : أخذت بالقوة ". وهو خبرٌ مشهورٌ . أبو داود وابن خزيمة والطبرانيُّ والحاكمُ من حديث أبي قتادة ، قال ابن القطان : رجالُه ثقاتٌ ، والبزار وابنُ ماجه وابنُ حبان والحاكم من حديث ابن عمر . قال البزار : لا نعلم رواه عن عبيدِ الله بن عُمر عن نافع إلَّا يحيى بن سليم . قال ابن القطان : هو صدوقٌ البزار : لا نعلم رواه عن عبيدِ الله بن عُمر عن نافع إلَّا يحيى بن سليم . قال ابن القطان : هو صدوقٌ فالحديثُ حسنٌ ، وله طريق أُخرى ضعيفةٌ عند البزار من حديث كثيرِ بن مُرَّة عن ابن عمر ، وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعقبة بن عامر . فحديث أبي هريرة . رواه البزار . وفيه سليان بن داود اليامي وهو متروك ، وله طريقٌ أُخرى عن ابن عُيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة . ذكرها الدارقطنيُّ . وقال : تفرَّد به محمد بن يعقوب الزُّبيري عن ابن عُيينة . وغيرُه يَرويه هريرة . ذكرها الدارقطنيُّ . وقال : تفرَّد به محمد بن يعقوب الزُّبيري عن ابن عُيينة . وغيرُه يَرويه

١١٥ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أنَّه قال : كنتُ مع عبد الله بن عُمر بمكَّة والسَّماء مُغيمةٌ - فخَشيَ عبدُ الله الصُّبحَ فأُوترَ بواحدةٍ ، ثمَّ انكشفَ الغَيمُ .
 فرأى أنَّ عليه ليلاً . فشفعَ بواحدةٍ ، ثمَّ صلَّى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلمَّا خشي الصُّبحَ أُوترَ بواحدةٍ . (1)

مُرسلاً. وهو الصواب. وكذلك رواه الزبيدي عن الزُّهري. قلت: وكذا رواه الشافعيُّ عن ابن عُيينة ، وكذا رواه الشافعيُّ عن ابن عُيينة ، وكذا رواه بقيُّ بن مُحلد عن أبيه عن ابن المسيّب ، وكذا رواه بقيُّ بن مُحلد عن ابن رُمْح عن الليث عن الزُّهري ، وحديث جابر . رواه أَحمد وابن ماجه . وإسنادُه حسنٌ ، وحديث عقبة بن عامر . رواه الطبراني في "الكبير" . وفي إسنادِه ضعفٌ . انتهى كلامه .

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٥١) والبيهقي في "المعرفة" (١٤١٢) من طريق مالك به.

وأخرج عبد الرزاق (٢٨٢) عن معمر عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر ، أنه كان إذا نام على وِترٍ ثم قامَ يُصلِّي من الليل صلَّى ركعةً إلى وِتره فَيشفعُ له ، ثم أُوتر بعدُ في آخر صلاته .

قال الزُّهري : فبلغ ذلك ابنَ عباس فلم يُعجبه . فقال : إن ابنَ عُمر لَيُوترُ في الليلة ثلاثَ مرَّات". وإسناده صحيح. ورُوي من طُرق أخرى عنه .

قوله: ( مُغِيمة ) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٢٧٤): بكسر الغين ، ويُروى بفتحها وفتح الياء وبكسر الياء أيضاً . كذا ضَبَطْنا هذا الحرف عن شيوخنا في الموطأ ، وكلُّه صحيحٌ . يقال : غيَّمت وأغامت كلُّه إذا كان بها غَهام. انتهى .

قوله: (فشفع بواحدة) أي: صلَّى ركعةً واحدةً ضمَّها مع الوتر حتى تكونَ صلاتُه شفعاً، وذلك بعد أَنْ سلَّم من الأولى. ثُم يُوتر آخرُ الليلِ. وقال بقول ابن عُمر بعضُ الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٨١): ذهب الأكثر إلى أنَّه يُصلي شفعاً ما أراد ولا يَنقضُ وترَه عملا بقوله ﷺ: لا وتران في ليلة " وهو حديثٌ حسنٌ. أخرجه النسائي وابنُ خزيمة وغيرهما من حديث

### باب: الوترِ بعد الفَجْرِ

البصريّ عن عن مالكٍ عن عبد الكريم بن أبي المُخارق البصريّ عن سعيدِ بن جُبيرٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عبّاسٍ رقد ثمّ اسْتَيْقظ ، فقال لخادمِه : انظر ما صنعَ النّاس - وهو يومئذٍ قد ذهبَ بصرُه - فذهبَ الخادمُ ثمّ رجع ، فقال : قد انصرفَ النّاس من الصُّبح ، فقامَ عبدُ الله بن عبّاسٍ فأوترَ ، ثمّ صلّى الصُّبحَ . (۱) الصرفَ النّاس من الصُّبح ، فقامَ عبدُ الله بن عبّاسٍ فأوترَ ، ثمّ صلّى الصُّبحَ . (۱) عن هشامِ بن عُروة عن أبيه ، أنّ عبدَ الله بن مسعودٍ قال : ما أُبالي لو أُقيمتْ صلاة الصُّبح وأنا أُوتر (۱).

طلْق بنِ علي . وإنَّما يصحُّ نقضُ الوترِ عند مَن يقول بمشروعية التَّنفُل بركعة واحدة غير الوتر.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢/ ١١٨): فإنْ قِيل إنَّ مَن شفعَ الوترَ بركعة فلَمْ يُوتر في ركعة. قيل له : محال أن يَشفع ركعةً قد سلَّم منها ، ونام مُصلِّيها وتراخَى الأَمر فيها ، وقد كَتَبها الملَك الحافظُ وتراً. فكيف تَعود شفعاً؟! هذا ما لا يصحُّ في قياسِ ولا نظرِ . والله أعلم.

(١) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٩٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٨٠) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٣٤٠) من طُرِقٍ عن مالك به.

وأخرج عبد الرزاق (٤٥٩٢) عن ابن جُريج عن عطاء عن ابن عبَّاس نحوه. وإسناده صحيح.

قوله: ( فَأُوتَرَ ، ثُمَّ صلَّى الصُّبِحَ ) محمولٌ على أنه لم يتعمَّد إخراج الوتر عن وقته. وإنها لعُذر كنومٍ أو غفلةٍ. كذا فعل ابن مسعود وعُبادة في الأثرين الآتين. ويدلُّ عليه ما رواه الخمسة إلَّا النسائي عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أصبح أو ذكرَ ". أمَّا الدليلُ على نهاية وقت الوتر عند الفجر ما أخرج الشيخان عن ابن عمر مرفوعاً "صلاةُ الليل مثنى مثنى فإذا خِفتَ الصُّبِحَ فأوتر بواحدة" ولمسلم "بادرُوا الصُّبِحَ بالوتر" ولمسلمٍ عن أبي سعيد "أوتروا قبل أن تُصبحوا. (٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٨٠) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

الصَّامت يؤمُّ قوماً فخرج يوماً إلى الصُّبحِ ، فأقامَ المُؤذِّن صلاةَ الصُّبح ، فأسكتَه عبادةُ حتى أوترَ ، ثم صَلَّى بهم الصُّبحَ .

## باب: ما جاءَ في رَكْعَتَي الفَجْرِ

اللّه بن أبي نَمِرٍ عن أبي سلمة بن عبد الله بن أبي نَمِرٍ عن أبي سلمة بن عبد الله بن أبي نَمِرٍ عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن ، أنّه قال : سمع قومٌ الإقامة فقاموا يُصلُّون ، فخرج عليهم رسولُ الله عبد الرَّحمن ، أنّه قال : أصلاتانِ معاً ، أصلاتانِ معاً ؟! ، وذلك في صلاة الصُّبح في الرَّكعتين اللّتين قبل الصُّبح . (٢)

ورواه عبد الرزاق (٢٣٢) واللفظ له . والطبراني في "المعجم الكبير" (٩٤١٣-٩٤١٥) من طرق عن هِشام عن أبيه قال : كان ابنُ مسعود يُوتر بعد الفجر".

وعُروة لَمْ يَسمع من ابن مسعود ١٠٠٠ وانظر ما قبله.

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٨٠) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢٦١٩) من طريق يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيى ، أنَّ عبدَ الله بن هُبيرة الشيباني أُخبره ، أنَّ عُبادة خرج إلى المسجد . فذكر نحوه.

انظر أثر ابن عباس الذي قبله.

(٢) أخرجه مسدَّد كما في "المطالب" (١/ ٣٤٣) من طريق سفيان الثوري، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٨٥) من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن شريك عن أبي سلمة.

وهذا مُرسلٌ .

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٣٠) : هكذا رواه في المُوطأ كلُّ مَن روى الموطأ ، ورواه الوليد

بن مسلم عن مالكٍ عن شريكِ بنِ عبد الله بن أبي نَمِر عن أنس ، أنَّ ناساً مِن أصحابِ رسولِ الله على الله الله عن مالكٍ ما في الموطأ. انتهى كلامه.

قال البخاري في "التاريخ" وأبو حاتم كما في "العلل" (٣٦٩) والدارقطنيُّ في "العلل" (١٧٧٥): المُرسلُ أَصحُّ.

ورواه ابن خزيمة (١١٢٦) والضياءُ في "المختارة" (٢/ ٤٧١) من طريق محمد بن عمار المُؤذِّن عن شَريك عن أَنس به.

وقال الضياء : رجاله موتَّقون لكنَّه مَعلولٌ. وقال ابن خزيمة : غريبٌ غَريبٌ .

ورواه ابن خزيمة أيضاً (١١٢٦) من طريق إبراهيم بن طَهمان عن شريك كلا الحَبَرين عن أنسٍ . وعن أبي سلمة أبي سلمة جميعاً . ثم قال ابنُ خزيمة : بالإسنادين جميعاً مُنفردَين خبر أنسٍ منفرداً ، وخبر أبي سلمة منفرداً. انتهى

قلت : وخالفَ الجميعَ عبدُ العزيز الدَّراوَرْدي . فرواه عن شريكٍ عن أبي سلمة عن عائشة . أُخرجَه الطحاويُّ في "شرح مشكل الآثار" (٣٤٧٥) وابنُ عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٦٨)

وذكرَ أَبو حاتم الرازي في "العلل" (٣٦٩) : أنَّ الدَّراوَرْدي رواه مُرسلاً .

قلت : لعلَّ الرُّواة اختلفوا على الدراوردي أيضاً . وفي السند اختلافٌ آخر . ذكره الدارقطني في "العلل" (١٧٧٥) فانظره .

وفي "صحيح البخاري" (٦٦٣) ومسلم (٧١١) عن ابن بحينة ، قال : أُقيمت صلاةُ الصُّبح فرأًى رسولُ الله ﷺ رجلاً يُصلِّى . والمُؤذِّن يُقيم ، فقال : أتُصلِّى الصبحَ أربعاً؟.

قوله: (أصلاتان معاً؟!) قال الباجي في "المنتقى" (١/ ٢٢٨): توبيخٌ وإنكارٌ للإتيان بصلاةٍ غير الصلاة التي اجتُمع على الائتهام بالإمام فيها في موضع الائتهام به ، وقوله (وذلك في صلاة الصبح في المحتين اللتين قبل الصلاة) يُريد أَنَّ الصلاة المجتمع لها والتي خرج النبيُّ على كلِّ مَن قامَ ليُصلِّي الركعتين قبلها. انتهى.

# كتاب صلاة الجَماعة

# باب : ما جاءً في العَتَمَةِ والصُّبْح

• ١٢٠ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بن حَرْملةَ الأَسلميِّ عن سعيد بن المسيّب ، أَنَّ رسولَ الله عَلِيهِ قال : بيننا وبين المنافقين شُهودُ العشاءِ والصُّبح. لا يستطيعونها ، أو نحو هذا. (١)

١٢١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن أبي بكر بن سليهان بن أبي حَثْمة، أنَّ عُمر بن الخطَّاب فَقَدَ سُليهانَ بنَ أبي حَثْمة في صلاة الصُّبح. وأنَّ عُمر بن الخطَّاب غدا إلى السُّوق. ومسكنُ سُليهان بين السُّوق والمسجدِ النَّبويِّ، فمرَّ على الشِّفاء أُمِّ سُليهان ، فقال لها : لَمْ أَرَ سليهانَ في الصُّبح ، فقالت : إِنَّه باتَ يُصلِّي فغلبتْه الشِّفاء أُمِّ سُليهان ، فقال لها : لَمْ أَرَ سليهانَ في الصُّبح ، فقالت : إِنَّه باتَ يُصلِّي فغلبتْه عيناه.

(١) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيمان" (٢٨٥٦) من طريق القعنبي وابنِ بُكير عن مالك.

ورواه الخلال في "كتاب السُّنة" (١٦٦٥) من طريق وكيع عن ابن حَرْملةَ به.

وأخرجه الشافعيُّ في "المسند" (٢٩٦) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٥٩) عن مالك عن النيهقي في السنن الكبرى" (عن المسيب.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٠/١١): ولَمْ يُختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرسالِه ، ولا يُحفظ هذا اللفظُ عن النبيِّ ﷺ مُسنداً. ومعناه مَحفوظ من وجوهٍ ثابتةٍ . انتهى.

قلت : أخرج البخاري في "صحيحه" (٦٢٦) ومسلم (٢٥١) عن أبي هريرة رفعَه " أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمونَ ما فيها لأَتوهما ولو حَبْواً ... الحديث."

فقال عُمر : لَأَنْ أَشهد صلاةَ الصُّبح في الجَهاعة . أَحبُّ إليَّ من أَنْ أَقومَ لَيلةً. (١) باب: إعادة الصَّلاة مع الإمام

١٢٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ رجُلاً سأَلَ عبدَ الله بن عمر فقال : إِنِّي أُصلِّي في بيتي ثُمَّ أُدرك الصَّلاة مع الإمام ، أَفأُصلِّي معه؟ فقال له عبدُ الله بن عُمر: نعم. فقال الرَّجل: أَيَّتَهما أَجعلُ صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أَوَ ذلك إليك. ؟! إنَّما ذلك إلى الله ، يجعلُ أَيَّتَهما شاء. (١)

١٢٣ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافع ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول : مَن صلَّى المغربَ أو الصُّبحَ ، ثمَّ أُدركَهُما مع الإمام . فلا يَعدْ لهما. (٦)

(١) أخرجه البيهقي في "الشُّعب" (٢٨٧٧) وابن عساكر (٢٢/ ٢١٧) من طريق مالك به. ولهذه القصة طرقٌ أُخرى. أُخرجها ابن عساكر في "تاريخه" (٢١/ ٢١٧) وعبد الرزاق (٢٠١١) وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٣).

(٢) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١١٢١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٢) وفي "المعرفة" (۱۰۷۱) من طريق مالك به.

(٣) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٠٠) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (٢/ ١٣٦) أخبرنا مالك به. وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٣٩) واللفظ له ، والطحاوي (١/ ٣٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٧٧) من طُرقٍ عن نافع ، أَنَّ ابنَ عُمر قال: إنْ كنتَ قد صليتَ في أَهلك ، ثمَّ أُدركتَ الصلاةَ في المسجد مع الإمام ، فصلِّ معه ، غير صلاة الصُّبح . وصلاة المغرب - التي يُقال لها صلاة العشاء -فإنَّها لا تُصلَّيان مَرَّ تين.

قلت : وقول ابن عمر ﷺ ( فإنَّهما لا تُصلَّيان مَرَّتين ) يُعارضه ما أخرجه أُصحابُ السنن وأحمد عن

## باب: العَملِ في صلاةِ الجَماعةِ

الله بنِ عُمر في عن مالكِ عن نافع أنَّه قال : قمتُ وراءَ عبدِ الله بنِ عُمر في صلاةٍ من الصَّلوات ، وليس معه أحدُ غيري ، فخالفَ عبدُ الله بيدِه . فجَعَلني حِذاءَه عن يَمينِه. (۱)

## باب : فَضْلِ صلاةِ القائمِ على صَلاةِ القَاعدِ

١٢٥ – وحدَّثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن عبدِ الله بن عَمرو بنِ العاصِ ، أَنَّه قال : لَـمَّا قَدِمنا المدينة نالَنا وباءٌ من وعْكِها شديدٌ ، فخرجَ رسولُ الله على النَّاس وهم يُصلُّون في سُبْحتِهم قعوداً ، فقال رسولُ الله عَلِيهِ : صلاةُ القاعدِ مثلُ نصفِ صلاةِ القائمِ (٢).

يزيد بن الأسود "شهدتُ مع النبيِّ عَلَيْ حجَّته فصلَّيتُ معه الصُّبح . فلَّما قضَى صلاتَه إذا برجلين لم يُصلِّيا معه . قال : ما منعكما أَنْ تُصلِّيا معنا؟ قالا : صلَّينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا . إذا صَلَّيتُما في رحالنا ، قال : فلا تفعلا . إذا صَلَّيتُما في رحالِكما ، ثمَّ أَتَيْتُما مسجداً فصلِّيا معهم فإنَّها لكما نافلةٌ.". وكذا عموم الآحاديث الآمرة بإعادة الصلاة دون تخصيص. عند مسلم وغيره.

#### (١) وإسنادُه صحيحٌ.

وأخرج عبد الرزاق (٣٨٦٩) عن ابن جُريج ، قال : أَخبرني نافعٌ مولى ابن عمر ، أَنَّه قام وحدَه إلى يَسارِ ابنِ عمر . فجرَّ بيمينِه حتى جرَّه إلى شقِّه الأيمن.

(٢) أخرجه أبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (٦٦) من طريق مالك به.

والزُّهري لَمَ يسمع من عبد الله بن عمرو الله على الزُّهري اختلافاً كثيراً . بيَّنه النسائي في "الكبرى"

#### باب: الصَّلاةِ الوُّسْطَى

١٢٦ - وحدَّثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أسلم عن عَمرو بن رافع ، أنَّه قال : كنتُ أكتبُ مُصحفاً لحفصة أُمِّ المؤمنين ، فقالتْ : إذا بلغتَ هذه الآية فآذنيً كنتُ أكتبُ مُصحفاً لحفصة أُمِّ المؤمنين ، فقالتْ : إذا بلغتَ هذه الآية فآذنيًا ، {حافظوا على الصَّلوات والصَّلاة الوسْطَى وقُومُوا للهِ قانتين} فلمَّا بلغتُها آذنتُها ، فأَمْلَتْ عليَّ : حافظوا على الصَّلوات والصَّلاة الوسطى . وصلاة العصر . وقُومُوا لله قانتين.(١)

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٢/ ٤٥): هكذا روى هذا الحديث عن مالكِ جماعةُ الرُّواة فيها علمتُ بهذا الإسناد مُرسلاً. ثم ذكرَ ابنُ عبد البر الاضطرابَ فيه عن الزُّهري بأَسانيده. فراجِعْه والحديث في "صحيح مسلم" بسياق آخر دون قوله ( لَّا قدمنا المدينة... إلى قوله قعوداً ).

فأخرجه برقم (١٧٤٩) من طريق هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو ، قال : حُدِّثتُ أنَّ رسولَ الله على قال : صلاة الرجلِ قاعداً نصف الصلاة ، قال : فأتيتُه فوجدْتُه يُصلِّي جالساً . فوضعتُ يدِي على رأسه ، فقال : مالكَ يا عبدَ الله بنَ عمرو؟ . قلت : حُدِّثت يا رسولَ الله . أنَّك قلت : صلاة الرجلِ قاعداً على نصفِ الصلاة . وأنت تُصلِّي قاعداً ، قال : أَجَلْ ، ولكنِّي لستُ كأَحدٍ منكم . قوله : (وعُكِها) قال أبو عمر في "التمهيد" (١٢١/٥) : أمَّا الوعْك . فقال أهل اللغة : لا يكون إلَّا من الحُمَّى دون سائر الأمراض ، وأمَّا السُبحة فهي النافلة من الصلاة . وقد قيل : إنَّ كلَّ صلاةٍ سُبحة . والأوَّل أصحُ ، ويشهد لصحَّته حديث ابن شهاب في هذا الباب ، لأنه لا وجه له إلَّا النافلة . والله أعلم.

قوله: ( السُبحة ) بضمِّ السِّين. وسُكون الباء. والحديثُ محمولٌ على من كان قادراً على القيام، والا يشقُّ عليه كالمرضِ القليل، أمَّا من كان غيرَ قادرٍ لشدَّة المرضِ فله أَجرُه كاملاً. والله أعلم.

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥/ ٧٩) وفي "شرح المعاني" (١/ ١٧٢) وابن أبي داود

## باب : الرُّخصةِ في الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ

١٢٧ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيَّب أنَّه قال : سُئل أبو هريرة . هل يُصلِّي الرَّجُل في ثوبٍ واحدٍ؟ فقال : نعم . فقيلَ له : هل تفعلْ أنت ذلك؟ فقال : نعم . إِنِّي لَأُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ . وإِنَّ ثيابي لَعلى المِشْجَب (۱).

# باب : الرُّخصةِ في صَلاةِ المرأةِ في الدِّرعِ والخَمارِ

١٢٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن الثِّقة عنده عن بُكير بن عبد الله بن الأَشجِّ عن

في "المصاحف" (٢٠٩) والقاسم بن سلام في "فضائل القرآن" (٤٨١) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٦٢) من طريق مالك به.

ورواه أبو يعلى (٧١٢٩) وابن حبان (٦٣٢٣) والبيهقي (١/ ٤٦٢) والطحاوي (٥/ ٧٩) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافعٌ مولى ابنِ عمر ، أنَّ عمرو بنَ نافع مولى عُمر بن الخطاب حدَّثها . فذكره . وفيه قالت حفصة : كها حفظتُها من رسولِ الله على . فصرَّ حتْ برفعِه . قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٣٥٠) : رواه أبو يعلى . ورجاله ثقات.

وفي "صحيح مسلم" (٢/ ١١٢) عن أبي يونس مولى عائشة أُمِّ المؤمنين ، قال : أَمَر تْني عائشة ، فذكر نحوَه مرفوعاً.

(١) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣٣٢٧) من طريق القعنبي عن مالك به.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

قوله: (المِشجب) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٦٧): بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة ، هو عيدان تُضم رءوسها ، ويُفرَّج بين قوائمها تُوضع عليها الثياب وغيرها ، وقال ابن سيده: المِشجب والشجاب خشَبَاتٌ ثلاثُ يُعلِّق عليها الراعي دلوَه وسقاءَه ، ويُقال في المثل " فلانٌ كالمِشجب من حيث قصدْتَه وجدْتَه". انتهى كلامه.

بُسر بن سعيدٍ عن عُبيد الله بن الأَسود الخَولانيِّ - وكان في حِجْر ميمونةَ زوجِ النَّبيِّ عَلِيهِ اللهُ عَلَيها إزارٌ. (١)

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٥) والبيهقي في "السنن الكبري" (٢/ ٣٣٠) عن مالك به.

ورواه ابن سعد (٨/ ١٣٩) من طريق مخرمة ، وابن المنذر (٢٣٦١) من طريق عمرو بن الحارث ، والبيهقي (٢/ ٣٣٠) من طريق ابنِ لهيعة ، والحارث بن أسامة في "مُسنده" (١٣٥) من طريق الليث بن سعد كلهم عن بُكير بن عبد الله به.

قال الحافظ في "المطالب" (١/ ٤٣٦): صحيحٌ موقوفٌ.

وجزم ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ١٩٩) بأنَّ الثقةَ الذي رواه عنه مالكٌ هو الليث بن سعد.

قوله: (الدرع) هو القميص. والسابغ هو الساتر. وقوله: (الخمار) بمعجمة بِزِنَة كِتابٍ ثوبٌ تُغطِّي به المرأةُ رأْسَها، وجَمعُه خُمُر ككُتُب. قاله الزرقاني (١/ ٤٩٩).

قال ابن رجب الحنبلي في "الفتح" (٣/ ٩٩) : وأمَّا ( الإزار ) : فاختُلِف في تفسيرِه.

فقالت طائفة: هو مثلُ إزار الرجل الذي يأتزِرُ به في وسطه ، وهذا قول إسحاق . نقلَه عنه حربٌ ، وهو ظاهر كلام أَحمد أيضاً . وقال إسحاق : إنْ تسرولتْ بدل الإزار جاز ، وإن لم تتَّزر بل الْتَحَفَتْ بمِلْحَفةٍ فوق درعِها بدلَ الإزارِ جاز . وروى الفضل بن دُكين في "كتاب الصلاة" : ثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين ، قال : كانوا يَسْتحبُون أنْ تُصلِي المرأةُ في درع وخمارٍ وحقوٍ .

والقول الثاني: أنَّ المراد بالإزار: الجلباب، وهو اللحفة السَّابغة التي يُغطى بها الرأس والثياب، وهذا قول الشافعي وأصحابنا. انتهى بتجوِّز.

# كتابُ قصْرِ الصَّلاةِ في السَّفرِ

## باب : الجمع بين الصَّلاتينِ في الحَضرِ والسَّفرِ

١٢٩ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن داود بن الحُصين عن الأَعْرِج ، أَنَّ رسولَ الله عليه كان يَجمع بين الظُّهرِ والعصرِ في سفرِه إلى تبوك. (١)

(١) أخرجه الجوهري في "مسند الموطأ" (٣٢٦) من طريق أبي مصعب ، وأبو عمر في "التمهيد" (٢/ ٣٣٧) من طريق إسماعيل بنِ داود المخرافي ، وابنُ عدي في "الكامل" (٣/ ٩٢) من طريق محمد بن خالد بن عَثمة كلهم عن مالك عن داود عن الأعرج عن أبي هريرة. مُتصلاً.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢/ ٣٣٧): وهذا الحديث رواه هكذا جماعةٌ من أصحاب مالك مُرسلاً، إلا أبا المصعب في غير الموطأ ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن خالد بن عثمة ومُطرِّف والحُنيني وإسماعيل بن داود المِخراقي فإنهم ، قالوا: عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة مسنداً. ثم رواه مُسندا من طريق هؤلاء جميعاً.

ثم قال : وأصحاب مالك جميعاً على إرساله عن الأعرج ، وحدَّثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا محمد بن زريق بن جامع حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن داوود بن الحصين عن الأعرج ، قال : كان رسولُ الله على .." هكذا حدَّثنا به في الموطأ أبو مُصعب عنه مُرسلٌ ، وكذلك هو عنه في الموطأ مرسلٌ.

وذكر أحمد بن خالد: أنَّ يحيى بن يحيى روى هذا الحديث عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ الله على مسنداً.

قال: وأصحاب مالكِ جميعاً على إرساله عن الأعرج في نسخة يحيى وروايته ، وقد يُمكن أنْ يكونَ ابنُ وضاح طَرَحَ أَبا هريرة من روايته عن يحيى ، لأنَّه رأى ابنَ القاسم وغيرَه ممن انتهت إليه روايته عن مالك في الموطأ أرسلَ الحديثَ . فظنَّ أنَّ رواية يحيى غلطٌ لمَ يُتابع عليه ، فرمَى أَبا هريرة ، وأرسلَ الحديثَ . فإنْ كان فعَلَ هذا ففيه ما لا يَخفَى على ذي لُبٍ ، وقد كان له على يحيى تَسُوُّرٌ في الموطأ في

١٣٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان إذا جمعَ الأُمراءُ
 بين المغرب والعشاء في المطرِ جمعَ معهم (١).

## باب: قصر الصّلاةِ في السَّفَرِ

١٣١ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّه قال لسالمِ بنِ عبد الله : ما أشدَّ ما رأْيتَ أَباك أُخَّر المغربَ في السَّفر؟ فقال سالمُ": غربتِ الشَّمس ونحن بذاتِ

بعضِه ، فيمكن أنْ يكون هذا من ذلك إنْ صحَّ أنَّ رواية يحيى لهذا الحديث على الإسناد والاتِّصال ، وإلَّا فقولُ أَحمدَ وهمٌ منه ، وما أدري كيف هذا؟ إلَّا أنَّ روايتنا لهذا الحديثِ في الموطأ عن يحيى مُرسلاً. قال : كان يحيى قد أسندَه كها ذكره أحمد بن خالد ، فقد تابعَه محمد بن المبارك الصوري وأبو المصعب في غير الموطأ والحُنيني ومحمد بن خالد بن عثمة وإسهاعيل بن داود المخراقي ومَن ذكرنا معهم ، وقد تأمَّلتُ رواية يحيى فيها أرسل من الحديث ووصل في الموطأ . فرأيتها أشدَّ موافقةً لرواية أبي مصعب في "الموطأ" كلّه من غيره ، وما رأيتُ في روايةٍ في الموطأ أكثرَ اتفاقاً منها. انتهى كلامه.

انظر علل الدارقطني ( رقم ٢٠٢٠).

والحديث محفوظٌ. أَخرجه مُسلمٌ في "صحيحه" ( ٧٠٦) وأصحابُ السُّنن الأربعة من حديثِ مُعاذ الله مثله. وزاد "المغرب والعشاء".

(١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٥٦) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٦٨) وفي "المعرفة" (٢/ ٤٥٣) من طريق يحيى بن بُكير كلاهما (عبد الرزاق وابن بُكير) عن مالكِ به.

وهذا إسنادُه صحيحٌ.

ولعبد الرزاق (٤٤٤١) عن مَعمر عن أيوب عن نافع ، أنَّ أَهلَ المدينة كانوا يَجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فيصلِّي معهم ابنُ عمر لا يَعيبُ ذلك عليهم.

الجيش، فصلَّى المغربَ بالعَقيق. (١)

#### باب: ما يجبُ فيه قَصْرُ الصَّلاةِ

١٣٢ - حدَّثني يحيى عن مالكِ عن نافع ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان إذا خرج حاجًا أو مُعتمراً قصرَ الصَّلاة بذي الحُليفة. (٢)

١٣٣ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه ، أنَّه ركب إلى رِيْم ، فقصَرَ الصَّلاةَ في مَسيرِه ذلك.

قال مالك : وذلك نحوٌ من أربعة بُرُدٍ. (٦)

١٣٤ - حدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن سالم بن عبد الله ، أَنَّ عبد الله بن عمر

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٦٥) وفي "المعرفة" (٢/ ٤٥٠) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٢١٠١، ٢١٠١) عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال : قلتُ لسالم : ما أَبعدَ ما أَبعدَ ما أَبعدَ ما أَبُعدَ ما أَبُعدَ ما أَبُعدَ ما أَبُعدَ ما أَبُعدَ ما أَبُعدَ ما اللهُ فوق. وبينهما ثمانية أميال".

وقع في الموضع الأوَّل عند عبد الرزاق ( العفوق ) والظاهر أنها تصحيفٌ. الله أعلم.

قال أبو عبيد كما في "فتح الباري" (١/ ٤٣٢): ذاتُ الجيش من المدينة على بريد ، قال: وبينها وبين العقيق سبعةُ أميال ، والعقيق من طريق مكة. انتهى.

- (٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٥٣) وعبد الرزاق (٢/ ٥٣٠) والبيهقي في "المعرفة" (٢/ ٤٣٠) من طريق مالك به.
- (٣) أخرجه الشافعي (٥٢٩) وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٥) والبيهقي في "الكبرى" (١٣٦/٣) وفي "الصغرى" (١/ ٢٢٤) وفي "المعرفة" (٢/ ٤١٩) من طريق مالك به. زاد عبد الرزاق: وهي (أي: ريم) مسيرةُ ثلاثين ميلاً.

ركب إلى ذات النُّصُب، فقَصَرَ الصّلاة في مَسيرِه ذلك.

قال مالك: وبين ذات النُّصُب والمدينة أربعةُ برد (١).

١٣٥ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمر ، أَنَّه كان يُسافرُ إلى خَيْبر فيَعُمرِ الصَّلاةَ. (٢)

١٣٦ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سالمِ بنِ عبد الله ، أَنَّ عبد الله بن عُمر كان يَقصُرُ الصَّلاةَ في مَسيرِه اليومَ التَّامَّ. (٢)

١٣٧ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّه كان يُسافرُ مع ابنِ عُمر البريدَ فلا

(۱) أخرجه الشافعي في "المسند" (٥٢٨) وفي "الأم" (١/ ١٨٣) وابن المنذر في "الأوسط" (٢٢٦٠) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٣٦) وفي "المعرفة" (٢/ ٤١٩) و"السنن الصغرى" (١/ ٢٢٤) من طُرقٍ عن مالك به.

قوله: (النُصُب) بضم النون والصاد المهملة وآخره باء بواحدة. قاله عياض في "المشارق" (٢/ ٦٢). وقوله: (بُرد) جمع بريد. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فالمسافة ثمانية وخمسون ميلا.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٩٤) ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٣٦) عن مالك به. وأخرجه عبد الرزاق (٤٣٠٢). ومن طريقه ابن المنذر (٢٢٢٧) عن ابن جُريج عن نافع به. نحوه.

(٣) أخرجه ابن المنذر (٢٢٦٣) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٣٦) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٣٠٠) والطبراني في "مسند الشاميين" (٣١٨٠) من طُرقٍ عن الزُّهري عن سالم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠١) من طريق هشام بن الغاز عن نافع به.

يَقصُرِ الصَّلاةَ.(۱)

## باب: صلاة المُسافرِ ما لَمْ يُجمعْ مُكْتاً

١٣٨ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سالم بن عبد الله ، أَنَّ عبدَ الله بن عبد الله ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقول : أُصلِّي صلاةَ النُسافرَ ما لَمْ أُجْمع مُكثاً ، وإنْ حبَسَني ذلك اثْنَتَي عَشرةَ ليلةً. (٢)

(١) أخرجه الشافعي (٥٢٧) وعبد الرزاق (٤٢٩٥) والبيهقي في " الكبرى" (٣/ ١٣٧) وفي "المعرفة " (١/ ٤١٩) من طريق مالك به.

قوله: (البريد) عند الفقهاء أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال. وجمعها بعضهم بأبيات فقال: إنَّ البريد مِن الفراسخِ أَربعُ \*\* ولفرسخِ فثلاث أميالٍ ضعوا والميل أَلفٌ أي: من الباعاتِ قُل \*\* والباعُ أَربعُ أَذرُعٍ فتتبعوا وقد تقدَّم ضبطُ وتحريرُ كلمةِ فرسخ من كلام الحافظ ابن حجر. انظر رقم (٢).

قال الحافظ العسقلاني في "الفتح" (٢/ ٥٦٧): بعد أنْ ذكر بعض الآثار عن ابن عمر قال: وقد الختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذُكر ، فروى عبد الرزاق عن ابن جُريج أخبرني نافع ، أنَّ ابن عمر كان أدنى ما يقصُر الصلاة فيه مالٌ له بخيبر . وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاً . وروى وكيعٌ من وجهٍ آخر عن ابنِ عُمر ، أنه قال : يَقصُر من المدينة إلى السُّويداء . وبينها اثنان وسبعون ميلاً . وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مِسعر عن مُحارب سمعتُ ابنَ عمر يقول : إنّي لأسافرُ الساعة من النّهار فأقصُر . وقال الثوريُّ : سمعتُ جبَلة بنَ سُحيم عن ابن عُمر يقول : لو خرجتُ ميلاً قصرتُ الصلاة . إسنادُ كلِّ منها صحيحٌ . وهذه أقوالٌ مُغايرةٌ جداً . فالله أعلم . انتهى كلام ابن حجر .

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٥٢) من طريق ابن بُكير ، وفي "السنن الصغرى"

١٣٩ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ ابن عمر أَقامَ بمكَّة عشر ليالٍ يقصُر الصَّلاة ، إلَّا أنْ يُصلِّيها مع الإمام . فيصلِّيها بصلاته (١).

# باب: صلاة المُسافرِ إذا كان إماماً أَو كان وراءَ إمامٍ

• ١٤٠ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب كان إذا قدِم مكَّة ، صلَّى بهم ركعتين ، ثمَّ يقول : يا أهلَ مكَّة أُعِتُّوا صلاتَكم . فإنَّا قومٌ سفرٌ (٢).

الله عن عُمر بن الخطَّاب. مثل حل أسلمَ عن أبيه عن عُمر بن الخطَّاب. مثل ذلك. (٣)

(١/ ٢٢٥) من طريق القعنبي كلاهما عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٣) والطحاوي (١/ ٢٤٢) من طُرقِ عن الزُّهري به.

(١) وإسناده صحيح.

وأصله في "صحيح مسلم" (٦٩٤) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : صلَّى رسولُ الله ﷺ بمنى ركعتين ، وأبو بكر بعده ، وعمرُ بعد أبي بكر ، وعثمانُ صدراً من خلافتِه ، ثم إنَّ عثمانَ صلَّى بعدُ أربعاً ، وإذا صلَّى عمر إذا صلَّى مع الإمام صلَّى أربعاً ، وإذا صلَّاها وحدَه صلَّى ركعتين.

(٢) أخرجه البيهقي في "بيان خطأ من خطأ على الشافعي" (١/ ٨٥) من طريق ابن بُكير ، والطحاوي (٢/ ٢٤١) من طريق رَوح ، والبغوي (٢٠٢٩) من طريق أبي مصعب كلهم عن مالك به .

وقرنَ الطحاويُّ مع مالكٍ صالحَ بنَ أبي الأخصر.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٣٦٩) عن مَعمَر عن الزُّهري به.

(٣) أخرجه الشافعي (٥٢٣) والطحاوي (١/ ٤١٩) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٢٦) وفي "المعرفة"

الله عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن صفوان ، أنّه قال : جاء عبدُ الله بنُ عمر يعودُ عبدُ الله بنَ صفوان. فصلَّى لنا ركعتين ثمَّ انْصرَفَ ، فقُمنا فأَعُمنا. (١)

## باب : صلاة النَّافلةِ في السَّفَرِ بالنَّهار واللَّيلِ والصَّلاةِ على الدَّابَّةِ

18٣ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبدِ الله بنِ عُمر ، أَنَّه لَمْ يكن يُصلِّي مع صلاةِ الفريضةِ في السَّفَر شيئاً قبلها ولا بعدها ، إلَّا من جوفِ اللَّيلِ ، فإنَّه كان يُصلِّي على الأَرضِ ، وعلى راحلتِه حيثُ توجَّهتْ. (٢)

١٤٤ - وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ قال : رأيتُ أنسَ بنَ مالكِ في

(٢/ ٤٠٤) البغوي (١٠٣٠) من طُرقٍ عن مالك به. واسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٣١) من طريق الثوري ، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٥٧) من طريق يحيى بن أبي كثير كلاهما عن زيد به.

وأخرجه ابنُ المنذر (٧/ ١٥٦) والطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ٣٩١) من طريق الأَسود، والطبريُّ (١/ ٣٩١) من طريق عَمرو بن مَيمون كلاهما عن عمر الله عن الله عن عمر الله عن الله عن الله عن عمر الله عن الله

ويُروى من حديث عمران بن حُصين مرفوعاً . أُخرجه أهلُ السنن . انظر . التلخيص (٢/٢٥٢)

(١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٤٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٥٧) من طُرقِ عن مالك به.

وصفوان: هو ابن عبد الله بن صفوان بن أُمية بن خلف الجُمحي المُكَّي القُرشي كان زوجَ الدرداءِ بنتِ أَبي الدَّرداء. قال ابن سعد: كان قليلَ الحديث، وقال العجليُّ: مدنيٌ تابعيٌ ثقةٌ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ثقة. قاله في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٧٥).

(٢) أخرجه الشافعي (٥٣٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٥٨) وابن المنذر (٢٧٨٤) من طريق مالك به.

السَّفر، وهو يُصلِّي على حمارٍ، وهو مُتوجِّهٌ إلى غيرِ القِبلة. يركعُ ويسجدُ إيهاءً من غير أنْ يَضعَ وجهَه على شيءٍ (١).

## باب: جامع سُبْحةِ الضُّحَى

١٤٥ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابنِ شِهابٍ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أبيه ، أنَّه قال : دخلتُ على عُمر بن الخطَّاب بالهاجِرة فوجدْتُه يُسبِّح ، فقُمتُ وراءَه ، فقرَّ بني حتَّى جعلنِي حِذاءَه عن يمينِه ، فلهَّا جاءَ يَرْ فا تأخَّرتُ فصففْنا وراءَه (١٠).

(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٢٣) عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٥٢٤) عن مَعمر عن يحيي به مختصراً.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١/ ٢٦٩) مختصراً من طريق ابنِ عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنسٍ ، أنه رأى النبيَّ على على حمارٍ . وهو راكبٌ إلى خيبر . والقبلةُ خلفه".

#### دون قوله (يركعُ ويسجدُ إيهاءً من غير أنْ يَضعَ وجهَه على شيءٍ).

قال النسائيُّ : هذا خطأٌ ، والصوابُ موقوفٌ. انتهى.

قلت : أصله في "صحيح البخاري" (١٠٤٥) ومسلم (٧٠٢) عن أنس بن سيرين قال : استقْبَلْنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر ، فرأيتُه يُصلِّي على حمارٍ . ووجهُه من ذا الجانب - يعني على يسار القبلة - فقلت : رأيتُك تُصلِّي لغير القبلة؟ فقال : لو لا أني رأيتُ رسول الله على فعَلَه لم أَفْعَلْه.

#### دون الزيادة.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ١٩٥) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٣٠٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٩٦) وفي "المعرفة" (٢/ ٣٧٨) من طُرقٍ عن مالك به.

قوله: ( يرفا ) بفتح المثناه تحت وسكون الراء وفاء غير مَهمُوزٍ ، ومنهم مَن همَزَه . حاجبُ عُمر. قاله النووي.

## باب : التَّشديد في أَنْ يَمرَّ أَحدٌ بين يَدَيْ الْمُصلِّي

الله بن عُمر كان لا يمرُّ بين يَدَي عن مالكِ عن نافع ، أَنَّ عبد الله بن عُمر كان لا يمرُّ بين يَدَي أَحدٍ ، ولا يدعُ أَحداً يمرُّ بين يَدَيْه (١).

## باب : الرُّخصة في المُرورِ بيْن يَدَيْ المُصلِّي

١٤٧ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سالمِ بنِ عبدِ الله ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقول: لا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ ممَّا يَمرُّ بين يدَي المُصلِّي. (٢)

قال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٠٥): ويرفا هذا كان مِن موالي عُمر . أُدركَ الجاهليةَ ، ولا تُعرف له صُحبة.

(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٣٢٦) عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٢٧) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٧/ ٣٦٦) عن ابن جُريج عن نافع به.

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢٧٨) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٤٦٣) من طريق سفيان ، وعبد الرزاق (٢٣٦٦) من طريق مَعمَر كلاهما عن الزُّهري به. وزادا "وادْرأُوا ما اسْتطعتُم".

وأخرجه الطحاوي (١/ ٢٣٦٨) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٥١) وعبد الرزاق (٢٣٦٨) وابن المنذر في "الأوسط" (٢٤٢٢) من طُرقٍ عن نافع عن ابن عمر به . زادوا " وادراً ما استطعتَ . وزاد عبدُ الرزاق " وكان لا يُصلِّي إلَّا إلى سُترة".

ورواه عبد الرزاق (٢٣٦٦) عن سالم عن ابن عُمر مَوقوفاً . وأخرجه الدارقطني (١/٣٦٧) من طريقِه مرفوعاً بسندٍ ضعيفٍ كها قال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٥٨٨) . ثم قال : ووردتْ أيضاً مرفوعةٌ من حديث أبي سعيدٍ عند أبي داود ، ومن حديث أنسٍ وأبي أُمامة عند الدارقطني ، ومن

### باب: مسح الحصباء في الصّلاة

١٤٨ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن أبي جَعفرِ القارئِ ، أنَّه قال : رأيتُ عبدَ الله بنَ عُمر إذا أَهْوَى ليسجدَ . مسحَ الحَصْباءَ لِوضعِ جَبهتِه مسْحاً خفيْفاً. (١) بنَ عُمر إذا أَهْوَى ليسجدَ . مسحَ الحَصْباءَ لِوضعِ جَبهتِه مسْحاً خفيْفاً. (١) 1٤٩ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّه بلَغَه أَنَّ أَبا ذرِّ كان يقول : مسحُ الحَصْبَاء مسحةً واحدةً ، وتركُها خيرٌ من مُمر النَّعَم. (١)

حديث جابر عند الطبراني في "الأوسط" . وفي إسنادِ كلٍ منهما ضعفٌ ، وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن عليٍّ وعثمان وغيرهما نحو ذلك مَوقوفاً . انتهى كلامه .

وانظر نصب الراية (٢/ ٤٣). والدراية لابن حجر (١/ ١٧٧)

(١) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١٦١٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٨٥) وابن عساكر في " " تاريخ دمشق " (٦٩) من طريق مالك به.

ولابن أبي شيبة (٢/ ١٧٧) من طريق عبدِ الحميد بنِ جعفر عن نافع ، قال : كان ابنُ عمر ربَّما يسوِّي الحصى برجلِه ، وهو قائمٌ في الصلاة.

(٢) وإسنادُه منقطع . يحيى هو الأنصاري . ولم يُدرك أبا ذر .

وأخرج الإمام أحمد (١٤٩) (٥/ ١٤٩) والترمذي (٣٧٩) وحسَّنه ، والنسائي (٣/٣) وأبو داود (٩٤٥) وابن ماجه (١٠٢٧) من طريق الزُّهري عن أبي الأَحوص عن أبي ذَرِّ مرفوعاً: إذا قامَ أَحدُكم في الصلاة فلا يَمسح الحَصى ، فإنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُه.

ولمسلم في "صحيحه" (٥٤٦) من حديث مُعيقيب ﴿ ، أَنَّ رسول الله ﷺ قال في الرجل يسوِّي التُرابَ حيثُ يَسجدُ ، قال : إِنْ كنتَ فاعلاً فواحدةٌ.

قوله: (مُحْمر النَّعَم) قال ابن حجر في "الفتح" (٧/ ٤٧٨): بسكون الميم من حمر، وبفتح النون والعين المهملة. وهو من ألوانِ الإبل المَحمودة، قيل: المرادُ خيرٌ لك من أنْ تكونَ لك فتتَصدَّق بها، وقيل:

#### باب : ما جاء في تَسْويةِ الصُّفُوفِ

• ١٥٠ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب كان يأْمرُ بتسويةِ الصُّفوفِ فإذا جاءُوه فأَخْبَرُوه أَنْ قد استوتْ كبَّر. (١)

١٥١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عمِّه أبي سُهيل بن مالكِ عن أبيه ، أنَّه قال : كنتُ مع عثمانَ بنِ عفَّان فقامتِ الصَّلاة. وأنا أُكلِّمُه في أنْ يفرضَ لي ، فلم أزل أُكلِّمُه - وهو يسوِّي الحَصْباء بنَعْلَيْه - حتَّى جاءَه رجالٌ قد كان وكلهم بتسوية الصُّفوف فأخبرُوه أنَّ الصُّفوف قد استوتْ ، فقال لي : استو في الصَّف ، ثمَّ كبَّر. (٢)

تقتَنِيها وتملِكُها ، وكانت مما تَتَفاخرُ العرب بها. انتهى كلامه .

(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٤٣٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢١) وفي "المعرفة" (١/ ٤٩٣) من طريق مالك به.

وتابع مالكاً ابن جُريج عن نافع به . أخرجه عبد الرزاق (٢٤٣٧).

ونافع مولى ابن عمر لَمَ يُدرك عُمر بن الخطاب . لكن أُخرجه عبد الرزاق (٢٤٣٩) من طريق أَيوب ، وأبو القاسم البغوي في "جزء أبي الجهم" (٢١) من طريق الليث بن سعد ، وابن حزم في "المُحلَّى" (٢١) من طريق عُبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن ابن عمر عن عُمر به .

وأخرج عبد الرزاق (٢٤٣٦) وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٩) من طريق عاصم عن أبي عُثمان قال : رأيتُ عُمر إذا تقدَّم إلى الصلاةِ نظرَ إلى المناكب والأقدام.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٤٠٨) وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٢) وابن المنذر (١٦٢٠) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٧٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢١) وفي "المعرفة" (١/ ٩٣) من طُرقٍ عن مالك به.

# باب : وضْع اليكَيْن إِحدَاهُما على الأُخرى في الصَّلاةِ

١٥٢ - حدَّثني يحيى عن مالكِ عن عبد الكريم بن أبي المُخارق البصريّ أنّه قال : من كلام النُّبوَّة إذا لَم تستحى فافعل ما شئتَ.

ووضْعُ اليدَين إِحدَاهما على الأُخرى في الصَّلاة يضعُ اليُمنى على اليُسرى. وتعجيلُ الفطر ، والاسْتِيْناء بالسّحور (١).

(١) وهذا مرسلٌ ، عبد الكريم معدودٌ في التابعين . روى عن أنسٍ ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقوله : ( من كلام النبوة ) أي : من حديثِ رسول الله على بدليلِ مجيءِ تلك الألفاظ في جملةِ أحاديث مشهورة.

أُمًّا جُملة الحياء. ففي صحيح البخاري ( ٣٤٨٤ ) عن أبي مسعود عُقبة بن عَمرو ، مرفوعاً مثله .

وكذا وضع اليدين في الصلاة . أخرجه البخاري في "صحيحه" ( ٧٤٠) من طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد ، قال : كان الناس يُؤمرون أنْ يَضعَ الرجلُ اليدَ اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أَعْلمُه إلَّا يَنْمى ذلك إلى النبى على .

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٥): قوله: (إلَّا يَنْمِي) بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم، قال أهل اللغة: نَميتُ الحديث إلى غيري رفعتُه وأَسْندُّته، وصرَّح بذلك معن بن عيسى وابنُ يوسف عند الإسهاعيلي والدارقطني، وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ " يرفعُ ذلك " ، ومِن اصطلاحِ أهلِ الحديث إذا قال الراوي يَنمِيه فمرادُه يرفعُ ذلك إلى النبيِّ على ولو لم يقيِّده. انتهى كلامه.

أمَّا تعجيلُ الفطرِ تأُخيرُ السَّحور . فأخرِج البخاري ( ١٩٥٧ ) ومسلم ( ٢٦٠٨ ) سهل بن سعد ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : لا يزال الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر . زاد أحمد (٢١٣١٢) من حديث أبي ذر الله وأخَّروا السحور"

وفيه أحاديث أخرى . انظر "التمهيد" (٢٠/ ٦٧) وما بعدها.

# باب: القُنوت في الصُّبح

١٥٣ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان لا يقنتُ في شيءٍ من الصَّلاة. (١)

## باب : النَّهْي عن الصَّلاة والإنسانُ يُريدُ حاجتَه

١٥٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيد بنِ أسلمَ ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : لا يُصلينَّ أَحدُكم وهو ضامٌّ بين ورْكَيْه (٢).

## باب : انتظار الصَّلاةِ والمشي إليها

قوله: ( والاستيناء ) أي: التأنّي.

(١) أخرجه الشافعي (٢٧١) وعبد الرزاق (٤٩٥٢) والطحاوي (١/٣٥٣) والبيهقي في "المعرفة" (٢/ ٦٩) من طُرقِ عن مالك به . ولفظ عبد الرزاق : لا يقنتُ في الفجر.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (٤٩٥٠) وابن المنذر (٢٧١٢) من طريق أيوب ، وابنُ أبي شيبة (٢/ ٩٩) من طريق عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر ، أنَّه كان لا يقنتُ في الفجْر ولا في الوتر.

قوله: (ضامٌ بين وركيه) أي بسبب الحقن.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٢٩٦): أجمعَ العلماء على أنه لا ينبغي لأَحدٍ أنْ يصليَ وهو حاقنٌ إذا كان حقنُه ذلك يُشغله عن إقامة شيءٍ من فُروض صلاتِه. وإنْ قلَّ ، واختلفوا . فيمن صلَّ وهو حاقنٌ إلَّا أَنه أكمل صلاتَه. فقال مالك فيما روى ابن القاسم عنه : إذا شغَلَه ذلك فصلَّ كذلك فإنَّني حاقنٌ إلَّا أَنه أكمل صلاتَه. وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الله بن الحسن : يُكره أنْ يُصلي وهو حاقنٌ ، وصلاتُه جائزةٌ مع ذلك إن لم يَترُك شيئاً من فروضها . وقال الثوري : إذا خاف أنْ يَسبقَه البولُ قدَّم رجلاً وانْصر ف. انتهى كلامه.

٥٥١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن سُمَيٍ مولى أبي بكرٍ ، أَنَّ أَبا بكر بن عبد الرَّحن كان يقول: مَن غَدا أو راحَ إلى المسجدِ لا يُريدُ غيرَه. ليتعلَّم خيراً أو لِيُعلِّمه، ثُمَّ رجعَ إلى بيتِه. كان كالمُجاهد في سبيل الله رجعَ غانِهاً. (١)

١٥٦ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نُعيم بن عبدِ الله المُجْمِر ، أنَّه سَمع أبا هُريرة يقول : إذا صلَّى أحدُكم ، ثمَّ جلسَ في مُصلَّه . لَمْ تزلِ الملائكةُ تُصلِّى عليه . اللهمَّ اغفر له اللهمَّ ارحمه ، فإنْ قامَ من مُصلَّه فجلسَ في المسجدِ يَنتظرُ الصَّلاة . لَمْ يزلُ في صَلاةٍ حتَّى يُصلِّى أَصلِي اللهمَّ المَّه الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١) وهذا مرسلٌ . أبو بكر بن عبد الرحمن من كِبار التابعين ، بل عدَّه بعضُهم في الصَّحابة.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢/ ٣٠٢): معلومٌ أنَّ هذا لا يُدركه الرأْي والاجتهاد ، لأنه قطعٌ على غيبِ من حُكم الله وأَمرِه في ثوابه. انتهى

قلت : ومما يؤيد كونَه مُرسلاً مجَيئُه من طُرقٍ مرفوعاً . فأخرج الإمام أحمد (١٠٨١٤) وابن حبان (٨٧) عن أبي هريرة من مرفوعاً : من دخلَ مسجدَنا هذا ليتعلَّم خيراً أو يُعلمه. كان كالمجاهد في سبيل الله. وللطبراني في "المعجم الكبير" (٩١١) عن سهل بن سعد ... نحوه.

(٢) أخرجه ابن المظفر في "غريب مالك" (٩١) من طريق ابن وهب عن مالك به.

وهذا موقوفٌ ، لكن له حكمُ الرفع.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢٠٥ – ٢٠٦) وابن المظفر (٩٠) وابن بشران في "أماليه" (٩) من طُرقٍ عن مالك به. مرفوعاً صريحاً.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢٠٥): موقوفٌ في الموطأ، وقد أُسند من طريق مالك وغيره.. .. ثم ساق أسانيده، ثم قال: وهو حديثٌ صحيحٌ رواه جماعةٌ من ثقاتِ أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبيّ عليه. انتهى

#### باب : وضع اليَدَيْن على ما يُوضع عليه الوَجْهُ في السُّجود

١٥٧ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان إذا سجدَ وضعَ كفَّيْه على الذي يَضعُ عليه جبْهتَه.

وذكر الدارقطني في "العلل" (٢١٩٥) الخلافَ فيه على مالكِ ، ثم قال : رفعُه صحيحٌ ، إلَّا أنّ مالكاً وقَفَه في الموطأ. انتهى

قلت: الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٢٨) ومسلم (٦٤٩) من طُرقٍ عن أبي هريرة رفعَه "الملائكةُ تُصلِّي على أُحدِكم ما دام في مُصلَّه [ الذي صلَّى فيه ] ما لم يُحدثُ اللهمَّ اغفر له. اللهمَّ ارحمه. لا يزال أَحدُكم في صلاةٍ ما دامتِ الصلاة تَحبسُه لا يمنعه أنْ يَنقلبَ إلى أَهله إلِّا الصلاة.

دون قوله ( فإنْ قام من مُصلَّاه .. ) وفيها أنَّ الأَجرَ غيرُ مرتبط بذاتِ المكان الذي صلَّى فيه ، وإنها كونُه في المسجدِ يَكفى للأجر في أيِّ مكان فيه.

وقد أشار إلى تلك الزيادة . ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٢٣٩) فقال : في هذا الحديث أنَّ قيام المصلِّي من مصلَّاه لا يُخرجه من أنْ يكون له ثوابُ المصلِّي إذا كان منتظراً للصلاة ، إلَّا أنه لا يقال : إنه تُصلِّي عليه الملائكة كها تُصلِّي على الذي في مصلَّاه ينتظر الصلاة. انتهى

لكن تَعقَّبه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (٥/ ٢٩) فقال: قال ابن عبد البر: إلَّا أنه لا يقال: إنه تُصلِّي عليه الملائكة . يعني : على المتحوِّل من مكانه . وهو ينتظر الصلاة كما تُصلِّي على الذي في مُصلَّاه لا على ينتظرُ الصلاة . يشير إلى أنَّ الحديث المرفوع . إنها فيه صلاةُ الملائكة على من يجلسْ في مصلَّاه لا على المنتظر للصلاة . ولكن قد رُوي في حديثٍ مرفوعٍ ، فروَى عطاءُ بنُ السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي عن عليً قال : سمعتُ رسول الله عليه يقول : من صلَّى الفجر ، ثمَّ جلسَ في مصلَّه صلَّت عليه الملائكة ، وصلاتُهم عليه : اللهمَّ اغفر له اللهمَّ ارحمه ، ومَن ينتظرِ الصلاة صلَّت عليه الملائكة ، وصلاتُهم عليه : اللهمَّ ارحمه". خرَّجه الإمام أحمد . وقال عليّ بن المديني : هو حديثٌ كُوفيٌّ ، وإسنادُه حسن . انتهى .

قال نافعٌ: ولقد رأيتُه في يومٍ شديدِ البردِ ، وإِنَّه ليُخرِجُ كفَّيْه من تحت بُرنسٍ له حتَّى يضعَهُما على الحَصْباء. (١)

### باب : الالتفات والتَّصفيقِ عند الحاجةِ في الصَّلاةِ

١٥٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ ابنَ عُمر لَمْ يكن يَلتفِتُ في صلاتِه ''. ١٥٩ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن أبي جعفرٍ القارئ ، أنَّه قال : كنتُ أُصلِّي . وعبدُ الله بنُ عمر ورائِي - ولا أَشعُر به - فالتفتُّ. فغَمَزَني '').

## باب: ما يَفعلُ مَن جاءَ والإِمامُ راكعٌ

• ١٦٠ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن أبي أُمامةَ بن سهل بن حُنيفٍ ، أَنَّه قال : دخل زيدُ بنُ ثابتٍ المسجدَ فوجدَ النَّاسَ ركوعاً فركَعَ ، ثُمَّ دبَّ حتَّى

(١) أخرجه الشافعي (٢٦٢) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ١٠٧) وفي "المعرفة" (٢/ ٩ - ١٠) وابن المنذر (١٤١٧) من طُرقٍ عن مالك به . وإسناده صحيح.

قوله: (برنُس) بضم النون. قال الخليل: كلُّ ثوبٍ رأْسُه مُلتزقٌ به فهو بُرنس دُرَّاعة كان، أَو جُبَّه، أَو مِطراً. قاله عياض في "المشارق" (١/ ١٦٦).

(٢) وهذا إسناد صحيح.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤٥٣٦)عن حفص عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر ، أنه كان يكرَه الالتفاتِ في الصلاة . وسنده صحيح .

(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٢٧٤) وابن عساكر (٦٩/ ١٤٥) عن مالك به. وسنده صحيح.

## وصلَ الصَّفَّ. (١)

## باب : ما جاءَ في الصَّلاة على النَّبِيِّ عَلَيْهُ

ا ١٦١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبدِ الله بنِ دينارِ قال : رأيتُ عبدَ الله بنَ عمر يقفُ على قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ، فيصلِّ على النَّبِيِّ عَلِيلٍ ، وعلى أبي بكرٍ ، وعمر. (٢)

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٨٥٦) وفي "شرح المعاني" (٢/ ٢٠٤) وابن المنذر (١٩٩٨) من طريق مالك به.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٩٠) وابن أبي شيبة (١/ ٢٥٦) والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ٢٠٤) وابن المنذر (١٩٩) والطبراني في "مسند الشاميين" (٣٠٠٣) من طُرقٍ عن الزُّهري به. وزادوا "فاستقبلَ القبلةَ ، ثمَّ ركعَ ".

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢/ ٣١٤): حديثُ زيد بن ثابت في هذا الباب متصلٌ صحيحٌ. انتهى وللطحاوي في " شرح المُشكل" (٤٨٥٧) عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ، أَنَّ زيدَ بن ثابت كان يركعُ على عَتبةِ المسجد ، ووجهُه إلى القبلةِ ، ثمَّ يَمشي مُعترِضاً على شِقِّه الأَيمن ، ثمَّ يَعتدُّ بها إنْ وصلَ إلى الصفِّ ، أو لم يَصل.

فائدة: قال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (٦/٥): ومن العجائب. أنَّ البخاريَّ ذكر في كتاب "القراءة خلف الإمام" أنَّ المرويَّ عن زيد بن ثابت لا يقول به مَن خالفَه في هذه المسألة ، فإنه قال : روى الأَعرج عن أبي أُمامة بن سهلٍ ، قال : رأيتُ زيدَ بنَ ثابت ركَعَ – وهو بالبلاط – لغيرِ القبلة . حتى دخل في الصف ، ثم قال (أي البخاري): وقال هؤلاء: إذا ركعَ لغيرِ القِبلة لَمْ يجزئه . وهذه رواية مُنكرة لا تصحُّ ، وإنها ركعَ زيدٌ للقبلةِ . كذلك رواه الزُّهري عن أبي أُمامة بنِ سهلِ بن حُنيف ، قال : رأيتُ زيدَ بنَ ثابت . فذكر حديث الباب. انتهى كلام ابن رجب.

(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٢١٠) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٤٥) وإسهاعيل القاضي في "فضل الصَّلاة على النبي على " (٩٨) من طُرقٍ عن مالك به.

### باب: العَمل في جامع الصَّلاة

الله على عن مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن النُّعمان بن مُرَّة ، أَنَّ رسولَ الله على قال : ما ترون في الشَّارب والسَّارق والزَّاني.؟ - وذلك قبل أنْ يُنزلَ فيهم - قالوا : الله ورسولُه أعلم ، قال : هُنَّ فواحش ، وفيهنَّ عقوبةٌ.

وأُسوأُ السَّرقةِ الذي يسرقُ صلاتَه ، قالوا : وكيف يَسرقُ صلاتَه يا رسولَ الله؟ قال : لا يُتمُّ ركوعَها ولا سجودَها. (١)

وأخرجه عبدُ الرزاق (٢٧٢٤) وابن سعد (١٥٦/٤) وإسماعيل القاضي (١٠٠) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٤٥) وفي "شُعب الإيمان" (٣/ ٤٧٨) من طُرقٍ عن نافع قال: كان ابنُ عمر إذا قدِمَ من سَفرٍ أتى قبرَ النبيِّ على فقال: السلامُ عليك يا رسولَ الله ، السلامُ عليك يا أبا بكر ، السلامُ عليك يا أبتاه".

(١) أخرجه الشافعي (٢٩٢) وفي "اختلاف الحديث" (١٤٠) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٩) وفي "المعرفة" (٣١٨) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٥٥٩) من طُرقٍ عن مالك به.

قال أبو عمر في " التمهيد " (٢٣/ ٢٠٩) : لَمْ يَختلف الرُّواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة. انتهى

وقال البيهقي: وهذا مُرسل.

قلت: ولشطره الأوَّل شاهدُّ من حديث عِمران بن حصين . أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٣٠) والطبرانيُّ في "المعجم الكبير" (١٨/ ١٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٠٩) من طريق قتادة عن الحسن عن عمران ، به.

دون قوله " وذلك قبل أنْ يَنزل فيهم ". وفي إسناده اختلافٌ في وصلِه وإِرسالِه ، وفي سماعِ الحسنِ من عِمران أيضاً.

١٦٣ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال : اجعلوا مِن صَلاتِكم في بُيوتِكم (١).

أمَّا شطره الآخر " وأسوأ الناس سرقة .. الخ. فجاء من حديث أبي سعيد .. أخرجه الإمام أحمد (٣٦ - ١٠٣٥) وغيره بسندٍ ضعيفٍ . ومن حديث أبي هريرة وأبي قتادة . انظر : علل الدارقطني (١٠٣٣ - ١٣٧٩) وعلل ابن أبي حاتم رقم (٤٨٧).

وله طريقٌ آخر عن أبي هريرة . أخرجه إسحاق بن راهوية (٣٩١) بسندٍ ضعيفٍ ، وجاء من حديث عبد الله بن المُغفَّل . أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٣٩٢) بسندٍ ضعيفٍ أيضاً. والله أعلم أخرجه مُسدَّدٌ كما في " إتحاف المَهرة " (٢/ ١٠٩) عن عروة به .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٢/ ٣٣٢) : وهذا مُرسلٌ في الموطأ عند جميعهم. انتهى.

وأخرجه أبو يعلى (٤٨٦٧) وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٥٧) من طَريقين عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولاً.

لكن أشار أبو حاتِم إلى إعلاله بالإرسال. فقال كما في "العلل" لابنه (٣٧٣): لا يقولون في هذا الحديث عن عائشة. انتهى

وأخرجه أحمد (٢٤٣٦٦) من رواية ابن لهيعة عن أبي الأَسود عن عُروة عن عائشة . وزاد " ولا تَجعلوها عليكم قُبوراً ".

والحديث. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٣٢) ومسلم (٧٧٧) عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً مثله. وزادا " ولا تتَّخذوها قبوراً ".

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٩٢٥): قوله: (من صلاتكم) قال القرطبي: مِن للتبعيض، والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابرٍ مرفوعاً " إذا قضى أحدُكم الصلاة في مسجدِه فليجعلْ لبيتِه نصيباً مِن صلاته". قلت [ ابن حجر ]: وليس فيه ما يَنفي الاحتمال، وقد حكى عياضٌ عن بعضِهم أنَّ معناه. اجعلوا بعضَ فرائضِكم في بيوتكم ليقتديَ بكُم من لا يَخرج إلى المسجد من نسوةٍ

١٦٤ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول : إذا لَمْ يَستطع المريضُ السُّجودَ أُومَا برأْسِه إيهاءً ، ولَمْ يرفع إلى جبهتِه شيئاً.(١)

١٦٥ – وحدَّثني عن مالكِ عن ربيعةَ بنِ أبي عبد الرَّحمن ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان إذا جاءَ المسجدَ – وقد صلَّى النَّاسُ – بدأً بصلاةِ المكتوبة ، ولَمْ يُصلِّ قبلها شيئاً. (٢)

١٦٦ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر مرَّ على رجُلٍ وهو يُصلِّي ، فسلَّم عليه فردَّ الرَّجُل كَلَاماً ، فرجعَ إليه عبدُ الله بنُ عمر ، فقال له : إذا

وغيرِهنَّ ، وهذا - وإنْ كان مُحتملا - لكنَّ الأوَّل هو الراجح ، وقد بالغَ الشيخُ محيي الدِّين فقال : لا يجوز حملُه على الفريضه. انتهى.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٦) وفي "المعرفة" (١٠٨٠) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وقال البيهقي في "المعرفة": كذلك رواه جَماعةٌ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً ، ورواه عبد الله بن عامر الأَسْلَمي عن نافع مرفوعاً ، وليس بشيء. انتهى.

وله طُرقٌ أُخرى موقوفةٌ عن ابن عمر . ذكرها ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٣٣٥) ثم قال : فعلى هذا العملُ عند مالكِ وأكثر الفقهاء. انتهى.

(٢) هذا مُنقطعٌ . ربيعة لم يُدرك ابنَ عُمر 🐡 .

وأخرجه عبد الرزاق (٣٤٣٤) عن أيوب عن نافع ، قال : كان ابنُ عمر إذا انتَهى إلى المسجد . فذكره . ولعبد الرزاق أيضاً (٣٤٣٥) عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمر ، قال : إذا أتيتَ المسجدَ فوجدْتَهم قد صلَّوا فلا تصلِّ إلَّا المكتوبة .

سُلِّم على أَحدِكم وهو يُصلِّي فلا يَتكلَّم ، وليُشر بيدِه. (١)

١٦٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول: مَن نَسي صلاةً فلم يذْكُرْها إلَّا وهو مع الإِمام ، فإذا سلَّمَ الإِمامُ فليصلِّ الصَّلاةَ التي نَسي ، ثمَّ لِيُصلِّ بعدها الأُخرى. (٢)

١٦٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بنِ سَعيدٍ عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان عن عمِّه واسعِ بنِ حَبَّان . أنّه قال : كنت أُصلِّي - وعبد الله بن عمر مُسندٌ ظهرَه إلى جدار القِبْلة - فلمَّا قضيتُ صَلاتي انصرفتُ إليه من قِبَل شِقِّي الأيسر ، فقال عبدُ الله بن عمر : ما منعَك أنْ تَنصِرِفَ عن يَميْنك؟ قال فقلتُ : رأيتُك فانصرفتُ الله بن عمر : ما منعَك أنْ تَنصِرِفَ عن يَميْنك؟ قال فقلتُ : رأيتُك فانصرفتُ

(١) أخرجه عبدُ الرزاق (٢/ ٣٣٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٥٩) وابن حزم في "المُحلَّى" (٢/ ١٥١) من طُرقٍ عن نافع به. وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (٣٥٩٦) وابن المنذر (١٥٩٨) من طريق الزُّهري عن سالم عن أُبيه مثله.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٨) وعبد الرزاق (٢٢٥٤) وابن المنذر (١١٣٨) والطحاوي (١/ ٢٦٧) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢٢٢) وفي "المعرفة " (٩٨٤) من طُرقٍ عن مالك به. وقرنَ الطحاويُّ والبيهقيُّ مع مالكِ عبدَ الله بنَ عُمر العُمري .

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "الفتح" (٤/ ١٧١): وقد رَوى عُثمان بن سعيد الحِمصي عن مالك مرفوعاً. ورفعُه باطلٌ . ذكره ابن عدي . كذا روي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. خرَّجه أبو يعلي المُوصلي والطَّبراني والدارقطني ، وذكرَ عن موسى بنِ هارون الحافظ ، أنَّ رفعَه وهْمٌ ، وإنها هو موقوفٌ . وكذا قال أبو زرعة الرَّازي . وأنكرَ يحيىُ بنُ معين المرفوعَ إنكاراً شديداً . ذكره ابن أبي حاتم. انتهى كلامه .

إليك.

قال عبدُ الله : فإنَّك قد أُصبْتَ ، إنَّ قائلاً يقول : انصرفْ عن يمينِك فإذا كنتَ تُصلِّي فانصرفْ حيثُ شئتَ ، إنْ شئتَ عن يَمينك ، وإنْ شئتَ عَن يسارك. (۱)

١٦٩ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن رجُلٍ من المهاجرين
 - لمُ ير به بأساً - أنَّه سألَ عبدَ الله بنَ عَمرو بن العاص. أأصلي في عطنِ الإبلِ؟
 فقال عبدُ الله : لا ، ولكنْ صلِّ في مُراح الغنم. (١)

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ٣٠٥) من طريق يَعلى بن عُبيد ، وأبو يعلى (٥٧٤١) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قال البوصيري في "اتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة" (٢/ ٦٩) والهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٤٢) : رجالُه ثقاتٌ.

وقال أبو عمر في "الاستذكار" (٢/ ٣٤٢): هكذا الحديثُ عن يحيى عن مالكِ عن يحيى عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان . وتابعَه طائفةٌ من رُواة الموطأ ، ورواه أبو مُصعب وغيرُه في الموطأ عن مالك عن محمد بن يحيى بن حَبَّان . لَمُ يذكروا يحيى بنَ سعيد. انتهى

وأخرجه عبد الرزاق (٣٢١٢) عن ابن عُيينة عن رجلِ سَيًّاه عن محمد بنِ يحيى به.

وأخرج البخاري (٨١٤) ومسلم (٧٠٧) عن ابن مسعود الله عن الله يَجعلْ أَحدُكم للشيطان شيئاً من صلاتِه . يَرى أَنَّ حقًا عليه أن لَّا ينصر فَ إِلَّا عن يَمينِه . لقد رأيتُ النبيَّ عَلَيْ كثيراً يَنصر فُ عن يسارِه. (٢) هكذا رواه مالكُ رحمه الله.

وخالفَه جمعٌ من الثقات . فروَوْه عن هشام . ولَمْ يذكروا (عن أبيه ) منهم وكيعٌ . عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٨٨٤) ، وعبدةُ بنُ سُليهان . عند ابن أبي شيبة أيضاً (٣٨٨٤) وابن المنذر في "الأوسط" (٧٤٦) ، ومسدَّد كها في " إتحاف المهرة " (٢/ ٣٣) كلهم ( وكيع وعبدة ومُسدَّد ) عن هشام حدَّثني

رجلٌ ( زاد مُسدَّد من المهاجرين ) قال : سأَلتُ عبدَ الله بن عمرو به.

قال الدارقطنيُّ في كتابه " الأَحاديث التي خُولف فيها مالك " (١/ ٨٤) : خالفه ( أي مالك ) جماعةٌ ، رووه عن هشام بن عروة عن شيخٍ من المهاجرين ، أَنه أَخبَره عن عبد الله بن عمرو لمَ يذكروا فيه عروة . وهو الصوابُ . منهم حمادُ بن سلمة وشُعيب بن إسحاق وغيرُ واحد ، ورواه مالكُ في الجامع على الصواب. انتهى كلامه .

قلت : وزعم ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٣٤٤) : أنَّ الصواب ما قاله مالك ، وردَّ على مُسلم بن الحجاج بتوهيمه لمالكٍ وتصويبِه لرواية الجهاعة ، وفيها قاله نظرٌ. والله أعلم.

ورواه الطبراني في "الأوسط" (٥٥٥٥) وابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٧٧) من طريق يونس بن بُكير عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وهو وهْمٌ.

قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٣٤٥) : وأمَّا عطَن الإبل فهو موضعُ بروكِها عند سقيها ، لأَنَّها في سقيها له شَربتان ترِدُ الماءَ فيها مرتين . فموضعُ بُروكِها بين الشَّربتين هو عطُنها لا موضع بيتِها ، وموضعُ بيتِها هو مراحها . كما لمُراح الغنم موضع مقيلِها ، وموضع مبيتِها. انتهى .

قلت : روى مسلم في "صحيحه" (٣٦٠) عن جابر بن سمرة ، أنَّ رجلاً سألَ رسولَ الله ﷺ : أصلي في مَرابضِ الغنم؟ قال : نعم . قال : أُصلِّي في مَباركِ الإبل؟ قال : لا.

وقد وردتْ أحاديثُ كثيرةٌ في النَّهي عن ذلك .

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٥٢٧): وفي مُعظمها التعبير " بمعاطن الإبل " ، وفي حديث أسيد بن حُضير عند الطبراني " مناخ الإبل " ، وفي حديث عبد الله بن عمر و عند أحمد " مَرابد الإبل" ، فعبَّر البخاري [ باب الصلاة في مواضع الإبل ] بالمواضع ؛ لأنَّها أشملُ ، والمعاطنُ أخصُّ من المواضع ؛ لأنَّ المعاطنَ مواضعُ إقامتِها عند الماء خاصَّة . وقد ذهب بعضهم : إلى أنَّ النهي خاصُّ بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكونُ فيها الإبل ، وقيل : هو مأواها مُطلقاً . نقله صاحبُ المغني عن أحمد. انتهى بتجوّز .

• ١٧٠ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيَّب ، أنّه قال : ما صلاةٌ يُجلَسُ في كلِّ ركعةٍ منها؟ ثمَّ قال سعيدٌ : هي المغرب . إذا فاتَتْك منها ركعةٌ ، وكذلك سُنَّة الصَّلاة كلِّها (١).

### باب: جامع الصَّلاةِ

الله بن عديً بن الخيار ، أنَّه قال : بينها رسولُ الله عَلَيْ جالسٌ بين ظهراني النَّاس إذ الله عَلَيْ جالسٌ بين ظهراني النَّاس إذ جاءَه رجلٌ فسارَّه ، فلم يُدرَ ما سارَّه به حتَّى جهرَ رسولُ الله عَلَيْ ، فإذا هو يَستأذِنُه في قَتْلِ رَجُلِ من المنافقين.

فقال رسول الله عَلَيْ حين جهَرَ : أَليسَ يَشهدُ أَنْ لا إِله إِلَّا الله ، وأَنَّ محمّداً رسولُ الله؟ فقال الرَّجُل : بلى . ولا شهادة له ، فقال : أَليسَ يُصلِّي؟ قال : بلى . ولا

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢/ ٣٤٧): وأمّا قولُ سعيدٍ ( وكذلك سُنّة الصلاةِ كلها ) فإنّا أرادَ سُنّة الصلاةِ كلها إذا فاتتِ المأمومَ منها ركعةٌ أَنْ يَقعدَ إذا قضَاها لأَنّها آخرُ صلاتِه ، وكذلك لو أدرك منها ركعةً قعدَ في الأُولى من قضائِه لأَنّها ثانيةٌ له ، وقد يحتمل أَنْ يكونَ أراد بقوله (وكذلك سُنّة الصلاة كلها) أي : سُنّة صلاةِ المغربِ وحدها الجلوس في كلّ ركعةٍ منها لمنْ فاتته منها ركعةٌ ، أو أدركَ منها ركعةً. والله أعلم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العمل وفضله" (٧٦٧) من طريق يحيى بنِ يحيى اللَّيثي عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/٧) من طريق شُعيب بن أبي حمزة عن الزُّهري به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ مُرسلٌ لقوله: (كذلك سُنَّة الصلاةِ كلها).

صلاةً له . فقال عَلَيْهُ : أُولئكَ الذين نَهانيَ اللهُ عنهم. (١)

الله عن مالك عن زيدِ بن أسلمَ عن عطاء بن يسارٍ ، أنَّ رسولَ الله عن الله على قومٍ اتَّخذوا قبورَ على قال : اللهمَّ لا تجعلْ قبري وثناً يُعبد ، اشتدَّ غضبُ اللهِ على قومٍ اتَّخذوا قبورَ أنْبِيائِهم مساجدَ. (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٨) وفي "الأم" (٦/ ١٥٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٩٦/٨) وفي "المعرفة" (١٩٥/٣) ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (١٩٥) والجوهري في "مُسند الموطأ" (١٩٨) من طُرقِ عن مالك به.

قال البيهقى: هذا مُرسلٌ.

وتابع مالكاً سفيانُ عند ابن نصر (٩٥٧) عن عطاء مُرسلاً .

وقال أبو عمر في "التمهيد" (١٠/ ١٥٠): هكذا رواه سائرُ رُواة الموطأ عن مالك إلَّا رَوح بن عُبادة . فإنه رواه عن مالكٍ مُتَّصلاً سنده ، حدَّثناه . فساق سندَه عن عبيد الله بن عدي عن رجُلٍ من الأَنصار . وأخرجه أحمد (٥/ ٤٣٢) وعبد الرزاق (١٨٦٨٨) وابن حبان في "صحيحه" (١٩٧١) وابن نصر (٢٥٩، ٩٥٩، ٩٥٩) وعبد بن حميد (٤٩٠) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٨٥٨) وأبو نعيم في "المعرفة" (٢١/ ٢٥١) وابن قانع في "معجم الصحابة" (٩٥٧) وغيرهم من طُرقٍ عن الزُّهري عن في "المعرفة" (٢١/ ٢٥١) وابن قانع في "معجم الصحابة" (٩٥٧) وغيرهم من طُرقٍ عن الزُّهري عن عطاء عن عبيد الله بن عدي الأنصاري ، وقيل : عنه عن عبد الله بن عدي الأنصار حدَّثه ، وقيل : عنه ، أنَّ نفراً من الأَنصار أَخْبَرُوه . وقيل : عن عطاء عن عبد الله بن عدي بن الحمراء . دون ذِكر عبيد الله .

انظر : التمهيد (١٠/ ١٥٠) وما بعدها. وعلل ابن أبي حاتم (٩٠٧) وصوَّب أبو حاتم المرسلَ.

(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٤٠ – ٢٤١) أُخبرنا مَعْن بن عيسى أُخبَرنا مالكٌ به . وهذا مُرسلٌ.

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨٧) من طريق مَعمَر ، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠) من طريق ابنِ عجلان

الله بن مسعودٍ قال الله عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن مسعودٍ قال لإنسانٍ : إِنَّك في زمانٍ كثيرٌ فقهاؤه قليلٌ قُرَّاؤه ، تُحفظ فيه حدودُ القرآن وتُضيَّعُ حروفُه ، قليلٌ من يَسأل كثيرٌ من يُعطي ، يُطيلون فيه الصَّلاة ، ويَقصُرون الخطبة ، يُبدُّون أعهاهَم قبل أهوائِهم.

وسيأتي على النَّاس زمانٌ قليلٌ فقهاؤُه كثيرٌ قُرَّاؤه ، يُحفظ فيه حروفُ القرآنِ

كلاهما عن زيدِ بن أسلم . قال : قال رسول الله عليه في يذكر عطاءً.

وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (٤٤٠) من طريق عُمر بن محمد بن صَهْبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعاً.

قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٨) : رواه البزار . وفيه عُمر بن صَهْبان ، وقد اجتمَعُوا على ضعفِه.

وقال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (٢/ ٢١٦) : وعُمر هذا هو ابن صهبان جاء منسوباً في بعض نُسخِ مُسند البزار ، وظنَّ ابنُ عبد البر أَنَّه عمرُ بن محمد العُمري ، والظاهر أنه وهْمٌ. انتهى.

انظر: التمهيد (٥/ ٤١ – ٤٢).

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة . أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٦) وابن سعد (٢/ ٢٤١) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٤٤) والحميدي في "مسنده" (١٠٢٥) من طريق حَمزة بن مُغيرة الكُوفي عن شهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريرة مرفوعاً به : اللهمَّ لا تجعلْ قبري وثَناً ، لعنَ الله ...". ورواتُه ثقاتٌ .

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٩١٦) بسندٍ صحيحٍ عن سعيد بن أبي سعيد مولى المَهري ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : فذكر نحوَه. وهذا مُرسلٌ.

أَمَّا شِقُّ الحديثِ الأَخير . فأُخرِج البخاري (٤٢٥) ومسلم (٥٢٩) عن عائشة مرفوعاً بلفظ " لعنَ اللهُ اليهودَ والنصاري اتخذوا قبورَ أَنبيائِهم مساجدَ ".

وتُضيَّعُ حدودُه ، كثيرٌ من يسأل قليلٌ من يُعطي ، يُطيلون فيه الخُطبة ويَقصرون الصَّلاة ، يُبَدُّون فيه أهواءَهم قبل أعمالهِم (۱).

١٧٤ – وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّه قال : بَلَغَني أَنَّ أَوَّلَ ما يُنظر فيه مِن عملِ العبدِ الصَّلاة ، فإنْ قُبِلت منه نُظر فيها بقي مِن عَمَلِه ، وإن لَمْ تُقبل منه لَمْ يُنظر في شيءٍ مِن عَمَلِه. (1)

(١) أخرجه الفريابي في "فضائل القرآن" (٩٨) والداني في "الفتن" (٣١٩) والبيهقي في "شُعب الإيمان" (٥٠٠٠) من طُرقِ عن مالك به.

ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ لَهُ يُدرك ابنَ مسعود ١٠٠٠.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٣٦٣/٢): هذا الحديث رُوي عن ابنِ مَسعود من وُجوهٍ متصلةٍ حسانٍ متواترة. انتهى

وهو كما قال رحمه الله. فقد جاء من عِدَّةِ طُرق عن ابن مسعود. نحوه.

أخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (٧٨٩) وعبد الرزاق (٣٧٨٧) وأبو خثيمة في "كتاب العلم" (١٠٩) والحاكم في "المستدرك" (٧/ ٥٨) وابن بطَّة في "الإبانة" (٢/ ٢٦٩ ، ٢٧٠) والطبراني في "الكبير" (٩/ ١٠٨ ، ٢٩٨) يزيد بعضُهم على بعض.

قال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٥١٠). بعد أنْ ذكره مُحتصراً من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود ، وعزاه للبخاري في "الأدب المفرد" قال: وسندُه صحيح ، ومثلُه لا يُقال من قِبَل الرأْي. انتهى .

(٢) وهذا مُرسل. يحيى هو الأنصاري.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٧٩) : وهذا لا يكون رأْياً ، ولا اجتهاداً ، وإنَّما هو توقيفٌ ، وقد رُوي مُسنداً من وجوهٍ صحاح. انتهى.

وأخرج الترمذي في "الجامع" (٤١٣) والنسائي (٤٦٥) عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ

# كتاب العيدين

### باب : العمل في غُسل العيدين والنَّداءِ فيهما والإقامة

الفطر عن مالك عن نافع ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يَغتسلُ يومَ الفطر قبلَ أَنْ يغدوَ إلى المُصلَّى. (١)

### باب: الأَمر بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ في العِيْدَيْن

الله عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّ رسولَ الله علي كان يُصلِّي كان يُصلِّي كان يُصلِّي عن الفطرِ ويومَ الأَضحى قبل الخُطبة (١).

يقول: إنَّ أُولَ ما يُحاسب به العبد يوم القيامة مِن عملِه صلاته. فإنْ صلحتْ فقد أَفلحَ وأَنجحَ ، وإنْ فسدتْ فقد خابَ وخسرَ. فإنِ انتقصَ من فريضتِه شيءٌ. قال الربُّ عزَّ وجلَّ : انظُروا هل لعبدي مِن تطوُّع؟ فيُكمل بها ما انتقصَ من الفريضة ، ثمَّ يكون سائرُ عملِه على ذلك".

وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ .

قلت: وقد جاء نحوُه بمعناه من حديث تميم الداري وأبي هريرة من طُرقٍ عنه ، وأنسٍ ، ورجلٍ من الصحابة. وزاد بعضُهم تكميلَ الفرائضِ بالنوافل كها في حديث أبي هريرة.

ينظر : علل ابن أبي حاتم (٢٦٥) وعلل الدارقطني (٥٥١) وكشف الخفاء (١/٢٦٥).

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٢٢) و"الأم" (١/ ٢٣١) وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٧٥٣) وابن المنذر في "الأوسط" (٣١١٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٧٨) وفي "المعرفة" (١٨٦٣) من طُرقٍ عن مالك به

(٢) أخرجه الفريابي في "أحكام العيدين" (٧١، ٧١) والبيهقي في "المعرفة" (١٩١٤) من طريق مالك

۱۷۷ – وحدَّثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أَزْهر ، قال : شهدتُ العيدَ مع عُمر بن الخطَّاب فصلَّى ، ثمَّ انصر فَ فخطبَ النَّاسَ ، فقال : إنَّ شهدتُ العيدَ مع عُمر بن الخطَّاب فصلَّى ، ثمَّ انصر فَ فخطبَ النَّاسَ ، فقال : إنَّ هذينِ يومانِ نَهى عَنْ عن صِيَامِهما ، يومَ فطرِكُم من صيامكِم ، والآخر يومُّ تأكُلون فيه مِن نُسكِكم.

قال أبو عبيدٍ: ثمَّ شهدتُ العيد مع عثمان بن عفَّان فجاء فصلَّى ، ثمَّ انصر فَ فخطبَ ، وقال : إِنَّه قد اجتمعَ لكم في يومِكم هذا عيدان ، فمَن أُحبَّ مِن أَهلِ العاليةِ أَنْ يَنتظر الجُمعة فلينتظرُها ، ومَن أُحبَّ أن يَرجع. فقد أُذنتُ له.

قال أبو عبيدٍ: ثمَّ شهدتُ العيدَ مع عليِّ بن أبي طالبٍ - وعثمان محصورٌ - فجاء فصلَّى ثمَّ انصرفَ فخطبَ. (١)

به. وهذا مُرسل.

ويشهد له ما أخرجه البخاري (٩٦٣) ومسلم (٨٨٨) والترمذي (٥٣١) وابن ماجه (١٢٧٦) وابن ماجه (١٢٧٦) والنسائي (١٥٦٤) من حديث نافعٍ عن ابنِ عُمر ، قال : كان رسولُ الله ﷺ وأبو بكر وعُمرُ يُصلُّون العيدين قبلَ الخُطبة.

(۱) أخرجه البخاري (۹۰۷۱) (۹۰۷۱) ومسلم (۱۱۳۷) (۱۹۲۹) وأبو داود (۲٤۱٦) والترمذي (۷۷۱) والنسائي (٤٤٢٤) في "الكبرى" (٤٥١٣، ٢٧٨٩) من طرق عن الزُّهري به .

واتفق الستَّة على ذِكر خُطبة عُمر ﴿ ، واتفق الشيخان والنسائيُّ على خُطبة عليٍّ ، وانفرد البخاريُّ بخُطبة عثمانَ ﴾.

وليس عندهم جميعاً. قوله ( وعثمان محصور ). وقد أخرج الحديثَ بهذه الزيادة . الشافعيُّ في "المسند" (٢٤٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٤٣) وفي "المعرفة" (١٧٩١) وابن المنذر (١٨١٤)

والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١/ ٣١٧) وغيرهم من طريق مالكٍ به.

وتابع مالكاً على هذه الزيادة . صالحُ بنُ كيسان عند أبي عوانة في "صحيحه" (٦٣٣٢) والليثُ بن سعد عند الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٣٥٨) وابن إسحاق عند ابن شبة في "تاريخ المدينة" (٢/ ٣٤٣).

قال البيهقي في "المعرفة " : قال الشافعيُّ في القديم : ولَمْ نعلم عثمانَ أُمره بذلك.انتهي

قلت : وبهذه الزيادة استدلَّ جمعٌ من أهل العلم على جواز إقامة العيدين والجمعة بدون سلطان . كموتِه أو عزلِه أو حصره.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٠ / ٢٨٥): وأمَّا قول أبي عُبيد مولى ابن أزهر في حديثنا المذكور في هذا الباب " ثم شهدتُ مع علي بن أبي طالب ( وعثمان محصور) فجاء فصلَّى ثمَّ انصرفَ فخطبَ " ففيه دليلٌ على أنَّ الجمعة واجبةٌ على أهل الحصر بغير سُلطان ، وأنَّ أهله إذا أقاموها ولا سلطانَ عليهم دليلٌ على أنَّ الجمعة واجبةٌ على أهل العصر بغير سُلطان ، وأنَّ أهله إذا أقاموها ولا سلطانَ عليهم أجْزأتهم . وهذا موضع اختلف العلماء فيه قديماً وحديثاً ، وصلاة العيدين مثل صلاة الجمعة ، والاختلاف في ذلك سواءٌ ، لأنَّ صلاة عليِّ بالناس العيد وعثمان محصورٌ أصلٌ في كلِّ سببٍ تَخلَّف الإمام عن حضورِه أو خليفتِه أنَّ على المسلمين إقامة رجلٍ يقوم به. وهذا مذهبُ مالك والشافعي والأوزاعي على اختلاف عنه والطبري كلهم يقول: تجوز الجمعةُ بغير سلطانٍ كسائرِ الصلوات.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزُفر ومحمد : لا تُجزئ الجمعة إذا لَمْ يكن سلطان.

وروي عن محمد بن الحسن: أَنَّ أَهل مِصْرٍ لو ماتَ واليهم جازَ لهم أَنْ يُقدِّموا رجلاً يُصلِّي بهم الجمعة حتى يقدُمَ عليهم.

وقال أحمد بن حنبل: يُصلُّون بإذن السُّلطان.

ذكرَ عبدُ الرزاق عن مَعمَر عن الزُّهري، أنه كان يقول: حيثها كان أميرٌ. فإنه يعظ أصحابَه يوم الجمعة ، ويُصلِّي بهم ركعتين. ذكرنا قول الزُّهري هذا ، لأَنه الذي روى حديثَ عليٍّ حين صلَّى بالناس العيد وعثمان محصور..

ولا يختلف العلماء أنَّ الذي يُقيم الجمعةَ السلطانُ ، وأنَّ ذلك سنةٌ مسنونةٌ ، وإنها اختلفوا عند نزولِ ما

### باب : الأَمر بالأَكلِ قبل الغُدوِّ في العِيد

١٧٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيّب ، أنّه أُخبره ، أنّ النَّاس كانوا يُؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغُدوِّ. (١)

ذكرنا من موتِ الإمام أو قتلِه أو عزلِه . والجمعة قد جاءت. فذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أنهم يُصلون ظهراً أربعاً ، وقال مالكُ والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور : يُصلِّي بهم بعضهم بخطبة . ويُجزيهم.

قال العباس بن عبد العظيم : سألتُ أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - فقلت : فإن لَمْ يكن إمامٌ . أترى أن نُصلِّ وراء من جمعَ بالناس وصلَّى ركعتين. ؟ فقال : أليس قد صلَّى عليُّ بن أبي طالب بالناس وعثمان محصورٌ.

قال أبو عمر ( ابن عبد البر ): قد ذكرنا أنَّ حديثَ أبي عبيد مولى ابن أزهر أَصلٌ في هذه المسألة ، وإنْ كان ذلك في صلاة العيد" انتهى المقصود منه بتصرّف يسير.

قوله: (أهل العالية) قال الحافظ في "الفتح". (٢/ ٢٩). العوالي عبارةٌ عن القُرَى المُجتمعة حول المدينة من جهة نجدِها، وأمَّا ما كان من جهة تهامتِها فيُقال لها السَّافلة. وأقْربها إلى المدينة على نحو ميلين. وأبعدُها مسافةً ستةَ أميال، ووقع في المدونه عن مالك: أبعدُ العوالي مسافةً ثلاثة أميال. قال عياض: كأنَّه أرادَ معظمَ عهارتها. وإلَّا فأبعدها ثهانية أميال. انتهى. وبذلك جزمَ ابن عبد البر وغيرُ واحدٍ. آخرهم صاحبُ النهاية. انتهى بتجوّز.

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٢٦٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٦٢) والفريابي في "أحكام العيدين" (٢٤) والبيهقي في "المعرفة" (١٨٨٩) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٣٥) عن مَعمَر ، والشافعي أيضاً (١/٢٦٦) عن إبراهيم بن سعد كلاهما عن الزُّهري به . زاد الشافعي : ولا يفعلون ذلك يوم النحر.

وهذا يُعتبر موقوفاً. فسعيدٌ يَحكي واقعَ الناسِ الذين أَدْرَكَهم ، وقد أَدْركَ سعيدٌ جمعاً كبيراً من صحابةِ

### باب : ما جاء في التّكبير والقراءة في صلاة العِيْدَين

الأَضْحى والفطرَ مع أبي هريرة . فكبَّر في الرَّكعةِ الأُولى سبعَ تكبيراتٍ قبل القراءة الأَضْحى والفطرَ مع أبي هريرة . فكبَّر في الرَّكعةِ الأُولى سبعَ تكبيراتٍ قبل القراءة ، وفي الآخرةِ خمسَ تكبيراتٍ قبل القراءة . (۱)

رسولِ الله على الدالَّة على المستذكار" (٢/ ٣١٣) بعد أنْ ذكرَ الآثار الدالَّة على المسألة . قال : وحسبُك بقول سعيدٍ : كان الناس يُؤمرون. انتهى كلامه .

وفي صحيح البخاري (٩٥٣) عن أنس قال : "كان رسولُ الله ﷺ لا يغدو يومَ الفطرِ حتى يأكلَ تمراتٍ".

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٤٦٠) وعبد الرزاق (٥٦٨٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٤) أخرجه الشافعي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٨٨) وفي "المعرفة" (٩/ ١٩٠٠) والفريابي في "أحكام العيدين" (١١٠) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجوه أيضاً مع ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٧٠٣) من طُرقٍ أخرى عن نافع به .

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٨) من طريق نُعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله العمري عن نافع عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ الله على كان يُكبر . فذكره.

قال الذهبي في "السير" (٦٠٦/١٠) : وهذا صوابُه موقوفٌ ، ولم يرفعْه أَحدٌ سِوى نُعيم ، فوهِم . انتهى. وكذا قال ابن عدي.

ورُي عن نافعٍ عن ابنِ عمر مرفوعاً . أُخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٤٨) . وفيه الفرج بن فضالة وهو متروك.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٦/ ٣٧) عن رواية مالك الموقوفة : مثلُ هذا لا يكونُ رأْياً ، ولا يكون إلَّا

## كتاب صلاة الخَوف

#### باب: صلاة الخوفِ

١٨٠ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ، أنّه قال : ما صلّى رسولُ الله ﷺ الظُّهرَ والعصرَ يومَ الخندقِ حتَّى غابتِ الشَّمسُ. (١)

توقيفاً ، لأنه لا فرقَ بين سبع وأقلَّ وأكثَرَ من جهةِ الرأْي في القياس. والله أعلم ، وقد رُوي عن النبيِّ ، أنه كبَّر في العِيدَيْن سبعاً في الأولى ، وخمساً في الثانية من طُرقٍ كثيرةٍ حسانٍ. انتهى

وقال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٣٢١) : وتكبير أبي هريرة عامٌ ، لأنَّه بين ظهرانَي المُهاجرين والأنصار وأهلِ العلمِ. انتهى.

قلت : وهو كها قال ابن عبد البر . فجاءَ من حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٦٦٤) ، وعَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه ، عند أبي داود (١١٤٩) وعَائشة عند أبي داود أيضاً (١١٤٩) وعَمرو بن عوف الدُّن . عند الترمذي (٥٣٦) وحسَّنه.

انظر: نصب الراية (٢/ ١٤٧)، والدراية لابن حجر (١/ ٢٢٠).

#### (١) وهذا مُرسل.

ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٣٧٨) والخطيب في "المتفق والمفترق" (٣/ ٢٣٢) وابن سيد الناس في "عيون الأثر" (٢/ ٤٣) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر ، به.

وسُئل عنه الدارقطني في "العلل" رقم (١٨٤) فقال : رواه زياد بن عبد الله البكائي وعَمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عُمر ، وخالفهما مالكُ وابن عُيينة وعليُّ بن مُسهر ومحمد بن فضيل وأبو حمزة السُّكري وغيرهم . فروَوه عن يحيى عن سعيد بن المسيّب مُرسلاً . وهو أَشبَه بالصواب . والله أعلم . انتهى .

قلت: والحديث في "صحيح البخاري" ( ٩٤٥) ومواضع أخرى ، ومسلم (٦٣١) عن جابر بن عبد الله ها أنَّ عمرَ بنَ الخطاب يوم الخندق جعلَ يَسبُّ كفارَ قُريش ، وقال: يا رسولَ الله. والله ما كدتُّ أَنْ أُصلِّي العصرَ حتى كادتْ أنْ تَغربَ الشمسُ ، فقال رسولُ الله على : فوالله إنْ صلَّيتُها ، فنزلْنَا إلى بُطحان ، فتوضأ رسولُ الله على ، وتوضأنا ، فصلَّى رسولُ الله على العصرَ بعد ما غربتِ الشَّمسُ ، ثم صلَّى بعدها المغرب".

وفي الصَّحيحين أيضاً عن عليِّ ، أنَّ النبيَّ عليه لم يُصلِّ العصر حتى غابتِ الشمس.

ولمُرسلِ سعيدٍ شواهدُ أقواها: حديث أبي سعيد. أخرجه أحمد (٣/ ٢٥، ٤٩) والشافعي في " المسند " (١١٧) والنسائي (٢/ ١٧) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. وفيه، أنه صلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ بعد أنْ ذهبَ هويٌّ من الليل". وصحَّحه ابن حبان (٢٨٩٠) وابن خزيمة (١٧٠٣).

قال الحافظ في "الفتح" ( ٢/ ٦٩ ): وقع في الموطأ من طريقٍ أُخرى . أنَّ الذي فاتهم الظُّهر والعصر ، وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه الظُّهر والعصر والمغرب ، وأنهم صلَّوا بعد هويٍّ من الليل ، وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي " أنَّ المشركين شَغلوا رسولَ الله ﷺ عن أربع صلوات يومَ الحندق حتى ذهبَ من الليل ما شاء الله ، وفي قوله " أربع " تجوُّز ، لأنَّ العِشاءَ لمُ تكن فاتت.

قال اليعمري: من الناس من رجَّح ما في الصحيحين، وصرَّح بذلك ابن العربي، فقال: إنَّ الصحيحَ أَنَّ الصلاةَ التي شُغل عنها واحدةٌ. وهي العصر.

قلت : ويؤيده حديث عليٍّ في مسلم " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ".

قال: ومنهم من جَمَعَ بأنَّ الخندقَ كانت وقعتُه أيَّاماً ، فكان ذلك في أُوقاتٍ مختلفةٍ في تلك الأيام ، قال: وهذا أولى.

قلت: ويُقرِّبه أنَّ روايَتي أبي سعيد وابنِ مسعود ليس فيها تعرُّضُ لقصةِ عُمر ، بل فيها أنَّ قضاءَه للصلاة وقعَ بعد خُروجِ وقت المغرب ، وأمَّا روايةُ حديثِ الباب [حديث جابر]. ففيها أنَّ ذلك كان عقِب غُروب الشمس. انتهى كلام ابن حجر.

## كتاب صلاة الكسوف

### باب: العمل في صلاة الكُسوفِ

۱۸۱ - وحدَّثني عن مالكِ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عبد الله عبد . فقام قياماً طويلاً ، قال : نحواً من سُورة البقرة. قال : ثم ركع ركوعاً طويلاً . ثمّ رفع فقام قياماً طويلاً - وهو دون القيام الأول - ثم ركع ركوعاً طويلاً - وهو دون الركوع الأول - ثم سجد . ثم قام قياماً طويلاً - وهو دون القيام الأول - ثم ركع وهو دون القيام الأوّل - ثم ركع ركوعاً طويلاً - وهو دون الركوع الأول - ثم رفع فقام قياماً طويلاً - وهو دون الركوع الأول - ثمّ ركع ركوعاً طويلاً - وهو دون الركوع الأول - ثمّ سجد . ثم القيام الأوّل - ثمّ سجد . ثم القيام الأول - ثمّ سجد . ثم الفير في وقد تجلّت الشمش.

فقال : إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آيات الله ، لا يَخسفان لموتِ أُحدٍ ولا لحياتِه ، فإذا رأَيْتم ذلك فاذكُروا الله.

فقالوا: يا رسول الله ، رأيناك تناولتَ شيئًا في مقامِك هذا ، ثمَّ رأَيْنَاك تكعْكَعْت. فقال: إني رأيتُ الجنة ، فتناولتُ منها عُنقوداً ، ولو أخذتُه لأكلتم منه ما بقيتِ الدُّنيا.

ورأيتُ النارَ ، فلم أَرَ كاليوم منظراً قطُّ . ورأيتُ أكثرَ أَهلِها النساء ، قالوا : لِمَ يا رسول الله؟ قال : بكُفرِهنَّ ، قيل : أَيكفرنَ بالله. ؟ قال : ويكفرنَ العشيرَ ، ويكفرنَ رسول الله ؟ قال : ويكفرنَ العشيرَ ، ويكفرنَ

الإحسان. لو أَحسنتَ إلى إحداهنَّ الدهرَ كلَّه ، ثمَّ رأَتْ منكَ شَيئاً ، قالتْ : ما رأَيتُ منكَ خيراً قطُّ.(۱)

(۱) أخرجه البخاري ( ۲۹ ، ۲۱ ، ۷۱۰ ، ۲۱۰ ، ۳۰۳۰ ، ۳۰۳۰) ومسلم (۹۰۷) والنسائي (۱) أخرجه البخاري في "المنتقى" (۲۹۳) والشافعي في "السنن المأثورة" (٤٧) والبيهقي (٣ /٤٤٨) وابن الجارود في "المنتقى" (۲٤٨) وغيرهم من طُرقٍ عن مالك به . مطوَّلاً ومختصراً .

#### لكن وقع عندهم (قيل أَيكفرنَ بالله. ؟ قال : يَكفرنَ العشيرَ ) بدونِ زيادة الواو.

قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٤٢): " قوله ( يكفرن بالله.؟ قال : يكفرن العشير ) كذا للجُمهور عن مالكِ ، وكذا أخرجه مسلم من رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم ، ووقع في "موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي" قال : ويكفرن العشير . بزيادة واو ، واتفقوا على أنَّ زيادة الواوِ غلطٌ منه . فإنْ كان المرادُ مِن تغليطه كونَه خالفَ غيرَه من الرُّواة فهو كذلك ، وأُطلق على الشذوذ غلطاً ، وإنْ كان المرادُ مِن تغليطه فسادَ المعنى فليس كذلك ، لأنَّ الجوابَ طابقَ السؤالَ وزادَ ، وذلك أنَّه أطلق لفظ النساء من تغليطه فسادَ المعنى فليس كذلك ، لأنَّ الجوابَ طابقَ السؤالَ وزادَ ، وذلك أنَّه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهنَّ والكافرة ، فلمَّا قيل : يكفرن بالله.؟ فأجاب : ويكفرن العشير . إلخ ، وكأنَّه قال نعم يقع منهنَّ الكفرُ بالله وغيره ، لأنَّ منهنَّ من يكفر بالله ، ومنهنَّ من يكفر الإحسان . وقال ابن عبد البر يقع على وفْق سؤال السائل لإحاطة العلم بأنَّ من النساء مَن يكفر بالله فلم يَحتج إلى جوابه ، لأنَّ المقصودَ في الحديث خلافُه . انتهى كلام ابن حجر .

قلت: لكن يُشكل عليه. ما أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (١٩٧٥) من طريق ابن وهب والقعنبي كلاهما عن مالك. وفيه " قالوا: لم يا رسول الله.؟ قال: بكفرهن أن قالوا: بالله.؟ قال: لا ، يكفرن العشير". وللطحاوي في "شرح المُشكل" (١١٤/١٣) من حديث أبي هريرة مثله. فصرَّح بنفي الكُفر بالله. والله أعلم.

قوله: ( العشير ) قال الباجي في "المنتقى" (١/ ٤٥٤): العشير الزوج سُمِّي عشيراً لأنَّه يُعاشرُها وتعاشِرُه . وهو قول أكثر أهلِ اللغةِ والتفسير ، ويُحتمل: أَنْ يُريد به كل من يُعاشرُها من زوجٍ أو غيرِه

## كتاب الاستسقاء

## باب: الاستمطار بالنُّجوم

١٨٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ ، أنّه بلغه أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقول : إذا أَنْشَأَتْ بَحريَّةً ، ثمَّ تَشاءَمتْ . فتلك عَينٌ غُدَيْقةٌ . (١)

. والله أعلم . انتهى .

(١) أخرجه ابن الصلاح في كتاب "وصل بلاغات مالك" (٢) من طريق أبي مصعب عن مالك به.

وهذا ثاني الأحاديث التي ذكرها الإمام مالكٌ بلاغاً ، واختُلف فيها.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢/ ٤٣٩): هذا الحديثُ لا أعرفه بوجهٍ من الوجوهِ في غير الموطأ، ومَن ذكرَه إنها ذكرَه عن مالك في "الموطأ"، إلَّا ما ذكره الشافعيُّ في "كتاب الاستسقاء" عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله ، أنَّ النبيَّ عَلَى قال : إذا أنشأتْ بحريةٌ ، ثم استحالتْ شاميةٌ فهو أمطرُ لها "، وابن أبي يحيى : مَطعونٌ عليه متروكٌ ، وإسحاق بن عبد الله : هو ابنُ أبي فروة ضَعيفٌ أيضاً متروكُ الحديث. انتهى كلامه .

قلت : وخبر الشافعي في "الأم" (١/ ٢٩١) أُخبَرني مَن لَّا أُمَّهم عن إسحاق به .

وإنها جزمَ ابنُ عبدِ البر بأنَّه إبراهيم . لقول الربيع : إذا قال الشافعي : أنا مَن لَّا أَتَّهم ؛ يريد به إبرهيمَ بنَ أبي يحيى. انتهى .

وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٧٧٥٨) وابن أبي الدُّنيا (٤٢) وأبو الشيخ في "كتاب العظمة" (٧٢٢) وابن الصلاح (ص٨) من طريق محمد بن عُمر الواقدي عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن عوفِ بن الحارث عن عائشة مَرفوعاً مثله.

قال ابن الصَّلاح : وفيه استدراك على الحافظين حمزة بن محمد وابن عبد البر ، وليس إسنادُه بذاك .

لمكان مُحمد بن عُمر ، والظاهرُ أَنَّه الواقديُّ. انتهى.

قال السيوطي في "تنوير الحوالك" (١/ ١٥٤): (إذا أنشأت بحرية) أي: ظهرت سحابةٌ من ناحية البحر، (ثم تشاءَمت). أي: أُخذتْ نحوَ الشام، فتلك عينٌ غديقةٌ بالتنوين فيهما. أي: ماءٌ كثيرٌ، يقول فتلك سحابةٌ يكون ماؤُها غَدقاً. (وغُديقة) تصغير غَدقة. قال الباجي: العين مطرُ أيامٍ لا يُقلع ، وأهلُ بلدِنا يروون غُديقة على التصغير، وقد حدَّثنا به أبو عبد الله الصُّوري الحافظ. وضَبَطَه لي بخط يدِه بفتح الغين. وهكذا حدَّثني به عبدُ الغني الحافظُ عن حمزةَ بنِ محمَّد الكِناني الحافظ، وقال سحنون: معنى ذلك. أنها بمنزلةِ ما يفورُ من العين. انتهى كلامه.

# كتاب القبلة

### باب : النَّهي عن اسْتقبالِ القِبلةِ والإنسانُ على حاجتِه

الله على الأنصار، أنَّه سمع رسول الله عن مالك عن نافع عن رجُلٍ من الأنصار، أنَّه سمع رسول الله على ال

#### باب: ما جاءً في القِبلةِ

١٨٤ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ، أنَّه قال :

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٣٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢٦/١٦) والبيهقي في "المعرفة" (١/ ١٩٣) والجوهري في "مسند الموطأ" (٧٢٧) من طُرقٍ عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٦/ ١٦٥): هكذا روى هذا الحديث يجيى عن مالكِ عن نافع عن رجُلٍ من الأَنصار سمع رسولَ الله على ، وأَمَّا سائرُ رُواة الموطأ عن مالكِ فإنهم يقولون فيه: عن مالكِ عن نافع عن رجلٍ من الأنصار عن أبيه سمع رسولَ الله على ، إلَّا أَنَّه اختلف عن ابن بُكير في ذلك ، فرُوي عنه كرواية يحيى . ليس فيها عن أبيه ، ورُوي عنه كما رَوتِ الجماعةُ عن مالكِ عن نافع : عن رجلٍ من الأنصار عن أبيه ، وهو الصوابُ إنْ شاء الله. انتهى.

وأخرجه أحمد (٢٣٦٤٦) ومسدَّد كما في "إتحاف المهرة" (١/ ٧١) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦٤٨٤) من طريق أيوب عن نافع عن رجُلٍ من الأَنصار عن أبيه به . كرواية الجماعة عن مالكِ . وفي الحديث اختلاف آخرُ أُعرضتُ عنه للاختصار .

وللحديث شواهدُ كثيرةٌ في السُنة . منها ما أخرجه البخاري (٣٨٦) ومسلم (٢٦٤) عن أبي أيوب الأنصاري ، أنَّ النبيَّ على قال : إذا أَتَيتم الغائطَ فلا تَستقْبلُوا القبلةَ . ولا تَستَدْبِرُوها ببولٍ ولا غائطٍ ، ولكنْ شرِّقوا أو غرِّبوا".

صلَّى رسولُ الله عَلَيْ بعد أَنْ قَدِمَ المدينةَ ستَّةَ عشرَ شهراً نحوَ بيتِ المقدسِ ، ثمَّ حُوِّلتِ القِبلةُ قَبْل بدرٍ بشَهْرِيْن. (١)

١٨٥ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عُمرَ بن الخطَّابِ قال : ما بين المشرقِ والمغربِ قِبلةٌ إذا تُوُجِّه قِبَل البيتِ (٢).

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١٩٠) والبيهقي في "المعرفة" (٦٥٦) وفي "دلائل النبوة" (٨٥٠) من طريق مالك به.

وتابع مالكاً جماعةً. أخرجَه الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٣٤) والثوري في "تفسيره" (١/ ٥) وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٢٤٢) والبيهقي في "دلائل النبوة" (١ ٥٨) وخليفة بن خياط في "تاريخه" (١/ ٥) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به مُرسلاً.

وخالفهم محمد بن فضيل . فرواه عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب قال : سمعتُ سعدَ بنَ أبي وقاص . فذكره . أخرجَه ابنُ عدي في "الكامل" (١/ ١٩١) والبيهقي في "الدلائل" (٨٥٢) من رواية أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن ابن فضيل به .

قلت: والعطارديُّ ضعيفٌ.

وقال ابن عدي في "الكامل" (١/ ١٩١): هذا الحديث غيرُ محفوظٍ بهذا الإسناد. انتهى.

وقال الدارقطني في "العلل" رقم (٦٣١): المُرسلُ أَصحُّ.

قلت : الحديث في صحيح البخاري (٤٠) ومسلم (٥٢٥) عن البراء بن عازب المخاري (٤٠) ومسلم (٥٢٥) عن البراء بن عازب المحديد "قبل بدرِ بشهرين".

انظر : الاستذكار (٢/ ٤٥٧) وعمدة القاري للعيني (٢/ ١٥٥).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٣٦٢) عن ابن عُلية عن أيوب عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٤٥) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٩) وأبو القاسم البغوي في "مسند ابن الجعد" (١٩٩٥) وغيرهم من طُرقٍ عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر

عن عمر ﷺ به.

وأخرجه البيهقي (٢/ ٩) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٤٦) والفاكهي في "أخبار مكة" (١/ ٣٠٣) والدارقطني (١/ ٢٧٠) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : فذكَرَه.

قال البيهقي : روايةُ الجماعةِ حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة ويحيى القطان وغيرهم عن عبيدِ الله عن نافع عن ابن عُمر عن عُمر قولَه . انتهى

وقال الدارقطنيُّ في "العلل" رقم (٩٤) بعد أنْ ذكرَ الخلافَ : والصحيحُ مِن ذلك قولُ عبيدِ الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر. انتهى

وصحَّحَ الإمامُ أحمدُ إسنادَه ووقفَه على عُمر ﴿ . كَمَا نقله ابنُ رَجّبٍ الحنبلي في "الفتح" (٣/ ١٣٩).

قلت : وقد رُوي مرفوعاً من رواية أبي معشر عن محمد بن عَمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ... أخرجه الترمذيُّ (٣٤٢) والنسائيُّ (٤/ ١٧١) وصحَّحه الترمذي ، وأَنكره النسائيُّ ، وأعلَّه ابنُ عدي والعُقيليِّ. بأبي مَعشر المدني.

وأخرجه الترمذيُّ أيضاً (٣٤٤) من جهِ آخر عن أبي هريرة . ونقلَ عن البخاريِّ ، أنه أقوى من حديث أبي مَعشر . وأصحُّ .

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢/ ٤٥٨): قال الأثرم: سألتُ أَحمدَ بنَ حنبل عن قول عمر "ما بين المشرق والمغرب قبلة" فقال: هذا في كلِّ البلدان إلَّا مكة عند البيت فإنه إنْ زالَ عنه بشيء - وإنْ قلَّ - فقدْ تركَ القِبلة. قال: وليس كذلك قِبلة البُلدان، ثم قال: هذا المشرقُ. وأشارَ بيده، وهذا المغربُ، وأشارَ بيده. وما بينها قِبلة. قلتُ له: فصلاةُ مَن صلَّى بينها جائزة؟ قال: نعم. وينبغي أنْ يتحرَّى الوسطَ.

قال أبو عبد الله : قد كنَّا نحن وأهل بغداد نُصلِّي نتيامن قليلاً ، ثم حرفت القبلة منذُ سنينَ يسيرة. قال أبو عمر : تفسير قول أحمد بن حنبل "هذا في كلِّ البلدان" يُريد أنَّ البلدان كلَّها لأهلها من السَّعة في قِبلتهم مثل ما لمنْ كانتْ قبلتُه بالمدينة الجنوب التي تقع لهم فيها الكعبة فيستقبلون جهتَها ، ويتسّعون يميناً وشهالاً فيها ما بين المشرق والمغرب . يجعلون المغربَ عن أيهانهم ، والمشرق عن

## باب: ما جاء في خُروج النّساء إلى المساجد

يَسارِهم ، وكذلك يكون لأَهْل اليمن من السَّعة في قبلتهم مثل ما لأَهْل المدينةِ ما بين المشرق والمغرب إذا توجَّهوا أيضاً قبل البيت إلَّا أنهم يجعلون المشرق عن أيهانهم والمغربَ عن يسارهم ، وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلةِ ما بين الجنوب والشهال مثل ما كان لأَهلِ المدينةِ من السَّعة فيها بين المشرق والمغرب ، وكذا هذا العِراق على ضدِّ ذلك أيضاً .

وإنها تضيقُ القِبلة كلَّ الضيق على أهل المسجد الحرام . وهي لأَهل مكة أُوسعُ قليلاً ، ثمَّ هي لأَهل الحرم أُوسعُ قليلاً ، ثم هي لأَهْل الآفاقِ من السَّعة على حسب ما ذكرنا.

قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب "ما بين المشرق والمغرب قبلة". قاله بالمدينة. فمَن كانت قبلتُه مثل قبلةِ المدينة فهو في سَعة ما بين المشرق والمغرب. ولسائر البُلدان مِن السَّعة في القِبلة مثل ذلك في الجنوب والشهال ونحو ذلك. هذا معنى قوله. وهو صحيحٌ لا مدفع له، ولا خلافَ بين أهل العلم فيه. انتهى كلامه رحمه الله.

(١) منقطعٌ بين يحيى وعاتكة . وهي صحابية .

قال ابن المديني في "العلل" في ترجمة يحيى كما في "التهذيب" (١١/ ١٩٥): لا أعلمه سمعَ من صحابيً غير أنس. اهـ

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥١١١) عن مَعمَر عن الزُّهري ، أنَّ عاتكة بنت زيد. فذكره . وفيه " فلقد طُعن عمرُ . وإنَّها لفي المسجد". وهذا مُرسلٌ أيضاً .

ووصله أحمد (٤٥٢٢) عن عبد الأعلى عن معمر عن الزُّهري عن سالم عن أبيه . لكن لم يُسمِّ المرأة .

# كتاب القرآن

## باب: الأَمر بالوضوء لمن مسَّ القُرآنِ

۱۸۷ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن عبدِ الله بن أبي بكر بن حزْمٍ ، أَنَّ في الكتاب الذي كَتبَه رسولُ الله عَلَيْ لعمرو بنِ حزمٍ : أَن لَّا يمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ. (١)

وأخرجه الإمام أحمد (٢٨٣) عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد الله ، قال : كان عُمر رجلاً غَيوراً ، فكان إذا خرجَ إلى الصلاة اتَّبعتْه عاتكةُ بنتُ زيد . فذكر نحوَه.

قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٤٤): سالم لمُ يسمع من عُمر.

وأصله في "صحيح البخاري" (٩٠٠) من رواية نافع عن ابن عُمر قال : كانتِ امرأةٌ لعُمر تشهدً صلاة الصبح والعشاء في الجهاعة في المسجد، فقيل لها : لم تَخرجين . وقد تَعلمين أَنَّ عُمر يَكره ذلك ، ويَعار؟ قالت : وما يمنعُه أَنْ ينهاني ، قال : يمنعُه قولُ رسولِ الله ﷺ : لا تَمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله". انظر فتح الباري (٢/ ٣٨٣) كتاب الجمعة ( باب هل على من لم يشهدِ الجمعة غُسلٌ من النساء والصبيانِ وغيرهم).

(١) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٩٣) والبيهقي في "المعرفة" (١٠٦) وابن أبي داود في "المصاحف" (٢٠٥) والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٤٧) من طُرقٍ عن مالك به . وهذا مُرسل .

ورُوي موصولاً عن الزُّهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزْم عن أبيه عن جدِّه . أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٩٥٩٦) والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٣٠٩) والدارمي (٢٣٢١) والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٨٥) من طُرق عن سليان بن داود عنه به.

وسليهان ليس ابنَ داود الخولاني الثقة ، وإنها هو سليهان بن أَرقم الضعيف . كما قال أبو داود والنسائي وغيرهما .

### باب : الرُّخصة في قِراءَةِ القُرآنِ على غيرِ وضوءٍ

١٨٨ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن أَيُّوب بنِ أَبِي تَميمةَ السَّختيانِ عن محمَّد بنِ سيرين ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب كان في قومٍ وهم يَقرءون القرآنَ ، فذهبَ لحاجتِه ، ثمَّ رجعَ وهو يَقرأ القُرآنَ.

فقال له رجلٌ يا أُمير المؤمنين: أَتقرأُ القرآنَ ولستَ على وضوءٍ.؟ ، فقال له عُمر : مَن أَفتاكَ مهذا. أَمُسَيْلِمة.؟ (١)

وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٩٤) عن شُعيب عن الزُّهري قال : قرأْتُ صحيفةً عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . ذكرَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كتبَها لعمرو بن حزْم حين أمَّره على نجران. ... فذكره .

قال أبو داود: رُوي هذا الحديث مُسنداً ولا يصحُّ.

وقال ابن كثير في "تفسيره" (٧/ ٥٤٥): وهذه وِجَادةٌ جيدةٌ. قد قرأها الزُّهري وغيرُه ، ومثل هذا ينبغي الأَخذُ به . وقد أُسنَده الدارقطنيُّ عن عمرو بن حزم ، وعبد الله بن عمر ، وعثمان بن أبي العاص ، وفي إسناد كلِّ منها نظرٌ ، والله أعلم.

قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢/ ٤٧١) : وكتابُ عمرو بن حزم هذا قد تلقَّاه العُلماء بالقبولِ والعملِ. وهو عندهم أشهرُ وأظهرُ من الإسناد الواحدِ المتَّصلِ. انتهى كلامه .

انظر نصب الراية (١/ ١٧٠) والدراية (ص ٨٦) والتلخيص الحبير (١/ ١٣١).

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٩٠) من طريق ابن بُكير ، وابن بشكوال في "الغوامض والمبهات" (١/ ٤٣٦) من طريق يحيى عن مالكِ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/٣٠١) وعبد الرزاق (١/ ٣٩٩) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (١/ ٣٦٥، ٣٦٦) من طُرقٍ عن ابن سيرين به. وسمَّوا الرجل أبا مريم. وابن سيرين لم يَسمعْ من عُمر .

## باب: ما جاءَ في تَحزيبِ القُرآن

۱۸۹ - وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّه قال : كنتُ أَنا ومحمَّد بن يحيى بن حَبَّان جالسَيْن ، فدعا محمَّدُ رجُلاً ، فقال : أَخبِرني بالذي سمعتَ من أبيكَ ، فقال الرَّجُل : أَخْبَرَني أَبي ، أَنَّه أَتى زيدَ بنَ ثابتٍ ، فقال له : كيف تَرى في قراءةِ القُرآن في سبع ؟.

فقال زيدٌ: حسنٌ ، ولَأَنْ أقرأَهُ في نصفِ شهرٍ أو عَشرٍ أحبُّ إليَّ . وسَلْني لمَ ذاك؟ قال : فإنَّي أَسأَلُك ، قال زيدٌ : لكي أتدبَّره ، وأقِفُ عليه. (١)

ووصله البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٤٣٧) وابن سعد (٧/ ٩١) وابن أبي شيبة (١/ ١٠٣) من طريق هشام بن حسَّان عن ابن سِيرين عن أبي مَريم إِيَاس بنِ صبيغ ، أَنَّ عُمر دخلَ مِربداً له ، ثمَّ خرجَ فجعلَ يَقرأُ القرآنَ ، فقال له أبو مريم : يا أمير المؤمنين.. فذكره.

ووقع عند ابن أبي شيبة : عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن أبي مريم عن عُمر .

قال الحافظ في "الإصابة" (١/ ٢٢٤): إسنادُه صحيحٌ.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/٣/١) عن قتادة عن عمر به . نحوه.

(١) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيهان" (٢/ ٣٦٠) من طريق يحيى بن بُكير والقعنبيّ ، والفريابيُّ في "فضائل القرآن" (١٢٩) من طريق قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به. وقالوا: نصف شهر أو عشرين.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٥١) وابن المبارك في "الزهد" (١١٨٠) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (٢١٤) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد عن رجُلٍ حدَّثه عن أبيه ، أنَّه سأَلَ زيدَ بنَ ثابت به . وقال : عشرين.

### باب: ما جاء في سُجودِ القُرآنِ

• ١٩٠ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع مولى ابنِ عُمر ، أَنَّ رَجُلاً من أَهلِ مِصر ، أَنَّ رَجُلاً من أَهلِ مِصر ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب قَرأً سورةَ الحَجِّ فسجدَ فيها سَجدَتَيْن ، ثمَّ قال : إِنَّ هذه السُّورة فُضِّلتْ بسجدَتَيْن (١).

يحيى وهِم في قوله " أو عشر ". انتهى.

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٣٧) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (١٠٩٨) عن مالك به. وأخرجه الشافعي في "المسند" (٣٦٠) عن مالكٍ عن نافِع ، أنَّ عمر . فذكره.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦١/ ٤٤٨) من طريق عمرو بن سعد عن نافع حدَّثني رجلٌ مِن مُهرة مِن أَهل مصر قال : صلَّيت خلفَ عمر بن الخطاب... فذكره .

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٣/ ٣٩٥) ومن طريقه ابن عساكر (٦١/ ٤٤٨) من طريق شجرةَ بنِ عبدِ الله أبي مُحمَّد ، أنَّه سمع أبا عبد الرحمن المهري ، أنه سجدَ مع عُمر . فذكره .

قال البيهقي : هذا إسنادٌ موصولٌ مِصريٌ ، ويُشبه أَنْ يكونَ الذي روى عنه نافعٌ أَبو عبد الرحمن المَهرى هذا. انتهى كلامه .

وأورد ابن عساكر الأثرَ في ترجمة : نُبيه بن صُؤاب أبي عبد الرحمن المهري . ونقلَ كلامَ البيهقيِّ ، ثمَّ قال : هو هذا بغير شكِّ .

وأُخرِج الحاكم في "المستدرك" (٨/ ١٢١) وصحَّحه ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣١٧) وفي "المعرفة " (٣/ ٣٩٥) وابن عساكر (٢٧/ ١٨١) عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير ، قال : صلَّينا مع عُمر بالجابية صَلاة الصُّبح . فقرأ سورة الحج ، فسجد فيها مرَّتين.

ورُوي عن عُقبة بنِ عامر . "قال : قلتُ يارسولَ الله . في سُورة الحجِّ سجدتان.؟ قال : نعم . ومَن لم يسجدُهما فلا يقرأُهما". أخرجه أبو داود في "السنن" (١٤٠٢) والترمذي (٥٧٨) . وفيه ابنُ لهيعة . ١٩١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الله بن دينارٍ ، أَنَّه قال : رأيتُ عبدَ الله بنَ عمر يَسجدُ في سورةِ الحجِّ سجدَتَيْن. (١)

١٩٢ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن الأَعرج ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب ، قرأ بـ { والنَّجم إذا هَوَى } ، فسجدَ فيها ، ثُمَّ قامَ فَقَرَأَ بسُورةٍ أُخرى. (٢)

باب : ما جاء في قِراءَةِ قل هو الله أحدٌ ، وتباركَ الذي بيدِه المُلك

١٩٣ - وحدَّثني عن مالكٍ عن عُبيد الله (٣) بن عبد الرَّحمن عن عُبيد بنِ حنينٍ

ولذا قال الترمذيُّ : حديثٌ ليس إسنادُه بذاك القوي.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١٠٤٧) وعبد الرزاق (٥٨٩١) والبيهقي في "المعرفة" (١١٠١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٦٢) من طُرقٍ عن مالك به.

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٩٥٤) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (١١٧٨) عن مالك به. ورواه عبد الرزاق (٥٨٨٠) ومسدَّد كها في "المطالب" (٤١٢٤) والطحاوي (١/٣٥٦) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٣١٤) من طُرقٍ عن مالك عن الزُّهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن عُمر.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٨٨٠) عن مَعمَر ، والطحاوي (١/ ٣٥٥) من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزُّهري به موصولاً.

وانظر : علل الدارقطني رقم (١٣٦).

(٣) قال أبو عمر في "التمهيد" (١٩/ ٢١٥): هكذا قال يحيى في هذا الحديث مالك عن عبيد الله. وتابعه أكثر الرواة منهم ابن وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف، وقال فيه القعنبي ومطرف: مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن عن عُبيد بن حنين، والصوابُ ما قاله يحيى ومن

مولى آل زيدِ بنِ الخطَّابِ أَنَّه قال: سمعتُ أبا هُريرة يقول: أَقبلتُ مع رسول الله عَلَيْةٍ: وجبتْ ، فسأَلتُه عَلَيْةٍ فسمعَ رجُلاً يقرأ { قل هو الله أحدٌ } ، فقال رسولُ الله عَلَيْةٍ: وجبتْ ، فسأَلتُه ماذا يا رسولَ الله؟ فقال: الجنَّة.

فقال أبو هريرة: فأرَدتُ أَنْ أَذْهبَ إليه فأُبشِّرُه، ثمّ فرقْتُ أَنْ يفوتَني الغَداءُ مع رسولِ الله عَلَيْ ، ثمّ ذهبتُ إلى الرَّجُل فوجدْتُه قد ذهَبَ . ثمّ ذهبتُ إلى الرَّجُل فوجدْتُه قد ذهَبَ . (1)

تابعه . وقد غَلِط في هذا أَحمدُ بنُ خالد غلطاً بيناً فأَدخلَ هذا الحديث في باب أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ، وإنها دخل عليه الغلط فيه من رواية القعنبي . وقوله فيه عبد الله ، فتوَّهم أنَّ قولَ يحيى عُبيد الله غلط ، وظنَّه أبا طوالة . فليس كها ظن . وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير مدنى ثقة معروف عند أهل الحديث. انتهى بتجوز

(١) أخرجه أحمد (١٠٩١٩) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص٢٦٦) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٦٦) والبيهقي في "الشُّعب" (٢٥٣٨) والبغويُّ في "شرح السنة" (١٢٤١) وغيرهم من طُرقِ عن مالك به. بتهامه.

وأخرجه الترمذي في "الجامع" (٢٨٩٧) والنسائي في "السنن" (٢/ ١٧١) وفي "عمل اليوم والليلة" (٧٠٢) من طريق مالك .

### دون قوله ( فقال أبو هريرة : فأرَدتُ أَنْ أَذْهبَ إليه فأبشِّرُه .... الخ )

وقال الترمذي : حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلَّا من حديث مالك بن أنس.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٢٥٤) : حديث صحيح .

انظر : علل الدارقطني رقم (٢١٢٨) والتمهيد (١٩/ ٢١٥).

قلت : وهذه الزيادة فاتت على الهيثمي فلم يذكرها في غاية المقصد ، ولا في محمع الزوائد . وكذا لم

\ = ١٩٤ - وحدَّثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن حُميد بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ ،
 أنّه أَخْبَره أَنَّ { قُل هو اللهُ أُحدٌ } ثلثُ القرآن ، وأَنَّ { تباركَ الذي بيدِه الْملك }
 تجادلُ عن صَاحِبِها. (١)

### باب : ما جاء في الدُّعاءِ

١٩٥ - وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّه بلغَه أَنَّ رسولَ الله ﷺ ، كان

يذكرها البوصيري في "اتحاف المهرة". وتنبَّه لها ابنُ الأثير في "جامع الأصول" (٦٢٦٩) فقال: أخرجه الموطأ، وأخرج الترمذي، والنسائي المسندَ منه فقط. انتهى.

(١) أخرجه الفريابي في "فضائل القرآن" (٣٠) عن قتيبة بن سعيد عن مالك به.

وإسنادُه صحيحٌ مُرسلٌ .

قال السيوطي في "تنوير الحوالك" (١/ ١٦٤) قال ابن عبد البر: حميدٌ تابعيٌ أَحدُ الثقات الأثبات، ومثل هذا لا يُؤخذ بالرأى، ولا بدَّ أَنْ يكونِ تَوقيفاً. انتهى

قلت : وقد اختُلف على الزُّهري فيه . فقيل : عنه عن مُميد عن أبي هريرة مرفوعاً . وقيل : عنه موقوفاً على أبي هريرة . وقيل : عن مُميد ، أنَّ نفراً من أصحاب النبيِّ على أبي هريرة . وقيل : عن حميد عن أُمَّه أُمِّ كُلثوم . وقيل : عن حُميد ، أنَّ نفراً من أصحاب النبيِّ على حدَّثوه .

ولم أَر عند أَحدٍ ممن أخرجَ هذه الوجوه ذكرَ سورة تبارك .والله أعلم . انظر علل ابن أبي حاتم (١٧٢٨) . قال الدارقطني في "العلل" (٤٠٦٣) : قولُ مالكِ أَشبَه .

قلت : يُؤيد كلامَ ابن عبد البر مجيئه مَرفوعاً . فكون الإخلاص تعدل ثلث القرآن . أخرجه البخاري (٥٠١٣) عن أبي سعيد ، ومسلم (٨١٢) عن أبي هريرة مثله .

أُمَّا شِقُّه الآخر . قد رُويت أحاديثُ مرفوعةٌ وموقوفة ومُرسلة في سورةَ تبارك .

انظر: التلخيص الحبير (١/ ٢٣٣).

يدعُو فيقول: اللهمَّ فالقَ الإِصباحِ ، وجاعلَ الليلِ سكناً ، والشَّمس والقمر حسباناً . اقضِ عنِّي الدِّينَ ، وأَغْنِني من الفَقْر ، وأَمْتِعنِي بِسمْعي وبصرِي وقوَّتي في سبيلِك (۱).

١٩٦ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن زيادِ بنِ أبي زيادٍ عن طلحةَ بنِ عُبيد الله بن كَريزٍ ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : أفضلُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفة ، وأفضلُ ما قلتُ أنا والنَّبيُّون مِن قبلي : لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له. (١)

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨/١٠) عن أبي خالد الأَحمر ، وابنُ أبي الدُّنيا في "إصلاح المال" (٤٢١) من طريق عَمرو بن هاشم كلاهما عن يحيى بن سعيد عن مُسلم بن يسار عن النبي على الله الله عن الله الله عن الله عن

قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٧٧) : يحيى بن سعيد عن مُسلم بن يسار مولى آل عثمان عن النبيِّ عَلَيْ مُرسل . انتهى

وقال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٥٠): لَمْ تَختلف الرُّواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ، ولا في متنه ، وأمَّا معنى هذا الحديث فيتَصِل من وجوهٍ بأَلفاظٍ مُخالفةٍ . ثم ذكرَها.

ومنها ما أخرجه مسلم في "الصحيح" (٢٧١٣) والأربعة عن أبي هريرة . كان رسول الله على عن أبي السياوات وربَّ السياوات وربَّ السياوات وربَّ اللهم ربَّ السياوات وربَّ الأرض.. حتى قوله: وأنت الباطنُ فليس دونك شئٌ. اقض عنَّا الدَّين، وأغنِنا من الفَقْر.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٧٨) والبغوي (٧/ ١٥٧) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٨٤) وفي "الدعوات" (٤٦٨) والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٧٥) من طُرقٍ عن مالك به.

وزياد هو مولى ابن عيَّاش . وطلحةُ تابعيٌ ثقةٌ .

قال البيهقي : هذا مرسلٌ ، وقد رُوي عن مالكِ باسنادٍ آخر موصولاً ، ووصلُه ضعيفٌ. انتهى. وقال أبو عمر في "التمهيد" (٦/ ٣٩) : لا خلافَ عن مالكِ في إرسال هذا الحديث كما رأيت ، ولا ۱۹۷ – وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الله بنِ عبدِ الله بنِ جابرِ بن عَتيكِ ، أَنَّه قال : جاءَنا عبدُ الله بن عمر في بني معاوية – وهي قريةٌ من قُرى الأَنصار – فقال لي : هل تَدرونَ أَين صلَّى رسولُ الله عَلَيْ من مسجدِكم هذا؟ فقلتُ له : نَعم . وأَشرتُ له إلى ناحيةٍ منه ، فقال لي : هل تَدري ما الثَّلاثُ التي دعا بهنَّ فيه؟ فقلت : نعم . قال : فأَخْبرني بهنَّ؟.

فقلت : دعا بأن لَّا يُظهرَ عليهم عدوَّاً مِن غيرهم ، ولا يُهلكهم بالسِّنين . فأُعْطِيَهما ، ودعا بأن لَّا يجعلَ بأْسَهم بينهم . فمُنِعَها ، قال : صدقتَ .

قال ابن عمر: فلن يزالَ الهرجُ إلى يوم القيامة. (١)

أَحفظه بهذا الإسناد مُسنداً من وجهٍ يُحتج بمثله . انتهى.

قلتُ : ومقصودُه طريق مالكِ وطلحة ، أمَّا الحديثُ فقد رُوي من طُرقٍ أُخرى مُسندةٌ ، وفيها مقالُ أيضاً . فأخرجه الترمذي (٣٥٨٥) عن حماد بن أبي مُحيد عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه : أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال فذكره .

قال الترمذي : حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه ، وحمَّاد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد ، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني . وليس بالقويِّ عند أهل الحديثِ. انتهى.

قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٥٤): وفي إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف ، ورواه العُقيلي في "الضعفاء" من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ "أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله .. الحديث" وفي إسناده فرج بن فضالة . وهو ضعيف جداً . قال البخاري : مُنكر الحديث ، ورواه الطبراني في "المناسك" من حديث عليٍّ نحو هذا . وفي إسناده قيس بن الربيع . انتهى .

(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٥١٧) من طريق إسحاق بن سليهان الرازي ، وابن شبَّة في "تاريخ المدينة"

(١/ ٦٧) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ١٩٥) من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٩/ ١٩٥): هكذا رَوى يحيى هذا الحديثَ بهذا الإسناد، وقد اضطربتْ فيه رُواة الموطأ عن مالكِ اضطراباً شديداً.

فطائفةٌ منهم تقول كما قال يحيى : عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ، أنه قال : جاءنا عبد الله بن عُمر . لَمْ يجعلوا بين عبد الله - شيخ مالك - هذا وبين ابن عمر أحداً . منهم ابن وهب وابن بُكير ومعن بن عيسى.

وطائفةٌ منهم تقول : عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحرث بن عتيك ، أنه قال : جاءنا عبد الله بن عمر . منهم ابنُ القاسم على اختلاف عنه ، وقد رُوي عنه مثل رواية يحيى وابن وهب وابن بُكير.

وطائفة منهم تقول: مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك ، أنه قال: جاءنا عبد الله بن عُمر. منهم القعنبي ( مسند الجوهري ٤٥٠) على اختلاف عنه في ذلك. والتنيسي وموسى بن أُعين ومطرِّف.

قال أبو عمر: رواية يحيى هذه أولى بالصواب عندي إنْ شاء الله - والله أعلم - مِن رواية القعنبي ومطرِّف لمتابعة ابن وهب ومعن وأكثر الرُّواة له على ذلك ، وحسبُك بإتقان ابن وهب ومعْنٍ ، وقد صحَّح البخاري رحمه الله وأبو حاتم الرازي سماع عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك من ابن عمر ، والدليل على أنَّ رواية يحيى وابن وهب في إسناد هذا الحديث أصوبُ . أنَّ عُبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك هذا . كذلك حدَّثنا سعيد بن نصر . ثم ساق سنده . انتهى كلامه رحمه الله .

وأخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٤٥) من طريق ابن مهدي عن مالكٍ عن عبدِ الله بن عبدِ الله عن جابر بن عتيك عن ابن عُمر به.

وللحديث شاهدٌ قويٌ . أُخرجه مُسلم في "صحيحه" (٢٨٩٠) عن عامرِ بنِ سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ أَقبلَ ذاتَ يومٍ من العالية حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاويةَ دخلَ فركعَ فيه

۱۹۸ - وحدَّثني عن مالكِ عن زيد بن أُسلم ، أنَّه كان يقول : ما من داعٍ يدعو إلَّا كان بين إِحدَى ثلاثٍ ، إمَّا أَنْ يُستجابَ له ، وإمَّا أَنْ يُكفَّر عنه. (١)

### باب: العَمل في الدُّعاءِ

١٩٩ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن عبدِ الله بن دينارٍ ، أَنَّه قال : رَآني عبدُ الله بن عبدُ الله بن عُمر وأَنا أَدعُو . وأُشيرُ بأُصبُعين إصبعِ من كلِّ يدٍ . فنَهاني. (٢)

ركعتين ، وصلَّينا معه . ودعا ربَّه طويلاً ، ثم انصر فَ إلينا ، فقال : سأَلتُ ربِّي ثلاثاً . فذكره . إلَّا أنه قال : وسألتُه أن لا يُهلك أُمَّتي بالغرق فأعْطانِيها . بدل العَدو .

قوله : ( بالسنين ) أي بالقحط والمحْل . وقوله : ( الهرج ) أي القتل .

(١) أخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير" (٣٠٢) وفي "شُعب الإيمان" (١١٢٧) من طريق ابن بُكير عن مالك به .

وهذا في حُكم المُرسل. ولذا قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٣٤٣) : مثلُه يستحيلُ أنْ يكونَ رأْياً واجتهاداً ، وإنها هو تَوقيف. مثله لا يُقال بالرأي. انتهى

وأخرج أحمد (١١١٤٩) والبخاري في "الأدب المفرد" (٧١٠) وأبو يعلى (١٠١٩) وغيرهم عن أبي المتوحِّل النَّاجي عن أبي سعيد الخُدري عن النبيِّ عَنْ : ما مِن مُسلم يدعو – ليس بإثم ولا بقطيعة رحم – إلَّا أعطاه إحدى ثلاث ، إمَّا أَنْ يُعجِّل له دعوته ، وإمَّا أَنْ يدَّخرها له في الآخرة ، وإمَّا أَنْ يدفعَ عنه من السُّوءِ مثلها ، قالوا : إذاً نكثر؟. قال : الله أكثر" . وصحَّحه الحاكم (١٨١٦).

#### (٢) وإسناده صحيح.

وأُخرِج أَبو داود (١٤٩٩) والنسائي (١٢٧٣) وغيرهما عن سعد بن أبي وقَّاص ، قال : مرَّ عليَّ النبيُّ ، وأَنا أَدعو بأُصبعَيَّ . فقال : أحِّد أَحِّد . وأشار بالسبَّابة.

• • • ٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ سعيدَ بنَ المسيَّب كان يقول : إِنَّ الرَّجُلَ ليُرفعُ بدعاءِ ولدِه مِن بَعده ، وقال بيديه نحوَ السَّماء. فرفعَهُما. (١).

# باب : النَّهْي عن الصَّلاةِ بعد الصُّبح وبعد العَصرِ

٢٠١ وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الله بن دِينارٍ عن عبد الله بن عُمر ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب كان يقول : لا تَحَرَّوا بصلاتِكم طلوع الشَّمس ولا غُروبَها . فإنَّ الشَّمان يَطلعُ قرناه مع طلوع الشَّمسِ ، ويَغْرُبان مع غُروبها ، وكان يَضربُ الشَّيطان يَطلعُ قرناه مع طلوع الشَّمسِ ، ويَغْرُبان مع غُروبها ، وكان يَضربُ

انظر: علل الدارقطني رقم (٦٥٥).

وللترمذي (٥٥٧) عن أبي هريرة نحوه . وقال : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

(١) أخرجه البيهقي في "المعرفة " (٢٨٢) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٩٣) والحسين بن حرب في "البر والصلة" (ص٤٧) وابن أبي الدُّنيا في "مكارم الأخلاق" (٢٢٠) من طُرقٍ عن يحيى عن سعيد به. وهذا مُرسلٌ.

ولذا قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٣/ ١٤٢): لَمْ يختلف رُواة الموطأ عن مالك في أنّ هذا الحديث فيه هكذا.... وهذا لا يُدرك بالرأْي. انتهى

ويشهد له ما أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٧٧) والطبراني في "الدعاء" (١٢٤٩) والبغوي (٢/ ٤٩٨) وغيرهم من طُرقٍ عن عاصم بنِ بَهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة ، أنَّ النبي على قال : إنَّ الله ليرفع العبدَ الدرجةَ فيقول : ربِّ أَنَّى لي هذه الدرجة؟ فيقول : بدعاء ولدِك لك". وجوَّد إسنادَه ابنُ عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٢٢٤).

قال الهيثمي في "المجمع" (١٦/١١) : رواه البزار . ورجالُه رجالُ الصحيحِ غير عاصم بن بهدله ، وهو حسنُ الحديث.

النَّاسَ على تلك الصَّلاةِ (١).

٢٠٢ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن السَّائب بنِ يَزيد ، أَنَّه رأَى عُمرَ بنَ الخَطَّابِ يَضربُ المُنكَدِر في الصَّلاة بعد العصر. (٢)

(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٥٢) وابن المنذر في "الأوسط" (١٢١٠) من طريق مالك به .

واختصره ابن المنذر.

وللبخاري (٥٨٥) ومسلم (٨٢٨) من وجهٍ آخر عن ابن عُمر مرفوعاً نحوه .

دون قوله " وكان (أي عمر) يضرب النَّاسَ على تلك الصَّلاةِ " وانظر ما بعده.

(٢) أخرجه الطحاوي (١/ ٢٠٤) والبيهقي في "المعرفة" (١٣١٨) من طريق مالك به

وأخرجه عبدالرزاق (٣٩٦٤) عن مَعمَر ، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٠) عن ابن أبي ذئب كلاهما عن الزُّهري به . وإسنادُه صحيحٌ.

وروى عبدُ الرزاق (٢٠٨٦)عن ابن جريج قال أخبرني محمد ، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب وجدَ المنكدر يُصلِّي بعد العصر فجلس إلى جنبه معه الدِّرة قال : ما هذه الصلاة . انصر ف . قال : فاتتني من العصر ركعتان . فقال : إذا فاتت أحدَكم العصرُ أو بعضُها . فلا يُطوِّلُ حتى تُدركه صُفرة الشمس".

وللبخاري (١١٧٦) ومسلم (٨٣٧) عن ابن عباس . قال : كنتُ أَضربُ الناسَ مع عُمر بن الخطاب عنها.

# كتاب الجنائز

#### باب: غَسلِ الميِّتِ

(١) أخرجه الشافعي (٥٦٣) والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٦٣) وفي "السنن الصغرى" (١٠٢٣) وابن سعد (٢٢/ ٢٧٥) من طريق مالك به.

جعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الله على الم

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢/ ١٥٨): هكذا رواه سائر رُواة الموطأ مُرسلاً. إلَّا سَعيد بن عُفير [الكامل لابن عدي ٣/ ٤١١] فإنه جعلَه عن مالكٍ عن جعفرِ بنِ محمد عن أبيه عن عائشة. فإنْ صحَّت روايتُه فهو مُتَّصل ، والحُكم عندي فيه أنه مُرسلٌ عند مالكٍ لرواية الجماعة له عن مالكٍ كذلك ، إلَّا أنه حديثُ مشهورٌ عند أهلِ السيرِ والمغازي. وسائر العلماء ، وقد رُوي مسنداً من حديث عائشة من وجهٍ صحيح والحمد لله .

ورواه الوحاظي عن مالكِ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ غُسِّل في قميصٍ ، وكذلك رواه الباغندي عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالكِ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . إلَّا أنه خولف الباغندي في ذلك عن إسحاق ، فأمَّا الموطأ فهو فيه مُرسلٌ. انتهى كلامه .

قلت : حديث عائشة الذي صحَّحه ابن عبد البر . رواه أحمد (٦/ ٢٦٧) وأبو داود (٣١٤١) وابن حبان في "صحيحه" (٦٦٢٧) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق ، قال : حدَّثني يحيى بن عبَّاد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ، قال : سمعتُ عائشةَ ، تقول : لَمَّا أَرادوا غسلَ النبيِّ عَلَيْ ، قالوا : والله ما ندري أَنْجرِّد رسول الله على من ثيابه كما نُجرِّد موتانا ، أم نغسلُه وعليه ثيابُه؟ . فلمَّا اختلفوا ألقى اللهُ

٢٠٤ وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الله بن أبي بكرٍ ، أَنَّ أَسهاءَ بنتَ عُميسٍ غَسَّلتْ أَبا بكرٍ الصِّدِّيق حين توفِّي ، ثمَّ خرجتْ فسأَلتْ مَن حضرَ ها من المُهاجرين ، فقالت : إنِّي صائمةٌ ، وإنَّ هذا يومٌ شديدُ البردِ . فهل عليَّ مِن غُسلٍ؟ فقالوا : لا.(١)

### باب: ما جاء في كَفَنِ الميِّتِ

٥٠٠- وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّه قال : بلغني أَنَّ أَبا بكرٍ

عليهم النومَ حتَّى ما منهم رجلٌ إلَّا وذِقنه في صدرِه ، ثمَّ كلَّمهم مُكلِّمٌ من ناحيةِ البيت . لايدرون مَن هو : أَنِ اغسلوا النبيَّ عَنِي وعليه ثيابُه. فقاموا إلى رسولِ الله عَنِي فغسَّلوه وعليه قَميصُه ، يصبُّون الماء فوق القَميص ، ويدلكونه بالقميص دون أيديَهم ، وكانت عائشة تقول : لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّله إلَّا نساؤُه.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٣٦) : إسناده صحيحٌ.

(١) أخرجه عبد الرزاق (٦١٢٣) وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٢٠٤) من طريق مالك به.

وعبد الله بن أبي بكر لَمْ يلقَ أَسماءَ بنتَ عُميس.

وتَغسيل أَسهاءَ لأَبِي بكر ﴿ جاءَ من طُرقٍ أُخرى . فأخرج ابن سعد (٣/ ٢٠٤) من طريق هشام بن عُروة ، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣٩٧) من طريق الزُّهري كلاهما عن عُروة عن عائشة ، أنَّ أَبا بكر غسَّلتْه أَسهاءُ بنتُ عميس.

قال البيهقي : وله شواهدُ مراسيل عن ابن أبي مُلَيْكة ، وعن عطاء بن أبي رباح ، وعن سعد بن إبراهيم ، وذكر بعضُهم ، أَنَّ أبا بكر أوصى بذلك . انتهى كلامه .

قلت : ووصيَّة أبي بكر ﴿ . أخرجها ابن سعد أيضاً (٨/ ٢٨٤) بسندٍ صحيحٍ عن أبي بكر بنِ حفْص ، أنَّ أبا بكر أوصى أسهاءَ أنْ تُغسِّلَه إذا مات . وهذا مرسلٌ أيضاً . ورواه أيضاً عن الحسن ، وعن قتادة .

الصِّدِّيق قال لعائشة - وهو مريضٌ - : في كم كُفِّن رسول الله عَلَيْ؟ فقالت : في ثلاثةِ أَثوابٍ بيضٍ سحوليَّةٍ ، فقال أبو بكرٍ : خذوا هذا الثَّوب - لثوبٍ عليه قد أصابه مَشقُ أو زعفرانُ - فاغسلوه ، ثمَّ كفِّنوني فيه مع ثَوبين آخرين ، فقالت عائشة : وما هذا؟. فقال أبو بكرٍ : الحيُّ أحوجُ إلى الجديدِ من الميِّت ، وإنَّا هذا للمِهلة. (۱)

(١) وهذا مُرسل. يحيى هو الأنصاري.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٨٢) أخبرنا معن بن عيسى أُخبرنا مالكُ بن أنس عن يحيى بن سعيد به . مختصراً . إلى قوله "سحولية".

وله شاهدٌ قويٌ في "صحيح البخاري" (١٣٨٧) من طريق هشام بن عُروة عن أَبيه عن عائشة ، قالت : دخلتُ على أَبِي بكر ، فقال : كم . فذكره . لكن قال : به ردعٌ من زعفران.

قوله: (سَحُوليَّة) قال النووي: بفتح السين وضمِّها. والفتح أشهر، وهو رواية الأكثرين. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثيابٌ بيضٌ نقيةٌ لا تكون إلَّا من القُطن، وقال ابن قتيبة: ثيابٌ بيضٌ ولم يَخصّها بالقطن، وقال آخرون: هي مَنسوبةٌ إلى سحول مدينة باليمن يُحمل منها هذه الثياب. قاله السيوطي في "تنوير الحوالك" (١/٣٧١).

قوله: (مشق) بسكون الشين وفتح الميم وكسرها، وهي المُغرة التي يصبغ بها الأحمر من الأَشياء. قاله عياض في "المشارق" (١/ ٧٦٠).

قوله: (للمهلة) قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٢٥٤): قال عياض: رُوي بضم الميم وفتحها وكسرها. قلت: جزم به الخليل. وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديد، وبالفتح التمهُّل، وبالضمِّ عكر الزيت. والمراد هنا الصديد.

ويُحتملُ : أَنْ يكونَ المرادُ بقوله " إنها هو " أي : الجديد ، وأنْ يكون المراد " بالمهلة " على هذا التَّمهُّل .

٢٠٦ وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن حُميد بن عبد الرَّحن بن عوفٍ
 عن عبد الله بن عَمرو بن العاص ، أنّه قال : الميِّت يُقمَّصُ ويُؤزَّرُ ، ويُلفُّ بالثَّوبِ
 الثَّالثِ ، فإن لَمْ يكن إلَّا ثوبٌ واحدٌ كُفِّن فيه. (١)

# باب: المشي أمام الجنازة

٢٠٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن مُحمَّد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنّه أخبَره، أنّه رأى عُمرَ بنَ الخطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمامَ الجنازةِ . في جنازةِ زينبَ بنتِ جحْشِ .(١)

أي: إنَّ الجديد لمن يُريد البقاء. والأَوَّل أظهر. ويُؤيِّده قول القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كُفِّن أبو بكر في رَيطةٍ بيضاء وريطةٍ مُحَصَّرة ، وقال: إنها هو لِما يخرج من أَنفِه وفِيْه . أخرجه ابن سعد. وله عنه من وجهٍ آخر " إنها هو للمَهل والتراب " ، وضبطَ الأَصمعيُّ هذه بالفتح. انتهى كلام الحافظ.

(١) أخرجه عبد الرزاق (٦١٨٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٩) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٠٢) من طُرقٍ عن مالك به . ورواته ثقاتٌ .

قوله: (يقمَّصُ ) أي يُلبس القميص. وقوله: ( ويؤزَّر ) أي يُلبس الإزار. وهو ما يُلفُّ على أَسافل الإنسان.

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٥٩٢) وفي "الأم" (١/ ٢٧٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٨١) والبيهقي في "المعرفة" (٢١١٩) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦٢٦٠) وابن المنذر (٢٩٧١) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٥٠) من طريق سفيان الثوري ، وابن سعد (٥/ ٢٧) عن ابن عُيينة كلاهما عن ابن المنكدر به. وإسناده صحيح . قوله : ( يقدُمُ الناس ) أي يتقدَّمُهم . ويمشى أمامهم .

٢٠٨ - وحدَّثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّه قال : المشيُ خلفَ الجنازةِ مِن خطإ السُّنَّة. (١)

## باب : النَّهي عن أنْ تُتبع الجنازةُ بنارٍ

٢٠٩ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن هشامِ بن عُروة عن أَسهاءَ بنتِ أبي بَكرٍ ، أَنَّها قالتْ لِأَهْلِها : أَجمروا ثَيابي إذا مِتُ ، ثمَّ حنِّطُوني ، ولا تَذُرُّوا على كَفَني حِنَاطاً ، ولا تَتْبَعُوني بنارٍ. (١)

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٨١) من طريق ابن وهب عن مالك به .

وهذا مُرسلٌ. وما قاله الإمام الزُّهري هو قولُ الجمهورِ من الصحابةِ والتابعين ومن بعدهم.

وأخرج أحمد (١٨٨، ٣٧، ١٢٢) وأبو داود (٣١٧٩) والترمذي (١٠٠٨، ١٠٠٨) وابن ماجه وأخرج أحمد (١٠٠٨) وابن ماجه (١٤٨٢) والنسائي في "المجتبى" (٤٢١) و"الكبرى" (٢٠٧١) وأبو يعلى (٢٠٤١) وابن حبان (٥٤٨١) والطبراني في "الكبير" (١٣١٣) والبيهقي في "الكبرى" (٢٣/٤) وغيرهم من طُرقٍ عن النَّهري عن سالم عن أبيه. قال: رأيتُ النبيَّ عَلَيْ وأَبا بكر وعمرَ يمشون أمام الجنازة".

وسندُه صحيح ، لكن رواه الحُفاظ عن الزُّهري مُرسلاً. كما ذكرته في "زوائد الموطأ على الصحيحين". قال الترمذي : وأهلُ الحديثِ كلهم يرون أنَّ الحديثَ المُرسلَ في ذلك أُصحُّ.

(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٥٥) عن معن بن عيسى ، والبيهقي (٣/ ٤٠٥) من طريق ابن بُكير ، وابن عساكر (٢٩/ ٢٨) من طريق أبي مصعب وأبي حذافة كلهم عن مالكِ عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسهاء به . فزادوا (عن أبيه ) . وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

وهو في موطأ أبي مصعب (١٠١٤) سُويد بن سعيد (٣٩٤) أيضاً عن أبيه .

وأخرجه ابن سعد أيضاً (٨/ ٢٥٤) من طريق عبد الله بن نُمير عن هشام عن أبيه عن أسهاء أيضاً. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٢٥٧) (٢٢٥٨) وابن سعد (٨/ ٢٥٤) وابن المنذر (٣٠٠٣) وابن أبي • ٢١٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ عن أبي هُريرة ، أنَّه نَه عَدَ مُوتِه بنارٍ (١).

شيبة (٣/ ٢٦٥) وابن عساكر (٧٣/ ٢١) من طُرقِ عن هِشام عن فاطمة بنت المنذر عن أَسماء.

قوله: (أجمروا) تجميرها بالعود وغير ذلك مما يُتبخّر به، والأَصل في ذلك أَنَّ الميتَ يَحتاج إلى تَطييبِ ريحِه وريحِ كفنه. فإنَّ ذلك من إكرامه وصيانتِه لئلا تَظهر منه ريخٌ مكروهةٌ ولذلك شرع في غَسله الكافور ليطيب ريحه، ولتخفى ريح كريهة إن كانت. قاله الباجي (٢/ ١٠).

قوله: (حنطُوني) الحنوط بفتح الحاء ما يُطيَّبُ به الميتُ مِن طيبٍ يُخلط وهو الحناط. قوله: (ولا تَذرُّوا) بفتح التاء. كذا رويناه من الثلاثي من ذلك. أي: لا تُفرِّقوه، ومنه ذَروت الطعام، ومنه اشتقاق الذرية عند بعضهم. قوله: (حناطاً) بضم الحاء وكسرها، والكسرُ عند أكثر شيوخِنا، وبه ذكره الهروي. وحنَّطت الميَّتَ. إذا فعلتُ ذلك به. وطيَّبتُه بالحنوط. قاله عياض في "المشارق (١/٣٩٧-٥٢).

قوله: (ولا تَتْبَعُوني بنارِ) انظر حديث أبي هريرة الآتي.

(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٥ ٦١) وابن المنذر في "الأوسط" (٣٠٠٦) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦١٥٦) وابن المنذر (٣٠٠٧) من طريق ابن أبي ذئب عن المقبُري به.

وإسناده صحيح.

وأخرج أحمد (١٠١٣٧) وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٣٣٨) والطيالسي كما في "المطالب" (٣/ ٥٢) من طُرق عن ابن أبي ذئب عن المقبُري عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هُريرة عن أبي هُريرة قال: إذا مِتُ فلا تضربوا عليَّ فُسطاطاً ، ولا تَتْبعوني بنارٍ ، وأُسرِعوا بي إلى ربِّي ، فإني سمعتُ رسول الله عليه فلول : إذا وُضع العبد .. فذكر حديثاً..

وروي مرفوعاً عن رجُلٍ من أَهلِ الباديةِ عن أَبيه عن أبي هريرة ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : لا تُتبع الجنازة بصوتٍ ، ولا يُمشى بين يدَيْها بنار" أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٨ ، ٥٣١) وأبو داود (٣١٧١)

## باب : ما يقولُ المُصلِّي على الجنازةِ

٢١١ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريِّ عن أبيه ، أنَّه سألَ أبا هُريرة . كيف تُصلِّي على الجنازة؟ فقال أبو هُريرة : أنا لعَمْرُ الله أخبرك .
 أتَّبِعُها مِن أهلِها ، فإذا وُضِعَتْ كبَّرتُ وحَمِدتُّ الله ، وصليتُ على نبيِّه.

ثمّ أقول: اللهمّ إنّه عبدُك وابنُ عبدك وابنُ أمتك. كان يشهدُ أن لا إله إلّا أنت . وأنّ محمّداً عبدُك ورسولُك ، وأنت أعلم به ، اللهمّ إن كان محسناً فزدْ في إحسانه ، وإنْ كان مسيئاً فتجاوزْ عن سيّئاته . اللهمّ لا تَحَرِمْنا أَجرَه ، ولا تَفْتنّا بعدَه (').

قال ابن حجر في "الدراية" (١/ ٢٣٦): فيه مَجهو لان ، واختلافٌ على روايه . انتهى . وانظر : علل الدارقطني رقم (٢٢٦٤).

قوله: (بصوتٍ ولا نارٍ) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٣/ ٢٤): ولا أعلم بين العلماء خلافاً في كراهةِ ذلك، وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة، أنهم وصّوا بأن لَّا يُتبعوا بنارٍ ولا نائحةٍ ، ولا يُجعل على قطيفةٍ حراء، وأظنُّ اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نُسخ بالإسلام، وهو من فعلِ النَّصارى، ولا ينبغي أنْ يتشبَّه بأفعالهم، وقد قال النبيُّ عَلَيْ : إنَّ اليهود والنصارى لا يَصبغون، أو قال لا يَخضبون فخالفوهم. وقال بعض العلماء: لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري ناراً. وفيها ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاءٌ إن شاء الله. انتهى كلامه.

قلت : ويدخل في ذلك المجامرِ .

(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٥) وابن المنذر في "الأوسط" (٣١٦٩) والطبراني في "الدعاء" (١٢٠٠) و وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاةِ على النبيِّ ﷺ" (٩٣) والبغوي في "شرح السنة" (١٤٩٦) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٩٠) عن عبدة بن سليهان عن يحيى بن سعيد عن سعيد

٢١٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّه قال : سمعتُ سعيد بن المسيِّب يقول : صليتُ وراءَ أبي هريرة على صبيٍّ لمَ يَعمل خطيئةً قطُّ ، فسمعتُه يقول : اللهمَّ أعذْه مِن عذابِ القبرِ (١).

٢١٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان لا يَقرأُ في الصَّلاة

المقبُّري ، أنَّ رجلاً سألَ أبا هريرة . ولم يذكر (عن أبيه)

ورواه شُعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة ، أنه سألَ عُبادة بن الصامت عن الصلاة . فذكره موقوفاً على عُبادة . أخرجه البيهقي (٤/٠٤)

ورواه ابن حبان (٣٠٧٣) والطبراني في "الدعاء" (١١٨٢) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله على كان إذا صلَّى على جنازة ، قال : اللهم.. فذكره مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل" (٢٠٥٢) : والمحفوظ : ما قاله مالك.

(١) أخرجه عبد الرزاق (٦١١٠) وهنَّاد بن السَّري في "الزهد" (٣٥١) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠ (٣٥١) وابن المنذر (٩٨٨٥) والطحاوي (١/ ٥٠٩) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ١٠) وابن أبي الدُّنيا في "النفقة على العيال" (٤٢٠) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به.

قوله: (اللهم أعذه مِن النار) قال السيوطيُّ في "تنوير الحوالك" (١/ ١٧٧): قال الباجي: يُحتمل أنْ يكونَ أبو هريرة اعتقدَه لشيء سمعَه من رسول الله ﷺ أنَّ عذاب القبرِ أمرٌ عامٌ في الصغير والكبير، وأنَّ الفتنة فيه لا تَسقُطُ عن الصغير لعدم التكليفِ في الدُّنيا. وقال ابن عبد البر: عذابُ القبر غيرُ فتنة القبر، ولو عذَّب اللهُ عبادَه أجمعين كان غيرَ ظالمٍ لهم. وقال بعضهم: ليس المرادُ بعذاب القبر هنا عقوبته، ولا السؤال، بل مُجرَّدُ الألمَ بالغمِّ والهمِّ والحسرةِ والوحشةِ والضغطةِ، وذلك يعمُّ الأطفالَ وغيرهم. انتهى كلامه.

على الجنازة <sup>(۱)</sup>.

# باب : الصَّلاة على الجنائزِ بعد العصرِ وبعدَ الصُّبح

٢١٤ - وحدَّثني يحيى عن مالكٍ عن محمَّد بن أبي حَرْملةَ مولى عبد الرَّحمن بن أبي سُفيان بن حُويطبٍ ، أَنَّ زينبَ بنتَ أبي سلمة تُوفِّيت - وطارقٌ أميرُ المدينة - فأُتِي بجنازتِها بعد صلاة الصُّبح فوُضعتْ بالبَقِيعِ ، قال : وكان طارقٌ يُغلِّس بالصُّبح.

قال ابنُ أَبِي حَرْملة: فسمعتُ عبدَ الله بن عُمر يقول لأَهْلِها: إمَّا أَنْ تُصلُّوا على جنازتِكم الآنَ، وإمَّا أَنْ تَتْركُوها إلى أَنْ تَرتفعَ الشَّمس<sup>(٢)</sup>.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٢) وابن المنذر (٣٠٩٦) من طريق أيُّوب عن نافع به . ولفظ ابن المنذر : قال ابن عمر : ليس على الجنازةِ قراءةٌ.

قلت : روى البخاري ( ١٢٧٠ ) عن طلحة بن عبدِ الله بن عَوف قال : صلَّيتُ خلفَ ابنِ عبَّاس الله على جنازة فقرأً بفاتحةِ الكتابِ . فقال : ليعلموا أنها سُنة.

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٠٤): وهي من المسائل المُختلف فيها، ونقل ابنُ المنذر عن ابنِ مسعود والحسنِ بنِ علي وابنِ الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتَها، وبه قال الشافعيُّ وأحمد وإسحاق. ونقلَ عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة، وهو قولُ مالكِ والكوفيين. وروى عبدُ الرزاق والنسائيُّ عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف قال: السُّنة في الصلاةِ على الجنازة أنْ يُكبِّر ثمَّ يَقرأُ بأُمِّ القرآنِ، ثم يُصلِّي على النبيِّ على ، ثُمَّ يُخلصُ الدعاءَ للميِّت، ولا يَقرأُ إلَّا في الأولى " إسنادُه صحيح. انتهى كلامه يُصلِّي على النبيِّ على معنى بن عيسى، والبخاري في "التاريخ الصغير" (١/ ١٤٥) عن أخرجه ابن سعد (٨/ ٢١٤) عن مَعْن بن عيسى، والبخاري في "التاريخ الصغير" (١/ ١٤٥) عن إسهاعيل، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٤٠) من طريق ابن وهب، والبيهقي في "الكبرى"

٢١٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عُمر ، قال : يُصلَّى على الجنازةِ بعد العصرِ وبعد الصُّبح. إذا صُلِّيتا لوقتِهما. (١)

### باب: الصَّلاة على الجَنائزِ في المسجدِ

(٤/ ٤٢) من طريق ابن بُكير كلهم عن مالك به.

ويدلُّ على قول ابن عُمر . ما أخرجه مُسلم (٨٣١) عقبة بن عامر الجهني يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله على ينهانا أنْ نُصلِّي فيهنَّ أو أَنْ نقبرَ فيهنَّ موتانا . حين تطلع الشمسُ بازغةً حتى ترتفع ، وحين يقومُ قائمُ الظَّهيرة حتى تميل الشمسُ ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغرب" . وانظر ما بعده .

(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٥٦١) والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٣٩) وابن المنذر في "الأوسط" (٣٠٧٢) والبيهقي في "الكبري" (٢/ ٤٥٩) من طُرقِ عن مالك به.

ورواه سعيد بن منصور كما في "الفتح" (٣/ ١٩٠) وابن المنذر (٣٠٠٦) والطحاوي (١٩٠/٧) من طرق عن نافع به . ولفظ سعيد " كان ابنُ عمر إذا سُئل عن الجنازة بعد صلاة الصُّبح وبعد صلاة العَصْر . يقول : ما صُلِّيتا لوقتِهما.

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٠): " ما " في قوله ( ما صُليتا ) ظرفيةٌ ، يدلُّ عليه رواية مالك عن نافع قال "كان ابنُ عمر يُصلِّي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صُلِّيتا لوقتهما" ومقتضاه أَنَّهما إذا أُخِرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يُصلَّى عليها حينئذ ، ويبيّن ذلك ما رواه مالكُ أيضاً عن محمد بن أبي حرملة ، أنَّ ابن عمر ( فذكر رواية مالك ) . فكأنَّ ابنَ عُمر يرى اختصاصَ الكراهة بها عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصَّلاة وطلوع الشمس أو غروبها . وروى ابنُ أبي شيبة من طريق مَيمون بنِ مِهْران قال : كان ابنُ عمر يكرَه الصلاة على الجنازة إذا طلعتِ الشمس وحين تغرب "وإلى قولِ ابن عمر في ذلك . ذهب مالكُ والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق .اهـ

٢١٦ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر ، أنَّه قال : صُلِّي على عُمرَ بن الخطَّابِ في المسجدِ (١).

### باب : جامع الصَّلاةِ على الجَنائزِ

٢١٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبد الله بنَ عُمر ، كان إذا صلَّى على الجنائز يُسلِّم حتَّى يُسمِعَ مَن يَلِيْه (١).

٢١٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول: لا يُصلِّي الرَّجُل على الجنازة ، إلَّا وهو طاهرٌ (").

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۷۷) وابن أبي شيبة (۳/ ٣٦٤) وابن الأعرابي في "معجمه" (۱۲۱) وابن سعد في "الطبقات" (۳ / ۳۳۷) وابن المنذر (۳۱۱۳) وابن عساكر في "تاريخه" (۲۷/ ۳۳۳) وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (۲/ ۱) من طُرقٍ عن مالك به.

وإسناده صحيح.

(٢) أخرجه الشافعي (١٦٥٥) وعبد الرزاق (٦٤٢٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤٤/٤) وفي "المعرفة" (٢١٥٧) من طريق مالك به.

(٣) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣٤٩) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٣١) من طريق الليث بن سعد عن نافع به . وزاد في أوله "لا يسجدُ الرجل إلّا وهو طاهرٌ ، ولا يقرأُ إلّا وهو طاهرٌ ." وصحَّحه ابن حجر في "الفتح".

قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨٠): ونقلَ ابنُ عبد البر الاتفاقَ على اشتراط الطَّهارة لها ، إلَّا عن الشعبي ، قال : ووافقَه إبراهيم بنُ عُلية . وهو ممن يُرغب عن كثيرٍ من قوله ، ونَقَلَ غيرُه ، أنَّ ابنَ جريرٍ الطبري وافقَها على ذلك . وهو مذهبٌ شاذُ . انتهى.

## باب: ما جاء في دَفْنِ الميِّت

٢١٩ وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أنّه قال : كان بالمدينة رجلان . أحدهما يَلْحدُ ، والآخرُ لا يَلْحدُ ، فقالوا : أيُّهما جاء أوَّل عمِلَ عمَلَه ، فجاء الذي يَلْحد ، فلَحَد لرسولِ الله ﷺ (1).

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٩٦) من طريق معنِ بنِ عيسى ، والبغوي في "شرح السنة" (١٥١٠) من طريق أبي مصعب كلاهما عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٩/ ٢٩٦): ولَمْ يُختلف عن مالك في إرسالِ هذا الحديث. انتهى كلامه. وأخرجه ابن سعد (٢/ ٢٩٥) من طريق أنس بن عياض وهمَّام بن يحيى كلاهما عن هشام بن عُروة عن أبيه . مُرسلاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣) عن جرير عن هشام عن فُقهاءِ أَهل المدينة به.

وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٧٦) عن مَعمَر عن هشام . ولَمْ يُجاوز به.

وخالف الجميع حادُ بنُ سلمة . فرواه عن هشامِ عن أبيه عن عائشة به موصولاً . أخرجه ابن سعد (٢/ ٢٥٥) والطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٢٥٥) من طريق يزيد بن هارون وأبي الوليد الطيالسي كلاهما عن حمادٍ به.

قال ابن أبي حاتم في " العلل " (١٠٣٣) : سأَلتُ أبي عن حديثٍ رواه أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : كان بالمدينة حفّاران..

قال أبي : حدَّثنا أبو سلمة قال : حدَّثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه . بلا عائشة . وهذا الصَّحيحُ بلا عائشة ، قلت لأبي : الخطأ من أبي الوليد؟ قال : لا أُدري من أبي الوليد ، أو من حماد . انتهى كلامه وكذا رجّح الدارقطنيُّ المرسل كما سيأتي في كلام ابن حجر . لكنَّ الحديث صحيحٌ جاء من عدَّةِ طُرقِ بعضُها صحيحٌ.

قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٧، ١٢٧) : حديثُ . رُوي أَنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يَلحد

• ٢٢٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عائشة - زوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عائشة وَوَياي على أَبِي بكرٍ قالتْ : رأَيتُ ثلاثة أَقهارٍ سَقَطْنَ في حِجْري (١) ، فقصَصْتُ رُؤياي على أَبِي بكرٍ الصِّدِّيق ، قالت : فليَّا تُوفِي رسولُ الله عَلَيْهِ ودفنُ في بيتي ، قال لها أبو بكرٍ : هذا أَحدُ أَقهارِك . وهو خيرُها. (٢)

والآخر يَشق .... أحمد وابن ماجه من حديث أنس. وإسناده حسنٌ ، ورواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس. وبيَّن أنَّ الذي كان يضْرَح هو أبو عبيدة ، وأنَّ الذي كان يَلحد هو أبو طلحة. وفي إسنادِه ضعفٌ . ورواه ابن ماجه من حديث عائشة نحو حديثِ أنسٍ . وإسنادُه ضعيفٌ ، وله طريق أخرى عن هشام عن أبيه عنها . رواه أبو حاتم في "العلل" عن أبي الوليد عن حمَّاد عن هشام ، وقال : إنه خطأ ، والصوابُ المحفوظُ مرسلٌ ، وكذا رجَّح الدارقطنيُّ المُرسلَ . والله أعلم. انتهى انظر : نصب الراية (٢/ ٢١٥).

قوله: (يَلحد) أي: يحفرُ اللَّحد. وهو الحفر للميّت في جانب القبر، والضريحُ الحفرُ له في وسَطه. يقال منه لحد وألحد. وأصله الميل لِأَحد الجانبين، ومنه المُلحد المائلُ عن طريق الحق. قاله عياض في "المشارق" (١/ ٢٩٨).

(١) كذا وقع في التمهيد والاستذكار وعند ابن المظفر ، ووقع في النُّسخ المطبوعة ( حُجرتي ).

قال عياض في "المشارق" (١/ ٣٥٤): ( حَجري ): بفتح الحاء وكسرها. أي في حِضْن ثَوبي. وكذا رواه أَكثر شُيوخنا عن يحيى ، وكذا لابن بُكير. وعند ابن وضَّاح ( سقطن في حُجرتي ) أي: منزلي وبيتى. وهو أُظهر في الباب وعبارةِ أبي بكر. وكذا عند القعنبي وأكثر الرواة. انتهى.

(٢) أخرجه ابن المظفّر في "غرائب مالك" (٣) من طريق سُويد بن سعيد ومَعن بن عيسى كلاهما عن مالكٍ عن يحيى عن سعيد بن المسيّب عن عائشة. فزاد سعيد بن المسيّب

وأخرجه ابن سعد (٢/٣٩٣) والحميدي في "مسنده" (١٣٥٨) والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٣٩)

٢٢١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن غيرِ واحدٍ ممَّن يَثقُ به ، أنَّ سعدَ بن أبي وقَّاصٍ وسعيدَ بنَ زيد بن عَمرو بن نفيلٍ تُوفِّيا بالعَقيق ، وحُملا إلى المدينةِ ، ودُفنا بها (١).

و"الأوسط" (٦٣٧٣) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٦٠) والبيهقي في "الدلائل" (٧/ ٢٦١) ومُسدَّد كما في "المطالب" (١/ ٨٢) من طريقِ جماعةٍ من الثقاتِ عن يحيى بنِ سعيد عن ابنِ المسيب عن عائشة به.

وقال الحاكم: حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين و لَم يخرِّ جاه.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٤٧): هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" عند يحيى والقعنبي وابن وهب وأكثر رُواته ، ورواه قُتيبة بن سعيد عن مالكِ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة ، أنها قالت . ذكره أبو داود عن قتيبة. انتهى كلامه.

قلت : وأخرجه ابن سعد (٢/ ٢٩٣) والطبراني في "الكبير" (٤٨/٢٣) . والآجرِّي في "الشريعة" (١٧٩٤) وابن عبد البر في "التمهيد" (٤٨/٢٤) من طُرقٍ أُخرى عن عائشة.

وأُخرِج الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٦٠) عن أنسٍ . بهذه القصة نحوه.

وروي مرفوعاً بسند ضعيف عن أبي بكرة . أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٨) وضعَّفه الهيثمي .

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٤٧) عن مَعْنِ بنِ عيسى ، وابن عساكر في "تاريخه" (٢١) من طريق مُطرِّف كلاهما عن مالك به.

وموت سعدٍ ﴿ وسعيد بن زيدٍ ﴾ بالعقيق ، وحملُهما إلى المدينة . مشهورٌ عند أهل السير. أُخرجوه بأَسانيدهم . ولذا قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٥٧) : الخبرُ بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك صحيحٌ . انتهى.

قوله: (العقيق) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٢٠٩): بفتح العين، وادٍ عليه أموالُ أهل المدينة. قيل: على ميلين منها، وقيل: على ثلاثة أميال من المدينة، وقيل: على ستة أو سبعة. قاله ابن وضاح. وهما عقيقان. أدناهما عقيق المدينة سُمي بذلك لأنَّه عقَّ عن الحرَّة أي قطعَ. وهو أصغر وأكبر.

٢٢٢ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن أبي بكر بنِ عثمان بن سهل بن حُنيفٍ ، أنّه سمعَ أبا أُمامة بنَ سهل بن حُنيفٍ يقول : كُنَّا نَشهدُ الجنائزَ . فما يجلسُ آخرُ النَّاسِ حتّى يُؤذَنوا. (١)

فالأصغر فيه بئر رومة ، والأكبر فيه بئر عروة التي ذكرهَا الشُّعراء ، والعقيقُ الآخرُ على مُقربة منه . وهو من بلاد مُزينة وهو الذي أقطعه النبيُّ على بلال بن الحارث ، وأقطعه عمرُ الناسَ . فعلى هذا تُحمل المسافتان على الخلاف ، والعقيق الذي جاء فيه أنَّك بواد مبارك . هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة . وهو الأقربُ منها ، والعقيقُ الذي جاء أنَّه مَهلُّ أهلِ العراقِ في بعض الحديثِ هو من ذاتِ عرقٍ. انتهى كلامه .

#### (١) وإسناده صحيح.

أبو أُمامة : وُلد في حياة النبيِّ عَلَيْهِ ولم يسمعْ منه . كما قال ابنُ السكنِ والبغوي وابن حبَّان ، وسُمي باسم جدِّه لأُمِّه أَسعد بن زرارة ، وكُنِّي بكنيته ، وقال خليفة وغيره : مات سنة مائة ، وقال يونس عن ابن شهاب : أُخبرني أبو إمامة بن سهل . وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم.

وقال البخاري : أدركَ النبيَّ عَيْد. ولم يسمع منه. وقال أحمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس عن الزُّهري حدثني أبو امامة – وكان قد أدرك النبيَّ عَيْد ، وسيَّاه وحنَّكه . هذا إسنادٌ صحيحٌ . قاله ابن حجر في "التهذيب" (١/ ٢٣١) بتجوُّز .

قلت : ومعنى كلامِه أنهم كانوا إذا اتَّبعوا الجنائز لا يجلسون حتى يُؤذنوا . أي : يُخبروا بأنَّ الجنازة قد وُضعت في الأرض . حتى يجلس المُشيِّعون.

والمسألة خلافيةٌ بين أهل العلم مشهورةٌ ، فقيل : إنَّ هذا منسوخ.

وقال الباجي: حتى يؤذنوا. أي بالصلاة عليها.

وقال الداودي : معناه : حتى يُؤذنَ لهم بالانصراف بعد الصلاة . وردَّه الباجي . فقال : وما ذكره ليس بصحيحٍ ؛ لأَنه قال ( فلا يجلسْ آخرُ الناس حتى يُؤذنوا ) ولا يقال آخر الناس فيمنْ صلَّى على الميت

### باب: الحِسبة في المُصيبةِ

٢٢٣ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن محمَّد بن أبي بكر بن عَمرو بن حزْمٍ عن أبيه عن ابن النَّضْر السَّلَميِّ ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : لا يموتُ لأَحدٍ من المسلمين ثلاثةُ من النَّار ، فقالتْ امرأةٌ عند رسولِ الله عَلَيْ : يا رسولَ الله . أو اثنان ، قال : أو اثنان . قال : أو اثنان . قال : أو اثنان .

وانتظر أَنْ يُؤذن ؛ لأَنهم كلهم سواء ، وإنها يقال ذلك فيمنْ يأتي بين يَدي الجنازة فيصِلُ أَوّهُم قبل أَنْ يَصلَ آخرُهم . فربَّها لم يجلِس أُولُهم حتى يدركَ آخرُهم فتوضع الجنازة ، ويُؤذنوا بالصلاة عليها . الخ كلامه .والله أعلم .

قلت : يؤيد كلامَ الداوديِّ روايةُ ابن المبارك عن أبي بكر بن عثمان . كما في "الاستذكار" (٣/ ٦٤) : "فما ينصرفُ النَّاسُ حتى يُؤذَنوا". والله أعلم .

(١) أخرجه أبو القاسم الجوهري في "مسند الموطأ" (٢٦٢) من طريق القعنبي ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٩٠٧) من طريق عبد الله بن نافع كلاهما عن مالكٍ به. وقالا : عن أبي النضر.

قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٨٦): ابنُ النضر هذا مجهولٌ في الصحابة والتابعين، واختلف الرواة للموطأ فيه فبعضهم يقول عن أبي النضر السلمي هكذا قال القعنبي وابن بكير وغيرهما، وبعضهم يقول: عن ابن النضر. وهو الأكثرُ والأشهرُ. وكذلك روى يحيى بن معين - وإن كانت النسخ أيضاً قد اختلفت عنه في ذلك - وهو مجهولٌ لا يُعرف إلَّا بهذا الخبر. انتهى.

وقال في "الاستذكار" (٣/ ٧٨) هذا الحديث قد اضطرب فيه رواةُ اللُوطَّأ . تقول كها قال يحيى عن ابن النضر ، وطائفةٌ تقولُ عن أبي النضر السلمي - منهم القعنبي : وهو رجلٌ مجهولٌ لا يُعرف في حمل العلم ، ولا يُوقف له على نسَبٍ ، ولا يُدرى أصاحبٌ هو أو تابعٌ؟، وهو مجهولٌ ظلمةٌ من الظلمات ، قيل فيه : محمد بن النضر ، وقيل : عبد الله بن النضر . وقال فيه أكثرُهم : السَّلَمي بفتح السين واللام .

#### باب: جامع الحِسبةِ في المُصيبةِ

٢٢٤ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بن القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ ، أَنَّ رسولَ الله عَلِيَّةِ ، قال: ليُعَزِّ المسلمين في مصائِبهم المصيبةُ بي (١).

كأنه من بني سَلَمة في الأنصار . وقال بعض المتأخرين فيه : إنه أنس بن مالك بن النضر نُسب إلى جدّه النضر ، قال : وكنية أنس بن مالك أبو النضر ، وهذا جهلٌ واضحٌ ، وذلك أَنَّ أنس بن مالك بن النضر ليس من بني سَلَمة ، وإنها هو من بني عدي بن النجّار ، ولمّ يكن قطُّ بأبي النضر ، وإنها كنيته أبو حَمزة. انتهى

قلت: يشهد له. ما أخرجه البخاري (١٠١) ومسلم (٢٦٣٣) عن أبي سعيد الخدري مثله، وكذا أخرجا نحوه عن أبي هريرة الله .

تنبيه: وقع في طبعات موطأ يحيى بن يحيى (عن أبي النضر) والصواب (ابن النضر) كها هو ظاهر كلام ابن عبد البر. فتأمل.

(١) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٤٦٠) عن مالك عن عبد الرَّحمن به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٧٥) أُخبرنا إسحاق بن عيسى أُخبرنا مالك عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه . فزاد (عن أبيه ). ووافق يحيى في المتن .

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٧٩): هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة ، ورواه عبد الرزاق (٢٠٧١) عن مالكٍ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، أنَّ النبي كان يقول يُعزِّي المسلمين في مصائبهم . فخالف في الإسناد والمتن. انتهى.

ولهذا المتن شواهد مُتصلةٌ من حديث سهلِ بن سعد ، وعائشةَ ، والمِسور ، وأيضاً مُرسلةٌ عن عطاء وابن سابط . وكلُّها مُتكلمٌ فيها.

قال البيهقي في "الدلائل" (٨/ ٢٩٧) بعد أنْ رواه من حديث عائشة : لَمْ أجد له شاهداً صحيحاً. انتهى

### باب : ما جاء في المُختفي وهو النَّبَّاش

مَّد بنتِ عبد الرَّحمن عن أُلَّه عن أَلَّه سمِعَها تقولُ: لعنَ رسولُ الله عَلَيْ المَّختفيَ والمُختفية . يعني: نبَّاشي القُبور. (١)

انظر: الاستذكار (٣/ ٧٩) والتمهيد (١٩/ ٣٢٣) وما بعدها.

قال الزرقاني في "شرح الموطأ" (٢/ ٤٠): قوله: (لِيُعزِّ) بضم الياء من التعزية. وهي الحمل على الصبر والتسلِّي، قال تعالى: { وبشِّر الصابرين - الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون } وقوله: (المسلمين في مصائبهم المصيبةُ بي) ؛ لأنَّ كلَّ مُصاب به دونها. إذ كلُّ مصابِ به عنه عوضٌ ولا عوضَ عنه على . وأيُّ مصيبةٍ أعظمُ من مُصيبةٍ مَن بموته انقطعَ خبرُ السهاء، ومن هو رحمةٌ للمؤمنين، ونهجٌ للدِّين؟ وقالت طائفة من الصحابة: ما نفضْنا أيدينا مِن تُراب قبره على حتى أنكرنا قُلوبَنا، ولأبي العتاهية: لكلِّ أخي ثُكلٍ عزاءٌ وأسوةٌ إذا كان مِن أهلِ التُّقى في محمدِ، وقال غيره: اصبر لكل مصيبةٍ وتجلد واعلم بأنَّ المرءَ غيرُ مخلّدِ

وإذا ذكرتَ مصيبةً تسلُو بها فاذكر مصابَك بالنبيِّ محمدِ . انتهى

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٤٥) و"المسند" (٢٨٨) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧٠) وفي "المعرفة " (١/ ٤٠٨) وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" (٣/ ٢٧٠) والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤٠٩) من طُرقِ عن مالك به.

قال البيهقي: هذا مُرسل.

وأخرجه العُقيلي (٩/ ٣٠٨) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٣٩/١٣) من طريق يحيى بن صالح الوحَّاطي ، وابن عبد البر أيضاً (١٣٩/١٣) من طريق عبدِ الله بنِ عبدِ الوهاب ، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢٣٧) من طريق أبي قتيبة كلهم عن مالكِ عن أبي الرِّجال عن عَمْرة عن عائشة ، قالت

#### باب: جامع الجنائز

٢٢٦ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن أبي النَّضر مولى عُمر بن عُبيد الله ، أنَّه قال : قال رسولُ الله عَلِيةٍ - لمَّا ماتَ عثمانُ بنُ مظعونٍ . ومُرَّ بجنازتِه - : ذَهَبْتَ . ولمَ تلبَّس منها بشيءٍ. (١)

: لعنَ رسولُ الله ﷺ. فذكَرَه.

قال البيهقي : الصحيحُ مُرسلٌ . وقال العُقيلي : المُرسل أولى.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٨٨٨) عن ابن جُريج ، قال : أُخبرتُ عن عَمرة عن عائشة ، قالت : لُعن المخْتَفي والمُختفيةَ.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٣٨/١٣): هذا التفسير . أي : نبَّاش القبور . في هذا الحديث من قولِ مالك ، ولا أعلمُ أحداً خالفَه في ذلك ، وأصلُ الكلمةِ الظهورُ والكشفُ ؛ لأَنَّ النبَّاشَ يكشفُ الميتَ عن ثيابِه ، ويُظهره ويَقلعه عنه. ومن هذا قول الله عز وجل في الساعة { أكاد أُخفيها } على قراءة من قرأ بفتح الهمزة ، قال أبو عبيدة : يقال خَفيت خُبزتي أخرجتها من النار ، وأنشد لامرئ القيس بن عابس الكندى. فإن تكتموا الداء لا نخفه ... وإن تبعثوا الحرب لا نقعد .

قال أبو عبيدة : والغالب على هذا النحو أَنْ يكونَ خَفيت بغير أَلف ، وقد يكونُ أَيضاً بالألف بمعنى واحد . أَخفاها أَظهرَها ، ويكون من الأضداد ، ويقال : خَفيتُ الشيءَ أَظهرتُه ، وأخفيته سترته. اهـ

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٣٩٧) أُخبرنا مُحُمَّد بن عمر ومعن بن عيسى قالا : أُخبرنا مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢١/ ٢٢٣): هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرُّواة مُرسلاً مَقطوعاً. لَمْ يَختلفوا في ذلك عن مالكٍ. انتهى.

ووصلَه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٣٨٩) وفي "الحلية" (١/٥/١) من طريق عمرو بن

الحارث ، وفي "المعرفة" أيضاً (٣٩٣٦) من طريق ابنِ لَهيعة كلاهما عن أبي النَّضر عن زياد مولى عيَّاش عن ابنِ عبَّاس ، أَنَّ النبيَّ عليه بثوبه كأنّه يُوصيه .. فذكر قصة . وفيها قوله " قد خرجتَ ولَمُ تلبَّس منها بشيء ". أي الدنيا .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢١ / ٢٢٣): وقد رويناه مُتصلاً مُسنداً من وَجهٍ صالحٍ حسنٍ .. ثم رواه من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت: لمّا ماتَ عُثمانُ بنُ مظعون كشفَ النبيُّ على الثوبَ عن وجهِه ، وقبَّل بين عينيه ، وبكَى بُكاءً طويلاً فللًا رُفع على السرير . قال : طُوبى لك يا عثمانُ . لم تلبّسك الدُّنيا ، ولم تلبّسها. انتهى .

قلت : وأخرجه السلفي في "الطيوريات" (٨٥٢) والذهبي في "السير" (١١/ ١٣١) من هذا الوجه. قال الذهبي : حديث غريبٌ . قال البخاري : محمد بن عبد الله بن عبيد ليس بذاك القوي . انتهى.

# كتاب الزّكاة

# باب : الزَّكاة في العَيْنِ مِن الذَّهب والوَرِق(١)

٢٢٧ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن محمَّد بن عُقبة مولى الزُّبير ، أَنَّه سألَ القاسم : إِنَّ مُحمَّدٍ عن مكاتَبٍ له . قاطعَه بمالٍ عظيمٍ . هل عليه فيه زكاةٌ؟ فقال القاسم : إِنَّ مُحمَّدٍ عن مكاتَبٍ له . قاطعَه بمالٍ عظيمٍ . هل عليه فيه زكاةٌ؟ فقال القاسم : إِنَّ أَبا بكرٍ الصَّدِّيق لَمْ يكن يأْخذُ من مالٍ زكاةً حتَّى يحولَ عليه الحولُ.

قال القاسم بن محمَّدٍ: وكان أبو بكرٍ إذا أعطى النَّاسَ أُعطياتهم يسألُ الرَّجلَ. هل عندكَ من مالٍ وجبت عليك فيه الزَّكاة؟ فإنْ قال نعم ، أخذَ من عطائه زكاة ذلك المال ، وإنْ قال لا ، أسلمَ إليه عطاءَه ، ولمَ يأخذُ منه شيئاً. (٢)

(١) ( الورق ) بكسر الراء وإسكانها . وهي هنا الفضة مضروبُها وغيرُه . واختلف أهل اللغة في أصله . فقيل : يطلق في الأصل على جميع الفضة . وقيل : هو حقيقةٌ للمضروب دراهمٌ . ولا يُطلق على غيرِ الدَّراهمِ إلَّا مجازاً . ذكره السيوطيُّ في "تنوير الحوالك" (١/ ١٨٩).

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٧) وعبد الرزاق (٧٠٢٤) وابن زنجويه في "الأموال" (١٦١٧) وابن خرجه الشافعي في "الأموال" (١٦١٧) من والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٠٣) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٥٢) وابن حزم في "المُحلَّى" (٣/ ٥٧٢) من طُرقِ عن مالك به.

وهو منقطعٌ . القاسم بن محمد بن أبي بكر لَمْ يُدرك جدَّه أَبا بكر لله أجمعين.

قوله: (أُعطياتهم) في اللغة اسمُّ لما يُعطيه الإنسانُ غيرَه على أي وجهٍ كان ، إلَّا أَنه في الشرع واقعٌ على ما يُعطيه الإمامُ الناسَ من بيت المال على سبيلِ الأَرزاق ، ولذلك كانوا يتبايعون إلى العطاء. قاله الباجي في "المنتقى" (٢/ ٩٣).

٢٢٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عُمر بن حسينٍ عن عائشة بنتِ قُدامة عن أبيها ،
 أنّه قال : كنتُ إذا جئتُ عثمانَ بنَ عفَّان أقبضُ عَطائي سألني . هل عندك من مالٍ وجبتْ عليك فيه الزَّكاة؟ ، قال : فإنْ قلتُ نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ،
 وإنْ قُلتُ لا ، دفعَ إليَّ عطائي. (1)

٢٢٩ - وحدَّثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّه قال : أوَّلُ مَن أَخذَ من الأُعطيةِ الزَّكاةَ معاويةُ بنُ أبي سفيان (٢).

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١٧/٢) وعبد الرزاق في "المصنف" (٧٠٢٩) وابن زنجويه في "الأموال" (١٦٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٩/٤) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٥٢) من طُرقٍ عن مالك به.

وقُدامة هو ابنُ مظعون بن حبيب بن وهْب بن حُذافةَ القُرشي الجُمحي استعمله عُمر على البحرين ، وكان شهد بدراً . وهو خالُ عَبد الله بن عُمر وحفصة . أمَّا بنتُه عائشة فهي صحابيَّة شهدتِ البيعة رضى الله عنها .

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٧) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ١٠٩) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٥٣) وابن عساكر (٩ / ٢٠٣) من طريق مالك به.

قال أبو عمر في " الاستذكار " (٣/ ١٣٤) : وأمَّا ما ذكرَه عن أبي بكر وعثمان [ تقدَّم قبله ] . وابن عمر فقد رُوي عن عليٍّ وابنِ مسعود مثله ، وعليه جماعةُ الفقهاءِ قديماً وحديثاً لا يختلفون فيه . أنه لا تجب في مال من العين ، ولا في ماشيةٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ إلّا ما رُوي عن ابن عباس وعن معاوية أيضاً مل من العين ، ولا في ماشيةٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ إلّا ما رُوي عن ابن عباس وعن معاوية أيضاً . فأمَّا حديثُ ابنِ عباس . فرواه عكرمة عن ابن عباس . في الرجل يستفيدُ المالَ ، قال : يُزكِّبه يوم يستفيده . ذكره عبد الرزاق وغيره عن هشام بن حسان ، ولم يَعرف ابنُ شهاب مذهبَ ابنِ عباس في ذلك . والله أعلم . فلذلك قال ( أوَّلُ مَن أخذَ مِن الأعطية الزكاة معاوية) يريدُ أخذَ منها نفسَها في

### باب : ما لا زكاة فيه من الحُليِّ والتَّبْرِ والعَنبر (١)

• ٢٣- حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه ، أنَّ عائشةَ - زوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - كانت تَلِي بناتَ أخيها - يَتَامى في حِجْرِها - لهنَّ الحُلِيُّ ، فلا ثُخرِجْ من حُلِيِّهِنَّ الزَّكاة. (٢)

٢٣١- وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمركان يُحلِّي بناتَه

حين العطاء . لا أنَّه أُخذَ منها عن غيرها مما حالَ عليه الحول عند ربِّه المستحقِّ للعطيَّة ، وأمَّا وجهُ أُخذ أبي بكر وعثمان ﴿ من المال الذي تلزم فيه الزكاةُ بمرودِ الحولِ وكمالِ النِّصابِ" . انتهى كلامه .

(١) قوله: (التّبر) بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يُصفَّ ولم يُضرب، قال الجوهري: لا يُقال إلَّا للذهب. وقد قاله بعضُهم في الفضَّة. انتهى. وأَطلَقَه بعضُهم على جميع جواهرِ الأرض قبل أَن تُصاغ أُو تُضرب. حكاه ابن الأنباري عن الكسائي. وقيل: هو الذهب المكسُور، حكاه ابن سِيْده. قاله ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٣٧).

قوله: ( العنبر ) نبثتُ طيَّب الرائحة يؤخذ من البحر .

(٢) أخرجه الشافعي (٦٢٦) وابن زنجويه في "الأموال" (١٧٨٢) والبيهقي في "الكبرى" (١٣٨/٤) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٩٣) من طُرقٍ عن مالك ، وعبد الرزاق (٧٠٥٢) عن الثوري ، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) عن ابن عُيينة كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم به. وإسناده صحيح .

وله طرقٌ أُخرى عن عائشة.

قوله: ( الحُلِي ) هو ما تَتَحلَّى به المرأة وتتزيَّن. يقال: بفتح الحاء وسكون اللام. وبضمِّ الحاء وكسرها مع كسر اللام، وقد قُرئ بهما جميعاً. قاله عياض في "المشارق" (١/ ٣٨٦).

# وجواريَه الذَّهبَ ، ثمَّ لا يُخرِجُ من حُلِيِّهنَّ الزَّكاة. (۱) باب: زكاة أموالِ اليَتامَى والتِّجارة لهم فيها

٢٣٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بنِ القاسمِ عن أبيه ، أنَّه قال : كانتْ عائشةُ تَلِيْنِي أَنا وأَخَا لِي يَتِيْمَين في حِجرها ، فكانت تُخرجُ مِن أموالِنا الزَّكاةَ. (٢)

#### باب : زكاة مَن كان عليه دينٌ فليُؤدِّ دينَه

٢٣٣ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن السَّائبِ بنِ يَزيد ، أَنَّ عُثمانَ بن عَفَّان كان يقول : هذا شهرُ زكاتِكم ، فمَنْ كان عليه دَيْنٌ فليُؤدِّ دَيْنَه حتَّى تَحصلَ أَموالُكم فتؤدُّون منها الزَّكاة. (٢)

(١) أخرجه الشافعي (٦٢٨) وابن زنجويه في "الأموال" (١٧٨١) والبيهقي في "الكبرى" (١٣٨/٤) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٩٣) من طُرقِ عن مالك به. وإسناده صحيح .

وروى عبد الرزاق (٧٠٤٧) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ليس في الحُلي زكاةٌ"

(٢) أخرجه الشافعي (٦١٦) وابن زنجويه (١٨١٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٨/٤) وفي"الصغرى" (١٢١٨) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٤٨) من طُرقِ عن مالك به.

قوله: ( فكانت تُخرِجُ مِن أَموالِنا الزَّكاةَ ) لا تعارض بين هذا وبين ما تقدَّم عنها برقم (٢٣٠) فهنا المقصود المال العامُّ لليتيم كالذَّهب والفضَّة المكنُوزَيْن. والحبوبِ والثهارِ وسائرِ أَموالِ الزَّكاة ، أمَّا ما تقدَّم فالمقصود به الحُلي المُستعمل الذي يُلبس. والله أعلم.

(٣) أخرجه الشافعي (٦٢٠) وابن زنجويه في "الأموال" (١٧٥٤) والبيهقي في "السنن الكُبرى" (١٤٨/٤) وفي "المعرفة" (٣/ ٣٠٢) والبغوي (١٥٨٥) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٨٦) وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤) ومسدَّد كما في "المطالب" (٩٢٥) وأبو عبيد

#### باب: مَا جاءَ في صدقةِ البَقرِ

٢٣٤ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن مُميد بن قيسٍ المكَّيِّ عن طاوسٍ اليهانيِّ ، أَنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأَنصاريُّ أَخذَ من ثلاثين بقرةً تَبِيْعاً ، ومن أَربعين بقرةً مُسنَّةً ، وأُتي بها دون ذلك فأبَى أَنْ يأْخذَ منه شيئاً.

وقال: لَمْ أَسمعْ مِن رسولِ الله ﷺ فيه شيئاً حتَّى أَلْقاه فأَسْأَلُه ، فتُوفِي رسولُ الله ﷺ قبل أَنْ يَقدُمَ مُعاذ بن جبلِ (۱).

في "الأموال" (١٢٤٧) وابن زنجويه (١٧٥٣) من طُرقٍ عن الزُّهري به. وفيه "ثم ليُؤدِّ زكاةَ ما فضلَ".

قال الحافظ في "المطالب العالية": إسنادُه صحيحٌ.

تنبيه: قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦٣): قال البيهقي: رواه البخاريُّ عن أبي اليهان عن شعيب عن الزُّهري. وتعقَّبه النوويُّ في "شرح المهذب" فقال: البخاري لم يذكره في صحيحِه هكذا، وإنَّما ذكرَ عن السَّائبِ، أنه سمعَ عُثهان على منبرِ النبيِّ على لم يزدْ على هذا. ذكره في كتاب الاعتصام. وفي ذكر المِنْبر، وكذا ذكر الحُميديُّ في الجمع. قال: ومقصودُ البخاريِّ به إثبات المنبر. قال: وكأنَّ البيهقيَّ أراد روى البخاريُّ أصلَه لا كلَّه. انتهى كلامه.

(۱) أخرجه الشافعي (٦٤٨) وأبو داود في "المراسيل" (١٠٨) وعبد الرزاق (٦٨٥٦) والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ١٣٧) والبيهقي في "الكبرى" (٩٨/٤) و"المعرفة" (٣/ ٢٣٢) والبغوي (١٥٧٢) والشاشى في "مسنده" (١٤٠٩) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠) والطبراني (٢٠/ ١٣٧) والشاشي (١٤٠٧ – ١٤٠٨) وابن زنجويه في "الأموال" (١١٥٠) من طريق عَمرو بن دينار عن طاوس به. وهذا مرسلٌ .

ورُوي الحديثُ عن طاوسٍ عن ابن عبَّاس ﴿ . رواه الدارقطنيُّ في "السنن" (٢/ ١٥٥) والبيهقيُّ

## باب : ما جاء فيما يُعتدُّ به من السَّخَلِ في الصَّدقةِ

منيان الثَّقفيِّ عن جدِّه سفيان بنِ عبد الله ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب بعثَه مُصَدِّقاً ، شفيان الثَّقفيِّ عن جدِّه سفيان بنِ عبد الله ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب بعثَه مُصَدِّقاً ، فكان يعدُّ على النَّاس بالسَّخل ، فقالوا : أتعدُّ علينا بالسَّخل ، ولا تأخذُ منه شيئاً؟. فكان يعدُّ على عُمر بن الخطَّاب ذكر له ذلك ، فقال عُمر : نعمْ . تعدُّ عليهم فليّا قدِم على عُمر بن الخطَّاب ذكر له ذلك ، فقال عُمر : نعمْ . تعدُّ عليهم

(٤/ ٨٩) في "الكبرى".

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢/ ٢٤٧): الذين أرسلوه أَثبتُ من الذين أَسنَدُوه.

وقال في "الاستذكار" (٣/ ١٨٨): ظاهرُ هذا الحديث الوقوفُ على معاذ بن جبل من قوله ، إلّا أنّ في قوله "أنه لَم يسمعُ من النبيِّ في فيها دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئاً" دليلاً واضحاً على أنه قد سمع منه في في الثلاثين وفي الأربعين ما عمل به في ذلك . مع أنّ مثله لا يكونُ رأياً إنّها هو توقيفٌ ممن أمر بأخذِ الزكاةِ مِن الذين يُطهِّرهم ويُزكِّيهم بها في ، ولا خلاف بين العلهاء أنّ السُّنة في زكاة البقر ما في حديث معاذٍ هذا ، وأنّه النصاب المجتمعُ عليه فيها ، وحديثُ طاوس هذا عندهم عن معاذ غيرُ متصلٍ ، والحديث عن معاذ ثابتٌ متصلٌ من رواية مَعمَر والثوري عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن مسروق عن معاذٍ . بمعنى حديث مالك " انتهى كلامه .

قلت : وحديثُ مسروقٍ عن مُعاذ . رواه الترمذي (٦٢٣) والنسائي (٢٦/٥) وابن ماجه (١٨٠٣) وصحَّحه ابن خزيمة (٢٢٦٨). وأَعلَّه الترمذيُّ بالإرسال . لكن حسَّنه لمجيئِه من وجه آخر.

دون قوله ( وأُتي بها دون ذلك فأُبَى أَنْ يأْخذَ منه شيئاً....الخ ) .

انظر : نصب الراية (٢/ ٢٤٢) والتلخيص الحبير (٢/ ١٥٢) وإرواء الغليل (٣/ ٢٦٩).

قوله : ( تبيع ) ما له سنةٌ كاملةٌ ودخل في الثانية . سُمِّي به لأنَّه يتبع أُمَّه ، أَو لأَنَّ قرنَه يَتبعُ أُذْنَه . وقوله : ( مسنَّة ) وتُسمَّى ثنيةٌ . وهي ما لها سنتانِ كاملتانِ ودخلتْ في الثالثة . سُمِّيت مُسنةٌ لكمالِ أَسنَانِها.

بالسَّخلة يَحملها الرَّاعي ولا تأْخُذُها. ولا تأُخذِ الأَكولة ، ولا الرُّبَّى ، ولا المَاخِضَ ، ولا فَحلَ الغَنم ، وتأخذِ الجَذَعة والثَّنيَّة ، وذلك عدلٌ بين غِذاءِ الغَنم وخياره. (١)

## باب : النَّهيُّ عن التَّضييقِ على النَّاس في الصَّدقةِ

٢٣٦ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان عن القاسمِ بنِ مُحَمَّدٍ عن عائشة - زوج النَّبيِّ عَلِيْهِ - أَنَّهَا قالت : مُرَّ على عُمر بن

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٣٩٥) وابن زنجويه في "الأموال" (١٥١١) والبيهقي في "الكبرى" (١٠٤) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٣٩) من طُرق عن مالك به.

وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٠٤) : رواه الطبراني في "المعجم الكبير" ، وفيه رجلٌ لَم يُسمَّ ، وبقيةُ رجاله ثقات. انتهى

لكن له طرقُ أَخرى عن عُمر . منها ما رواه عبد الرزاق (٦٨٠٨) عن ابن جُريج ، وابنُ زنْجُويه لكن له طرقُ أخرى عن عبد الله العُمري ، وابنُ أبي شيبة (٣/ ١٣٤) عن ابن عُيينة كلهم عن بِشر بن عاصم بن سفيان الثقفي عن أبيه ، أنَّ عُمرَ استعملَ أباه شفيان بنَ عبد الله.

وانظر باقي طُرقِه عند عبد الرزاق (٦٨٠٦) (٦٨١٦) وابن زنجويه (١٥١١). والتلخيص الحبير (٢/ ١٥٤)

قوله: ( الدِّيلي ) بكسر الدال وسكون الياء بعدها منسوبٌ إلى بني الدِّيل. قاله عياض في "المشارق" (١/ ٥٢٣).

قال الإمام مالك في "الموطأ" : والسّخلة : الصّغيرة حين تنتج ، والرُّبَّى : التي قد وضَعَتْ فهي تُربِّ ولدّها ، والماخض : هي الحاملُ ، والأكولة : هي شاةُ اللحم التي تُسمَّن لتؤكل. انتهى كلامه .

قوله: (غِذَاء الغنم) في رواية الطبراني والبيهقي (غذاء المال) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٢٤٨): غِذاءُ المال بكسر الغين ممدوداً. هو رديئُها وصغارُها ، وأحدُها غَذَى مثل دَنى. انتهى .

الخطَّاب بغنم من الصَّدقة ، فرأَى فيها شاةً حافلاً ذاتَ ضرعٍ عظيمٍ ، فقال عُمر : ما هذه الشَّاة؟ فقالوا: شاةٌ من الصَّدقة.

فقال عمر : ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون ، لا تَفتِنُوا النَّاسَ ، لا تأخُذوا حَزَرَاتِ المسلمين . نكِّبُوا عن الطَّعام (١).

٢٣٧ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان ، أنَّه قال : أخبرني رجُلان مِن أشجع ، أنَّ محمَّد بنَ مسلمة الأنصاريَّ كان يأتيهم مُصدِّقاً ، فيقول لربِّ المالِ : أُخْرِجْ إليَّ صدقةَ مالِك ، فلا يقودُ إليه شاةً فيها وفاءٌ

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٥٤) وفي "الأم" (٢/٥٦) وابن زنجويه (١٥٦٣) وأبو عبيد في "الأموال" (١٠٨٨) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٨/٤) وفي "الصغرى" (٢/٧٩) من طُرقِ عن مالك به.

هكذا رواه مالكُ موصولاً بذِكْرِ عائشة . وخالفه جمعٌ من الثقات . فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٢) من طريق يحيى من طريق أبي خالدٍ الأَحمر ، ومسدَّد كها في "المطالب" (٣/ ١٧٢) وأبو عبيدٍ (١٠٨٦) من طريق يحيى القطان ، وابنُ زنجويه (١٠٨٦) من طريق يَعلَى بنِ عُبيد ، وأبو عُبيد أيضاً (١٠٨٦) من طريق هُشيم كلهم عن يحيى بن سعيد به . لم يذكروا عائشة .

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدِّيق لَمْ يَسمعْ من عُمر ﴿.

قوله: (حزَرات) جمع حَزْرَة بسكون الزاي خيارُ مالِ الرجُلِ، سُمِّيتْ حَزْرَةً لأَنَّ صاحبها لَمْ يَزل يَخْرُرُها في نفسه كلَّها رآها. قاله في اللسان.

قوله: ( نكّبوا عن الطعام) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢٠٣/٣): مأخوذ - والله أعلم - من قولِ رسولِ الله على : إنها تخزنُ لهم ضروعُ مواشيهِم أَطعمَتَهم" فكأنّه قال: نكّبوا عن ذواتِ الدّر. وخذوا الجذَعة والثنيّة . انتهى.

من حقِّه إلَّا قَبلَها. (١)

### باب : ما جاءَ في أُخذِ الصَّدقاتِ والتَّشديدِ فيها

٢٣٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أَسلمَ ، أَنَّه قال : شَرِبَ عُمر بن الخطَّاب لبناً فأَعجَبه ، فسألَ الذي سقاه مِن أين هذا اللَّبن؟ فأَخبَرَه . أنّه وردَ على ماءٍ قد سَمَّاه ، فإذا نَعَمُ من نَعَمِ الصَّدقةِ وهم يَسقُون ، فحلَبُوا ليْ من أَلبانِها ، فجعلتُه في سِقَائي . فهو هذا ، فأدخلَ عمرُ بنُ الخطَّاب يدَه . فاستَقاءَه . (٢)

# باب : ما جاء في صَدقةِ الرَّقيقِ والخيلِ والعسلِ

٢٣٩ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سُليهان بنِ يَسادٍ ، أَنَّ أَهلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبيدة بن الجرَّاح : خُذ من خَيلِنا ورقِيقِنا صدقةً . فأبَى ، ثُمَّ كتبَ إلى عمر بنِ الخطَّاب . فأبَى عُمر ، ثمَّ كلَّموه أيضاً ، فكتبَ إلى عُمر . فكتب إليه عُمر :

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي (٦٥٥) وابن زنجويه في "الأموال" (١٥٦٤) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ١٠٢) وفي "المعرفة" (٢٢٥٠) من طُرقٍ عن مالك به.

قال الباجي في "المُنتقى" (٢/ ١١٣): (مُصدِّقا)، المُصَدِّقا)، المُصَدِّقة العامل عليها. فيقول لربِّ المال : أخرجْ إليَّ صدقة مالِك، وهذا على سبيل التفويض إليه، وهو من السُّنَّة أَنَّ الاختيارَ إليه، وأنه من أخرجَ إليه شاةً سليمة يجوز مثلُ سِنَّها في الزكاة أَنْ يأْخذَها ؛ لأَنَّ التعيينَ لربِّ الماشيةِ دون المُصَّدِّق. انتهى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٨٤) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٧٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٤) وفي "المعرفة" (٥/ ١٩٦) من طُرقٍ عن مالك به. وزيد بن أسلم لَمْ يسمع من عُمر ﴾.

إِنْ أَحبُّوا فخُذْها منهم ، وارْدُدْها عليهم ، وارْزُق رقيقَهم. (١)

# باب : جزية أهل الكِتابِ والمَجوسِ

• ٢٤٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن جعفر بن محمَّد بن عليٍّ عن أبيه ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب ذكرَ المجُوسَ فقال: ما أدري كيفَ أصنعُ في أمرِهم؟ فقال عبدُ الرَّحمن بنُ عوفٍ: أشهدُ لسمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقول: سُنُّوا بهم سُنَّة أهلِ الكتابِ (١).

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣٦) وابن زنجويه في "الأموال" (١٤٩٠) وأبو عبيد في "الأموال" (١٣٦٦) والبيهقي في "الكبرى" (١١٨/٤) و"المعرفة" (٢٢٩٩) من طُرقٍ عن مالك به.

قال الإمام مالك : معنى قوله "وارددها عليهم" يقول : على فقرائهم.

(٢) أخرجه الشافعي (٣٦) وابن أبي شيبة (٢١/ ٢٤٣) والشاشي في "المسند" (٢٥٧) والنحَّاس في "الناسخ والمنسوخ" (٢٤٤) والبغوي (٢٧٥١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٨٩) وفي "المعرفة" (٢٥١٦) وابن شبّة في "تاريخ المدينة" (٣/ ٨٥٣) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٢٥ – ١٩٢٥٣) وأبو عبيد في "الأموال" (٧٨) وابن زنجويه (١٢٢) وأبو يعلى (٨٦٢) وابن الأعرابي في "المعجم" (٢١٢٨) وغيرهم من طُرقٍ عن جَعفر بن محمد به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢/ ١١٤): هذا منقطعٌ ، لأَنَّ محمدَ بن علي لَمْ يلقَ عُمر ، ولا عبدَ الرحمن بن عوف . انتهى

وأخرجه البزار (١٠٥٦) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١١٤) من طريق أبي عليِّ الحنفي عن مالكِ عن جعفرِ بنِ محمد عن أبيه عن جدِّه به.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٧٢): قال الخطيب في الرُّواة عن مالك: تفرَّد بقوله عن جده أبو على ، قلتُ : وسبَقَه إلى ذلك الدارقطني في "غرائب مالك" ، وهو مع ذلك مُنقطعٌ ، لأنَّ على بن الحسين لمَ يلقَ عُمر ولا عبد الرحمن ، إلَّا أَنْ يكونَ الضميرُ في جدِّه يعودُ على محمدٍ . فجدُّه حُسين سمعَ

٢٤١ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ عن أسلم مولى عُمر بن الخطَّاب ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب ضربَ الجزيةَ على أهلِ الذَّهبِ. أربعةَ دنانير ، وعلى أهلِ الوَرِق

منهما ، لكنْ في سماع محمدٍ من حُسين نظرٌ كبيرٌ. انتهى كالامه.

انظر : علل الدارقطني رقم (٥٧٨) و "نصب الراية" (٣/ ١٧٤ – ٤٤٦).

وله طريقٌ آخر. أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٤٤٢) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤٧٦) من طريق أبي رجاء ثنا الأَعمشُ عن زيدِ بنِ وهب ، قال : كنتُ عند عُمر فذُكر عنده المجوسُ فوثبَ عبدُ الرحمن بن عوف ، فقال : أَشهدُ بالله على رسولِ الله على للسمعتُه يقول : إنَّما المجوسُ طائفةٌ مِن أهلِ الكتاب. فاحملُوهم على ما تَحمِلُون عليه أهلَ الكتاب". وإسنادُه ضعيفٌ من أجل أبي رجاءٍ.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ١٤٦): مُتصلُّ ، لكن في إسناده من يُجهل حالُه. انتهى

وقال الحافظ في "الدراية" (ص١٣٣) : وفي إسناده أبو رجاء - جارُ حَمَّادِ بنِ سلمة - رواه عن الأَعمش، ولا يُعرفُ حالُه. انتهى .

وجزم ابنُ حجر في كتابه "موافقة الخبر الخبر" (٢/ ١٨١) بأنَّ أَبا رَجاء هذا هو رَوح بن المسيب الكَلْبي. وهو لينُ أيضاً ، لكن يظهرُ لي – والله أعلم – أنهما اثنان.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/ ٣٧٣) من حديث مُسلم بنِ العلاء الحضرميِّ مرفوعاً: سُنُّو هم. فذكره. وإسنادُه ضعيفٌ جداً.

قلت: أخذ الجزية من مجوس هَجَر. وهي قاعدةُ ( البحرين ) ثابتُ . أخرجه البخاري في "صحيحه" ( ١٩٥٦) عن بَجالة بنِ عبدةَ ، أَنَّ عُمر لم يكن يأخذُ الجزيةَ من المجوس حتى شهد عبدُ الرحمن بنُ عوف ، أَنَّ رسولَ الله على أُخذها من مجوس هَجَر".

قوله: ( مَجوس ) هم عَبَدةُ النار . القائلون بأنَّ العالَم نورٌ وظُلمةٌ .

انظر: التمهيد (٢/ ١١٦) وما بعدها . وفتح الباري (٩/ ٤٢٥) . وأحكام أهل الذمة (١/ ٨٠) لابن القيم.

أربعين درهماً ، مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيَّام (١).

٢٤٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أنَّه قال لعُمر بن الخطَّاب
 : إِنَّ فِي الظَّهرِ ناقةً عَمياء ، فقال عمر : ادفعها إلى أهلِ بيتٍ يَنتفعون بها ، قال : فقلتُ كيف تأكلُ من فقلتُ : وهي عَمياء؟ فقال عمر : يَقطُرونَها بالإبل ، قال : فقلتُ كيف تأكلُ من

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٤/ ١٨٠) وأبو عبيد في "الأموال" (١٠٠ – ٣٩٣) وابن زنجويه في "الأموال" (١٠٠) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٩٦) و"المعرفة " (٥٥٣٠) من طُرقٍ عن مالك به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥، ١٠٠) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٩) وابن زنجوية (١٣٤) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦/ ١٨٢) وأبو عبيد (٨٨) من طُرقِ عن نافع به.

قوله: (مع أرزاقِ المسلمين) قال الباجي في "المنتقى" (٢/ ١٣٢): يُريد أقواتَ مَن عندهم مِن أجناد المسلمين على قدرِ ما جرتْ عادةُ أهلِ تلك الجهة من الاقتيات، وقد روي ذلك مُفسَّراً. روى أسلم، أنَّ عُمرَ بن الخطاب كتبَ إلى أُمراءِ الأَجناد يأمُرهم أن لا يضربوا الجزية إلا على مَن جرت عليه المواسي، وجزيتهم أربعون درهماً على أهل الورق منهم، وعلى أهلِ الذهبِ أربعةُ دنانير، وعليهم مِن أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مُدَّين من الحنطة، وثلاثة أقساطٍ زيتٍ كلَّ شهر لكلِّ إنسانٍ، والكسوة التي يكسوها أميرُ المؤمنين الناسَ ضريبةً، ويُضيِّفون مَن نزلَ بهم من المسلمين ثلاثَ ليالٍ، وعلى أهلِ العراقِ خمسة عشر صاعاً لكلِّ إنسانٍ في كلِّ شهرٍ. وَوَذك - لا أدري كم هو؟ ولا تضربِ الجزية على النساء والصبيان، ويُختم في أعناقِ رجالِ أهل الذمّة.

وقوله ( وضيافة ثلاثة أيام ) يريد ضيافة المارِّ المسافر من المسلمين يكون ذلك على أَهلِ الذِّمَّة أَقصى أَمدِ ضيافتِه ثلاثة أيام. انتهى كلامه.

قلت : والرواية المُفسِّرة التي ذكرها الباجي . عند ابن زنجوية والبيهقي من طريق عبيد الله عن نافع مثله . وعند غيرهما بنحوه.

الأَرض؟ قال فقال عمر: أمِن نَعَمِ الجزيةِ هي ، أَم مِن نَعَمِ الصَّدقة؟، فقلت: بل من نَعَمِ الصَّدقة؟، فقلت: بل من نَعَمِ الجِزية.

فقال عمر : أردتُم والله أكلَها ، فقلتُ : إنَّ عليها وسمَ الجِزية . فأمر بها عُمر فنُحِرتْ ، وكان عنده صِحافٌ تسعٌ . فلا تكون فاكهةٌ ولا طُريفةٌ إلَّا جعلَ منها في تلك الصِّحاف ، فبعث بها إلى أزواجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، ويكون الذي يَبعثُ به إلى حفصة ابنتِه مِن آخرِ ذلك . فإنْ كان فيه نقصانٌ كان في حظِّ حفصة .

قال: فجعل في تلك الصِّحاف من لحم تلك الجزور فبعثَ به إلى أزواج النَّبيِّ ، وأَمرَ بها بقي مِن خَم تلك الجزور فصُنعَ فدَعَا عليه المهاجرين والأنصار. (١) باب: عُشور أهل الذِّمَّةِ

٢٤٣ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سالم بنِ عبدِ الله عن أبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب كان يأخذُ من النَّبَط مِن الجِنْطة والزَّيتِ نصفَ العُشر . يريد

(١) أخرجه الشافعي (٢٥٠) أحمد في "الزهد" (٢١٢) وابن زنجويه في "الأموال" (٩٢٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥) و"المعرفة" (٤٤٤) وابن عساكر (٤٧/ ٢٦٤) من طُرقٍ عن مالك به. وإسناده صحيح.

قوله: (يقطرونها) قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (٢/ ٣٥٥): يُروى بفتح القاف وكسرِ الطاءِ وبتخفيفها وضمِّ الطاء. أي: يَشدُّونها مع الإبل، والقِطار الإبل يُشدُّ بعضُها إلى بعضٍ على نسْق. انتهى.

قوله: (طُريفةٌ) قال الزرقاني (٢/ ١٨٨): بطاء مُهملة تصغير طُرفة بزِنة غُرفة. ما يُستطرف. أي: يُستملح.

بذلك أَنْ يَكثرَ الحملُ إلى المدينة ، ويأْخذُ من القِطنيَّة العُشر. (١)

٢٤٤ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن السَّائب بنِ يزيد ، أَنَّه قال : كنتُ غُلاماً عاملاً مع عبدِ الله بنِ عُتبة بن مسعودٍ على سُوقِ المدينةِ . في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّاب ، فكُنَّا نأْخُذُ من النَّبَط العُشرَ (٢).

٧٤٥ - وحدَّ ثني عن مالكٍ ، أنَّه سأل ابن شِهابٍ . على أيِّ وجْهٍ كان يأْخُذُ عُمر بن الخَطَّاب من النَّبُط العُشرَ؟ فقال ابن شِهابٍ : كان ذلك يُؤخذ منهم في الجاهليَّة

(١) أخرجه الشافعي (٦٥٧) وأبو عبيد في "الأموال" (١٦٦١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢١٠) وفي "المعرفة" (٥٥٤٢) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٩٢٨٢) عن مَعمَر عن الزُّهري به.

قوله: (النّبَط) قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٤٣١): هم قومٌ مِن العرب دخلوا في العجم والرُّومِ، واختلطتْ أنسابُهم وفَسدتْ ألسنتُهم، وكان الذين اختلطوا بالعَجَم منهم ينزلون البطائح بين العِراقَين [ البصرة والكوفة ] والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، ويقال لهم النّبَط بفتحتين. والنّبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية، والأنباط. قيل: سُمُّوا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء. أي: استخراجه لكثرة مُعالجتِهم الفلاحة. انتهى. وقال في موضع آخر (٨/ ١٢٠): ويقال: إنَّ النبَّط ينسبون إلى نَبط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح.

قوله: ( القِطنيَّة ) قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ١٣٢): هي بالكسر والتشديد: واحدة القَطَانِي. كالعَدَس والحِمَّص والنُّلوبياء ونحوها. انتهى.

(٢) أخرجه الشافعي (٢٥٨) وأبو عبيد في "الأموال" (١٦٦١) وابن سعد (٦/٥٥٣) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢١٠) وفي "المعرفة" (٥٥٣) وابن عساكر (٢٢/ ٨٢) من طُرقٍ عن مالك به.

. فأَلْزَمَهم ذلك عُمر (١).

### باب: مَن تَجِبُ عليه زكاةُ الفِطرِ

٢٤٦ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يُخرج زكاة الفطرِ عن غِلمانه الذين بوادي القُرى وبخيبر (٢).

#### باب: وقتُ إِرْسالِ زكاةِ الفطر

٢٤٧ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يَبْعثُ بزكاةِ

(١) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٦٦٩) عن إسحاق بن عيسى ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢١٠) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

قال أبو عبيد: بعد أنْ روى ما يدلُّ أنَّ عُمر صالحَ أهلَ الذمَّة. قال: وإنها فعلَ عُمر في العُشر ما فعل لما أعلمتك من مصالحتِه إيَّاهم عليه، ولمَ يكن ذلك بعهدِ النبيِّ في الأنَّ الذين صالحهم لمَ يكن شرَطَ عليهم منه شيئاً، وكذلك دهرُ أبي بكر، وإنها فتُحتْ بلاد العجم في زمن عُمر، فلهذا كان الذي كان، وقد كان ابنُ شِهابٍ يتأوَّل على عُمر فيه شيئاً غيرَه أحبُّ إلى ، كان يُؤخذ منهم في الجاهلية. فأقرَّهم عُمر على ذلك. قال أبو عبيد: والوجه الأوَّل الذي ذكرناه من الصُّلح أشبه بعمر وأولى، وبه كان يقول مالكُ نفسُه. انتهى كلامه.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٦٤) وابن زنجويه في "الأموال" (٢٤١٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٦١) وفي "المعرفة" (٢٤٠٥) من طُرقٍ عن مالك به.

قوله: (وادي القُرى) يُعرف اليوم بوادي العُلا: مدينةٌ عامرةٌ شيالُ المدينةِ على قُرابة ٣٥٠ كيلا، كثيرةُ المياهِ والزرعِ والأَهلِ، وواديها - وادي القُرى - يَصبُّ في وادي الجُزْل، ثم يَصبُّ الجُزْلُ في وادي الحَمض « إِضَم »، وتَمَرُّ في هذا الوادي سكَّة حديدِ الحجازِ المُعطَّلة. وقد قامت فيه مدينة العلا مكان « قُرَح » وكانت قُرَحُ سوقاً من أسواق العرب. قاله البلادي في "المعالم الجغرافية" (١/ ٤٤٣)

الفِطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفِطر بيومين أو ثلاثةٍ. (١)

(١) أخرجه الشافعي (٦٨٢) وابن زنجويه في "الأموال" (٢٣٩٩) والبيهقي في "الكبرى" (١١٢/٤) وفي "المعرفة" (٢٢٨٨) من طُرقٍ عن مالك به.

وأَصلُه في "صحيح البخاري" (١٥١١) من طريق أَيوب عن نافع ، كان ابنُ عمر يُعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يُعطون قبل الفطرِ بيوم أَو يومين.

دون قوله " تُجمع عنده " وقوله " ثلاثة ". وفي تلك الزيادتين فائدتان تظهرُ فيها قاله ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٣٧٦) : قوله ( وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها ) : أي : الذي يُنصِّبه الإمام لقبضها . وبه جزمَ ابنُ بطّالٍ ، وقال ابن التّيميّ : معناه من قال أنا فقيرٌ.

والأوّل أظهر. ويؤيّده ما وقع في نسخة الصَّغانيِّ عقب الحديث "قال أبو عبد الله هو البخاري: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء. وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أَيُّوب، قلتُ: متى كان ابنُ عمر يُعطي؟ قال: إذا قعدَ العاملُ. قلتُ: متى يَقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيومٍ أو يومين. ولمالكِ في " الموطّأ " عن نافعٍ ، أنَّ ابنَ عمر كان يَبعثُ زكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثةٍ . وأخرجه الشّافعيّ عنه ، وقال: هذا حسنٌ ، وأنا أستحبُّه - يعني تَعجيلها قبل يوم الفطر. انتهى.

ويدلُّ على ذلك أيضاً ما أخرجَه البخاريُّ عن أبي هريرة ، قال : وكَّلني رسولُ الله ﷺ بحفظِ زكاةِ رمضان " الحديث . وفيه أنّه أمسكَ الشَّيطانَ ثلاثَ ليالٍ ، وهو يأْخُذ من التَّمر. فدلَّ على أنّهم كانوا يُعجِّلونها. انتهى كلام الحافظ.

# كتابُ الصِّيام

### باب: ما جاءً في تَعجيلِ الفِطْرِ

٢٤٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الرَّحمن بنِ حَرْملةَ الأَسلميِّ عن سعيدِ بنِ السيّب، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: لا يزالُ النَّاس بخيرِ ما عجَّلوا الفِطرَ. (١)

٢٤٩ وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن مُميد بن عبد الرَّحمن ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب وعثمان بن عفَّان ، كانا يُصلِّيان المغربَ حين يَنظرانِ إلى الليلِ الأَسودِ قبل أَنْ يُفطرا ، ثمَّ يُفطران بعد الصَّلاة . وذلك في رمضان (٢).

(١) أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٣٥٤) والفريابي في "الصيام" (٥٧) والبيهقي في "المعرفة" (١٥) أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٣٥٤) من طُرقٍ عن مالك ، وابن أبي شيبة (٢/٢٧٧) عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرَّحمن بن حرملة به . وزادوا : ولمَ يؤخّروه تأُخيرَ أَهل المشرقِ.

وهذه الزيادة في موطأ أبي مُصعب (٧٧٣) والقعنبي (ص٣٢٣) وسُويد (٩٣٨)

وأخرجه البيهقي في "الشُّعب" (٣٧٥٨) بسندٍ ضعيفٍ عن ابن أبي الزناد عن ابن حرْملَة عن ابن المُسيب عن أبي هُريرة مرفوعاً به.

ويشهد لِما رواه مالكٌ . ما أخرجه البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨) عن سهل بن سعد الله مرفوعاً مثله.

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٧٣١) وفي "الأم" (٢/ ٩٧) وابن سعد (٥/ ١٥٤) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٣٨) وفي "المعرفة" (٢٥٠٦) من طُرقٍ عن مالك به.

وقرنَ البيهقيُّ مع مالكٍ يونسَ وعمروَ بن الحارث.

## باب: ما جاءَ في الرُّخصةِ في القُبْلةِ للصَّائمِ

• ٢٥٠ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن زيدِ بنِ أَسلم عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، أَنَّ رجلاً قبَّل امرأته - وهو صائمٌ - في رمضان ، فوجدَ من ذلك وجْداً شديداً ، فأرسلَ

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٨/٢) وعبد الرزاق (٧٥٨٨) من طريق مَعمَر ، والطبراني في "مسند الشاميين" (٣٠٧٠) من طريق شُعيب كلاهما عن الزُّهري عن حُميد ، أَنَّ عمرَ وعثمانَ . فذكره.

وخالفهم (أي مالكٌ ويونس وعمرو بن الحارث ومَعمرٌ وشعيب) ابنُ أبي ذئب. فرواه عن الزُّهري عن مُعمرٌ وشعيب) ابنُ أبي ذئب. فرواه عن الزُّهري عن مُعمد بنِ عبد الرحمن بن عوف ، قال : رأيتُ عمرَ وعثمانَ . فذكر نحوه . أخرجه ابن سعد (٥/ ١٥٤) والطحاوي (١/ ٢٦٢) عنه به.

قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (٣/ ٤٠): قال الواقدي : وأُثبتُهما عندنا حديثُ مالكِ ، وأنَّ مُحيداً لَمْ يرَ عُمر ، ولَمْ يسمع منه شيئاً ، وسِنُّه ومَوتُه يدلُّ على ذلك ، ولعلَّه قد سمعَ من عُثمان ، لأَنه كان خالَه ، وكان ثقةً كثير الحديث . توفي سنة ٩٥ ، وهو ابن ٧٣ سنة ، قال ابن سعد : وقد سمعتُ من يقول : إنه توفي سنة ١٠٥ وهذا غلط.

قلت ( ابن حجر ) هو قول الفلاس وأحمد بن حنبل وأبي إسحاق الحربي وابن أبي عاصم وخليفة بن خياط ويعقوب بن سفيان . في "كتاب الكلاباذي" ، قال الذهلي : ثنا يحيى - يعني ابن معين - قال : مات سنة ١٠٥. قلت : وإن صحَّ ذلك على تقدير صحَّة ما ذُكر من سِنِّه ، فروايته عن عمر مُنقطعةٌ قطعاً ، وكذا عن عثمان وأبيه. والله أعلم ، وقال أبو زرعة : حديثُه عن أبي بكر وعليٍّ رضي الله عنها مُرسلُ. انتهى كلام ابن حجر .

قلت : وعليه فالأثر ضعيفٌ لا يصحُّ ، ومِن المُستبعدِ أَنْ يتركَ عمرُ وعثمانُ رضي الله عنها السنةَ في تعجيل الفطر ، ولو كانا يفعلان هذا لنُقل عنهما نقلاً متواتراً ، فهما خليفتا المسلمين ، لا يخفى عملُهما على أُحدٍ. والله أعلم .

امرأته تسألُ له عن ذلك ، فدخلتْ على أُمِّ سلمة - زوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - فذكرتْ ذلك له ، فأخبرتْ له الله عَلَيْهِ يُقبِّل وهو صائمٌ ، فرجعتْ فأخبرتْ لها ، فأخبرتْ الله عَلَيْهِ يُقبِّل وهو صائمٌ ، فرجعتْ فأخبرتْ زوجَها بذلك ، فزادَه ذلك شرَّا ، وقال : لسنا مثل رسولِ الله عَلَيْهِ ، اللهُ يَحَلُّ لرسولِ الله عَلَيْهِ ما شاء.

ثمَّ رجعتْ امرأَتُه إلى أُمِّ سلمة . فوجدتْ عندها رسولَ الله عَلَيْ ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : أَلا أُخبرتِيْها أَنَّي أَفعل ذلك ، فقالت : قد أُخبرتُه أَف فذهبتْ إلى زوجِها فأخبرتْه ، فزاده ذلك شرّاً ، وقال : لسنا مثلَ رسولِ الله عَلَيْ . الله يُحلُّ لرسولِه عَلَيْ ما شاءَ ، فغضِبَ رسولُ الله عَلَيْ ، وقال : والله إنِّي لأَثقاكم لله ، وأعلمُكم بحدُودِه. (۱)

(١) أخرجه الشافعي (٦٨٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٩٤) والبيهقي في "المعرفة" (٢) أخرجه الشافعي وي "مسند الموطأ" (٣٥١) من طُرقٍ عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ١٠٨): هذا الحديث مُرسلٌ عند جميع رُواة الموطأ عن مالك. انتهى قلت: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٢١) مختصراً من طريق القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أُمِّ سلمة: أنَّ رسولَ الله عليه كان يُقبل وهو صائم.

وأُخرجه عبد الرزاق (٧٤١٢) وعنه الإمام أحمد (٥/ ٤٣٤) أُخبرنا ابنُ جُريج أُخبرني زيدُ بن أَسلم عن عطاءِ بنِ يسار عن رجُلٍ من الأَنصار أُخبره .

قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٥١) : إسنادُه صحيح. انتهى

قلت : وأصله في صحيح مسلم (١١٠٨) عن عُمر بن أبي سلمة ، أنه سألَ رسولَ الله ﷺ أَيقبِّل الصائمُ. ؟ فقال له رسول الله ﷺ يصنع ذلك ،

١٥١ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عاتكةَ ابنةَ زيدِ بنِ عَمرو بن نُفيلٍ - امرأةَ عُمر بن الخطَّابِ وهو صائمٌ . فلا ينْهَاها. (١)

٢٥٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي النَّضْر مولى عُمر بن عُبيد الله ، أنَّ عائشة بنتَ طلحة أخبَرتُه ، أنَّها كانت عند عائشة - زوجِ النَّبيِّ عَلِيها و فدخل عليها زوجُها هنالك - وهو عبدُ الله بن عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ الصِّدِيق - وهو صائمٌ. فقالت له عائشة : ما يمنعُك أنْ تدنوَ مِن أهلِك فتُقبِّلها وتُلاعبُها؟ فقال : أُقبِّلها وأنا صائمٌ؟ قالت : نعم (٢).

فقال : يا رسولَ الله . قد غفرَ اللهُ لك ما تقدَّم من ذنبك وما تَأخَّر ، فقال له رسول الله على الله على الله إلى الله إلى الله على الله عل

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٢٦٦) أُخبرنا معن بن عيسى حدَّثنا مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥١٢) عن سفيان بن عُيينة ، وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٥) وابن سعد (٨/ ٢٦٦) عن يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بنِ مُحمد بن عَمرو بن حزْم عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بن عُمر ، أَنَّ عاتكة . فذكره . زاد عبد الرزاق : قال : وهو يريد الصَّلاة ، ثم مَضَى فصلًى ، ولمَ يتوضَّأ.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (١/ ٢٥٣): ولَمْ يذكر ( أي مالك ) وضوءاً ولا صلاةً ، ولَمْ يُقم إسنادَه ، وحذفَ مِن متنِه ما لَمْ يذهب إليه. انتهى

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٢١١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٩٥) وابن عساكر (٧٣/ ١٨٩) من طُرقٍ عن مالك به. ٢٥٣ - وحدَّثني عن مالكٍ عن زيدِ بنِ أَسلم ، أَنَّ أَبا هُريرة وسعدَ بنَ أَبي وَقَاصٍ ، كانا يُرخِّصان في القُبلةِ للصَّائِم (١).

## باب : ما جاء في التّشديدِ في القُبلةِ للصّائم

٢٥٤ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر ، كان يَنْهى عن القُبْلة والمباشرةِ للصَّائم (٢).

### باب: ما جاء في الصِّيامِ في السَّفَرِ

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٤٢١) عن داود بن قيس عن زيد بن أَسلم قال : قيل لأبي هريرة . تُقبِّلُ وأنتَ صائم؟ قال : نعم . وأكفحها - يعني يفتح فاه إلى فيها - . قال : قيل لسعدِ بنِ مالك تُقبِّلُ وأنتَ صائمٌ؟ قال : نعم . وآخذ بمتاعها". اختصره مالكٌ كعادته.

فيه انقطاعٌ بين زيد بن أُسلم وأبي هريرة وسعدِ بنِ أبي وقَّاص.

وأخرج مسدَّد كما في "المطالب" (١/ ٣٧١) عن سعيد بن أبي سعيد ، قال : "إِنَّ رجلاً سأَل أَبا هُريرة ، فقال أُقبِّل امرأةً غيرَها. ؟ قال : أُفِّ ، قال : وسأَلتُ سعدَ بنَ مالك. ؟ فقال : لا بأس . قال : فأُقبِّل امرأةً غيرَها. ؟ فقال : لا بأس ".

وأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٦٠) عن أبي هريرة ، أنه سُئل عن القبلة. ؟ فقال : لا بأس.

وأخرج الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ١٦٨) عن سالمٍ الدَّوسي عن سعدِ بنِ أبي وقَّاص ، وسألَه رجلٌ . أَتباشرُ وأنتَ صائم.؟ قال : نعم.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٢٣) عن مالك ، وابن أبي شيبة (٣١٦/٢) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٣٢) من طريق عُبيد الله بن عُمر كلاهما عن نافع به.

وروى عبد الرزاق (٧٤٢٥) واللفظ له ، وابن أبي شيبة (٩٤١٣) عن زاذان قال : سُئل ابنُ عمر . أَيقبِّلُ الرجلُ وهو صائم؟ قال : أَفلا يُقبِّل جَمرة". م ٢٥٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن سُميٍّ مولى أبي بكر بنِ عبد الرَّحمن عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن عن بعضِ أصحابِ رسولِ الله عَلِيْ ، أَنَّ رسولَ الله عَلِيْ أَمرَ النَّاسَ في سفرِه عامَ الفتح بالفطْرِ ، وقال: تقوَّوا لعدوِّكم. وصامَ رسولُ الله عَلِيْ .

قال أبو بكر : قال الذي حدَّثني : لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ بالعَرْجِ يصبُّ الماءَ على رأْسِه من العَطش ، أو مِن الحرِّ.

ثمّ قيل لرسولِ اللهِ عَلَيْهِ: يا رسولَ الله . إنَّ طائفةً من النَّاس قد صَامُوا حين صُمْتَ ، قال : فلتَّا كان رسولُ الله عَلِيْهِ بالكَدِيد دعا بالقَدَحِ فشرِبَ ، فأفطرَ النَّاسُ.(۱)

(۱) أخرجه الشافعي (۷۱٦) وأحمد (۳/ ٤٧٥ و (۳/ ٣٨٠) وأبو داود في "السنن" (۲۳۲٥) والنسائي في "الكبرى" (۱/ ۱۹۲) والطحاوي في "شرح المعاني" (۱/ ۲۶) والحاكم (۱/ ٤٣٢) والفريابي في "كتاب الصيام" (۹۰) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٤٢) وفي "المعرفة" (۲۰۱٤) من طُرقِ عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٢/ ٤٧): هذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ ، ولا فرقَ بين أَن يُسمِّي التابعُ الصاحبَ الذي حدَّثه ، أو لا يُسمِّيه في وجوب العمل بحديثه ، لأنَّ الصحابةَ كلَّهم عُدولٌ مرضيون ثقاتٌ أثباتٌ ، وهذا أمرٌ مُجتمعٌ عليه عند أهل العلم بالحديث. انتهى كلامه .

قلت : اقتصر أبو داود والنسائي على جملة الأمر بالفطر . وصبِّ الماء . وليس عندهما قوله ( ثمّ قيل لرسولِ الله ﷺ : يا رسولَ الله . إنَّ طائفةً من النَّاس قد صَامُوا ... الخ ) .

وقد أخرج مسلمٌ (١١٢٠) عن أبي سعيد . شقَّه الأول . وهو الفطرُ لملاقاة العدوِّ .

وأخرج البخاري (٢٧٦) ومسلم (١١١٣) عن ابنِ عبَّاسِ . قصةَ فطره بالكَديد نحوُّه .

٢٥٦ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر ، كان لا يَصومُ في السَّفر. (١)

### باب: كفَّارة مَن أَفطرَ في رمضان

٢٥٧ - وحدَّثني عن مالكِ عن عطاء بنِ عبدِ الله الخُراسانيِّ عن سعيد بن المسيّب، أَنَّه قال: جاء أعرابيُّ إلى رسولِ الله عَلَيْ يضربُ نحرَه، وينتفُ شعرَه، ويقول: هلكَ الأبعدُ، فقال له رسولُ الله عَلَيْ : وما ذاك؟ فقال: أصبْتُ أهلي وأنا صائمٌ في رمضان.

فقال له رسولُ الله عَلَيْ : هل تَستطيعُ أَنْ تُعتقَ رقبةً؟ فقال : لا ، فقال : فهل تَستطيعُ أَنْ تُعتق رسولُ الله عَلَيْ بعَرَقِ تَمْ ، تَستطيعُ أَنْ تُهدي بدنةً؟ قال : لا ، قال : فاجلسْ . فأتي رسولُ الله عَلَيْ بعَرَقِ تَمْ ، فقال : خُذ هذا فتصدَّق به . فقال : ما أحدُ أحوجَ منِّي ، فقال : كُلْه . وصمْ يَوماً مكانَ ما أصبتَ.

قوله: ( بالعرج ) بفتح العين وإسكان الراء ، قريةٌ بين مكة والمدينة على الطريق القديم . تبعدُ عن المدينة جنوباً ١٣٣ كيلاً تقريباً ، وسُمِّى العرْج بتعريج السيول به.

قوله: ( الكَديد) قريةٌ بين عُسفان وأَمَج، وأَمَج يُسمَّى اليوم "خليص"، وعُسفان معروفٌ باسمه إلى اليوم. والكَديد يُعرف اليوم باسم "الحمض" لكثرة نبات العَصْلاء فيه.

(١) أخرجه الفريابي في "الصيام" (١٠٢) عن معن بن عيسى عن مالكٍ به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤٤٧٥ ، ٤٤٧٦) والفريابي (١٠١) والطبري في "تهذيب الآثار" (٢١٠٦) والفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ٩٥) وابن سعد (٤/ ١٤٨) من طُرقِ عن نافع به

قال مالك : قال عطاءٌ : فسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيّب . كم في ذلك العَرَق من التَّمر؟ فقال : ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين. (١)

(١) أخرجه الشافعي (٦٩٦) وأبو داود في "المراسيل" (١٠٢) والبيهقي في "الكبرى" (١٠٢) وفي "المعرفة" (٢٤٨١) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٩٥) عن ابن جُريج ومَعمر كلاهما عن عطاء به.

وقد رُوي عن سعيدٍ من طُرقٍ أُخرى مُرسلة ومُتَّصلة . ذكرها الدارقطني في "العلل" رقم (١٩٨٨).

وأصله في "صحيح البخاري" (١٨٣٤) وغيرها ومسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠، ٢٣٩٢) وأصله في المحيح البخاري" (٢١٢) عن مُميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه .

#### دون قوله ( يضربُ نحرَه ، وينتفُ شعرَه ) ، وقوله ( تُهدي بدنةً ) ، وقوله ( وصمْ يوماً مكانَه )

أَمَّا الزيادة الأُولى: (يضربُ نحرَه . ويَنتفُ شعرَه ) فلها شاهدٌ من حديث أبي هُريرة . أخرجه الإمام أمَّا الزيادة الأُولى: (يضربُ نحرَه . ويَنتفُ شعرَه ) فلها شاهدٌ من حديث أبي هُريرة . أخرجه الإمام أحمد (١٠٦٨) الدارقطني في "العلل" (١٠/ ٢٤١) . وجوَّد ابنُ حجر أَسنادَها في التلخيص.

أما الزيادة الثانية : ( تُهدي بدنة ) . فهي روايةٌ منكرةٌ . والمحفوظ ما في الصحيحين ( أتجدُ ما تُحرِّر رقبة ؟ قال : لا ، قال : أفتجد ما تطعمُ به ستين مسكيناً .؟ قال : لا ، قال : لا . الحديث.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١ / ٢ ): قوله في هذا الحديث (هل تستطيع أَنْ تُهدي بدنة) غير محفوظٍ في الأحاديث المُسندة الصِّحاح، ولا مدخلَ للبُدن أَيضاً في كفَّارة الواطئِ في رمضان عند جمهورِ العُلماء، وذِكْر البدَنةِ هو الذي أُنكر على عطاء في هذا الحديث. انتهى كلامه.

أما الزيادة الثالثة: وهي قوله (وصُم يوماً مكان ما أصبتَ). فقد جاءتْ من طُرقٍ مُتَّصلةٍ ومُرسلةٍ. فأخرج أبو داود في "السنن" (٣٩٣) والطحاوي في "شرح المشكل" (١/٤) والبيهقي في "الكبرى" (٢٢٧/٤) من طريق هشام بن سَعد عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وفيه "وصمْ يوماً مكانه ، واستغفر الله".

#### باب: ما جاءَ في حِجَامةِ الصَّائم

٢٥٨ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ، أَنَّه كان يَحتجمُ وهو صائمٌ ، قال : ثمَّ تركَ ذلك بعدُ ، فكان إذا صامَ لَمْ يَحتجمْ حتَّى يُفطر (').

٢٥٩ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّ سعدَ بنَ أَبِي وقَّاصٍ وعبدَ الله بن عُمر كانا يَحتجهان . وهما صَائهان (٢).

وتابع هشاماً بعضُ الرُّواة ، لكن رواه الحفَّاظ عن الزُّهري دونها ، وهو الصوابُ ، وقد أَنكر تلك الزيادة جماعة من الحُفَّاظ . زيادة على ذلك أَنَّ المحفوظ عن الزُّهري عن حُميدٍ . لا عن أبي سلمة.

وأخرجه الإمام أحمد (٦٩٤٥) وغيره من طريق الحجَّاج عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه به . وذكرَ تلك الزيادة . وإسنادُه ضعيفٌ.

وانظر شواهد هذه الزيادة . "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٠٧). و "إرواء الغليل" (٤/ ٩٢) والعلل لابن أبي حاتم (٧٠٨) والعلل للدارقطني (١٠/ ٢٤١).

قوله: (عَرَق) بفتح العين والراء. هو الزنبيل. وقد فسَّره في الحديث بالمِكتل فهو نحوٌ منه، والمِكْتل كالقُفَّة والزنبيل، وضبطَه بعضُهم بسكون الراء، والأشهر الفتح. جمع عَرَقة. وهي الضفيرة التي تُخاط منها القُفَّة. انتهى.

(١) أخرجه الشافعي (٦٨٧) والبيهقي في "المعرفة" (٣/ ١١٤) من طريق مالك به.

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٥٣٢) وابن أبي شيبة (٣/٥١) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٦٩) من طُرقٍ عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٣١) عن مَعمَر عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر. وسنده صحيح أيضاً. وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٣٣) باب الحجامة والقيء للصائم.

(٢) أخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٣٣ – ٣٤) من طريق يونس عن ابن شِهابٍ به.

#### باب: ما جاء في قضاء رمضان والكفَّارات

• ٢٦٠ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن زيدِ بنِ أسلم عن أخيه خالدِ بنِ أسلم، أنَّ عُمر بن الخطَّاب، أفطرَ ذاتَ يومٍ في رمضان في يومٍ ذي غَيمٍ، ورأَى أنَّه قد أمسَى وغابتِ الشَّمسُ، فجاءه رجلٌ فقال: يا أميرَ المُؤمنين طلعتِ الشَّمسُ، فقال عُمر : الخَطْب يسيرٌ. وقد اجتَهَدْنا (۱).

٢٦١ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبد الله بن عُمر كان يقولُ : يصومُ

وذكره البخاري في "صحيحه" مُعلَّقاً بصيغة التمريض ، فقال : ويُذكر عن سعد.

قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٧٦): وهذا منقطعٌ عن سعدٍ ، لكن ذكره ابن عبد البر من وجهٍ آخرَ عن عامر بن سعد عن أبيه . انتهى. وانظر : الاستذكار (٣/ ٣٢٢).

وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٤٠) عن مَعمَر عن الزُّهري ، أَنَّ سعد بن أبي وقاص وعائشة به.

وهو منقطعٌ أَيضاً عن عائشة . أمَّا ابنُ عُمر فقد صحَّ عنه . كما تقدَّم قبله . والله أعلم .

(١) أخرجه الشافعي (٧٢٩) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢١٧) وفي "المعرفة " (٣/ ٣٦٧) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٦٧) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٣٩٢) من طريق ابن جُريج عن زيدٍ عن أبيه عن عُمر به.

فزاد ( عن أبيه ) وزاد ( نقضي يوماً ). ورواه بعضٌ رُواة الموطأ . كالقعنبي (٥٠٩) وأبي مصعب (٨٢٠) عن مالكٍ هكذا ( عن أبيه ) .

وأخرجه يعقوب بن سفيان (٢/ ٧٦٨) من طريق شفيان عن زيد بن أسلمَ عن أخيه عن أبيه عن عُمر. وله طرقٌ أُخرى عن عُمر ... انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٤/ ١٧٨) و"السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٢١٧) و"فتح الباري" (٤/ ٢١٧) و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (٢/ ٧٦٧ – ٧٦٨) . لكن اختُلف. هل قضى عُمر أم لا.؟ ورجَّح البيهقيُّ روايةَ القضاءِ لورُودِها من جِهاتٍ متعدِّدةٍ.

رمضان متتابعاً مَن أَفطَرَه مِن مرضٍ ، أَو في سفر (١).

٢٦٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عبَّاسٍ وأَبا هُريرة اختَلَفا في قضاءِ رمضان ، فقال أحدُهما : يفرِّقُ بينَه ، وقال الآخر : لا يفرِّقُ بينَه ، لا أَدري أَيَّها قال يفرِّقُ بينَه . ولا أَيَّها قال لا يفرِّقُ بينَه .

(١) أخرجه البغوي في "شرح السنة" (١٧٧٢) من طريق أبي مصعب عن مالكٍ به.

ورواه عبد الرزاق (٧٦٥٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤) والبيهقي في "الكبرى" (١٥٩/٤) من طريق أيوب وعبد الله بن عُمر العُمري كلاهما عن نافع به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٣/ ٣٤٦) : أمَّا ابنُ عمر فلا أعلم عنه خلافاً أنَّه قال : صُمْه مُتتابعاً كما أفطَرْته. انتهى .

(٢) فيه انقطاعٌ بين ابن شهاب الزُّهري وبين ابن عبَّاس وأبي هريرة .

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٣/ ٣٤٦): ولا أدري عمنْ أَخذ ابنُ شهاب ذلك ، وقد صحَّ عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة ، أنها أَجازا أنْ يُفرَّقَ قضاء رمضان. .. ثم ذكر أبو عمر أربعَ طرقٍ عند عبد الرزاق عنها أنها أَجازا ذلك .

قلت : أخرجه عبدُ الرزاق (٢٦٦٤) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢) والدارقطني في "السنن" (٢/ ١٩٣) عن عطاء بن أبي رباح ، أنَّ ابن عباس وأبا هريرة ، قالا في رمضان : فرِّقه إذا أحصيتَه.

وروى عبدُ الرزاق أيضاً (٧٦٦٥) والدارقطني (٢/ ١٩٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٥٨) عن الزُّهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن ابن عباس ، قال : يقضيه مُتفرِّقاً ، قال تعالى : {فعدّةٌ مِّن أيّام أخر} ( ١٨٤) البقرة

وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٤) والدارقطني (٢/ ١٩٣) من وَجهَين آخريْن عن أَبي هُريرة . قال : يُواتره إِنْ شاء".

قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٨٩): كأنَّه اختُلف فيه عن أبي هريرة.

٢٦٣ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبدِ الله بن عُمر ، أَنَّه كان يقولُ : مَنِ اسْتَقَاءَ وهو صائمٌ فعليه القَضَاءُ ، ومَن ذَرَعَه القَيءُ . فليس عليه القَضاءُ (').

٢٦٤ - وحدَّثني عن مالكٍ عن مُميد بنِ قيسٍ المكِّيِّ ، أَنَّه أَخبره قال : كنتُ مع مجاهدٍ - وهو يطوفُ بالبيت - فجاءه إنسانٌ فسأله عن صيام أيَّام الكفَّارة .

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٩٧/٢) وفي "المسند" (٤٨٢) وعبد الرزاق (٧٥٥١) والطحاوي (٩٨/٢) والبيهقي في "الصغرى" (١٣٢٢) وفي "المعرفة" (٢٤٧٥) من طُرقٍ عن مالك به

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٧) من طريق عبد الله بن عُمر العُمري ، والطحاوي (٩٨/٢) من طريق صخر بن جويرية كلاهما عن نافع به.

ورُوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً مثله . أخرجه الأربعة ، لكنْ ضعَّفه البخاريُّ والترمذيُّ وأبو داود وغيرهم . انظر : نصب الراية (٢/ ٣٢٧) والتلخيص الحبير (٢/ ١٨٩).

قوله: ( ذَرَعَه ) بالذال المُعجمة. أي غلبَه وسبقه في الخروج. وقوله: ( القيء ) الطعام الخارج من الجوف. قوله: ( استقاء ) أي :: طلب خروجه عمداً. كمن أدخل يدَه في جوفِه. أو نظرَ إلى ما يُتقذَّر وغير ذلك.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٧٤): أمَّا القيء . فذهبُ الجمهورُ إلى التفرقة بين من سبقه فلا يُفطر . وبين مَن تعمَّده فيُفطِر ، ونقل ابنُ المنذر الإجماعَ على بُطلان الصوم بتعمُّدِ القيء ، لكن نقَلَ ابنُ بطَّال عن ابنِ عباس وابنِ مسعود: لا يُفطر مطلقاً ، وهي إحدى الروايتين عن مالكِ.

واستدلَّ الأَبَهري بإسقاطِ القضاءِ عمَّنْ تقيأ عمداً بأنَّه لا كفارةَ عليه على الأَصحِّ عندهم. قال: فلو وجبَ القضاءُ لوجبتِ الكفَّارة ، وعكَسَ بعضُهم . فقال: هذا يدلُّ على اختصاصِ الكفَّارة بالجماع دون غيرِه من المُفطِّرات ، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا: يقضِي ويُكفِّر.

ونقل ابنُ المنذر أَيضاً الإجماعَ على تركِ القَضاءِ على من ذَرَعَه القيءُ ولم يَتعمَّده إلَّا في إحدى الروايتين عن الحسنِ . انتهى كلامه . أَمْتتابعاتٍ أَم يَقطعُها؟ قال حميدٌ: فقلتُ له: نَعم. يَقطعُها إِنْ شاء، قال مجاهدٌ: لا يَقطعُها ، فإنَّما في قراءةِ أُبيِّ بنِ كعبٍ {ثلاثةُ أَيَّامِ متتابعاتٍ }. (١)

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٦٠) من طريق ابن وهب وابن بُكير كلاهما عن مالك به.

قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" (ص٩٠): إسنادٌ جيدٌ.

وأخرج الطبري في "تفسيره" (٧/ ٢) والحاكم في "المستدرك" (٢٧٦/٢) وابن أبي داود في "المصاحف" (ص٦٤) والبيهقي في "الكبرى" (٦٠ / ١٠) من طريق أبي جعفر الرَّازي عن الربيع بنِ أَنس عن أبي العالية عن أُبي بنِ كعب، أَنه كان يقرأ. فذكره.

# كتاب الاعتكاف

#### باب: ما جاءً في ليلةِ القَدْرِ

٢٦٥ – وحدَّ ثني زيادٌ (۱) عن مالك ، أنّه سمع مَن يَثِقُ به من أهل العلم يقول : إنّ رسولَ الله ﷺ أُرِي أعهارُ النّاسِ قبلَه ، أو ما شاءَ الله مِن ذلك ، فكأنّه تقاصرَ أعهارَ أُمّته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرُهم في طُول العُمْر ، فأعطاه اللهُ ليلةَ القدرِ خيرٌ من ألْف شهْرٍ. (١)

(١) هو ابن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي شيخ يحيى بن يحيى الليثي . راوي موطأ مالك .

قال ابن عبد البر في "التمهيد" ( ١١/ ١٨٩ ) : زياد بن عبدالرحمن المعروف بشبطون - وكان ثقةً - كان يحيى بن يحيى قد سمع الموطأ منه بالأندلس - ومالكٌ يومئذٍ حيُّ - ثمَّ رحلَ فسمِعَه من مالكٍ حاشا ورقةٍ في الاعتكاف لم يَسمعُها ، أو شكَّ في سماعِها من مالكٍ فرَواها عن زيادٍ عن مالك. اهوقال في "الاستذكار" (٣/ ٣٩٤) - في باب خروج المعتكف للعيد - : هذا الباب والبابان اللذان بعده إلى آخر كتاب الاعتكاف لم يسمع ذلك يحيى عن مالكٍ . فرواه عن زيادٍ بنِ عبدِ الرحمن عن مالكٍ، وقيل : سمع الموطأ من زيادٍ عن مالكٍ ، ثمَّ دخلَ إلى مالكٍ فلم يُتمَّ الموطأ . فاتَه منه عليه لمرضِه وحضور أجلِه هذه الأبواب . فتحمَّلها عن زيادٍ عنه لمَّا فاتَه عن مالكٍ أتى زياداً فرَواها عنه عن مالكٍ . انتهى.

(٢) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيمان" (٣٦٦٧) وفي "فضائل الأوقات" (٧٨) وابن الصلاح في "وصل بلاغات مالك" رقم (٣) من طريق مالك به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٣/ ٤١٦): لا أَعلم هذا الحديث يُروى مسنداً ولا مُرسلاً من وجهٍ من الوجوه إلا ما في الموطأ، وهو أَحدُ الأَربعة الأَحاديث التي لا تُوجد في غير الموطأ. انتهى كلامه.

# كتابُ الحجّ

#### باب: الغُسل لِلإهْلالِ

٢٦٦ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ، أَنَّ أسهاءَ بنت عُميسٍ ولدتْ محمّد بنَ أبي بكرٍ بذي الحُلَيْفة ، فأَمرَها أبو بكرٍ أَنْ تَغتسلَ ، ثمَّ بُلُّ. (١)

٢٦٧ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبد الله بن عُمر ، كان يغتسلُ لإحرامِه قبل أنْ يُحرِمَ ، ولدخُولِه مكَّة ، ولو قُوفِه عشيَّةَ عرفة. (٢)

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٢٨٢) عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد به.

ورواه ابن سعد أيضاً (٨/ ٨٢٨) وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (١٨) من طريق عبد الكريم الجزري عن بن المسيب. وفيه " فسأل أبو بكر رسول الله عليه فقال : مُرْها فلتُفضْ عليها من الماء .." ورواه الطبراني في " المعجم الكبير" (٢/ ١١٢) والبيهقي في "الكبرى" (٣٢/٥) والضياء في "المختارة" (١/ ١٤١) من طريق ابن جُريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن المسيب عن أسهاء به. فذكره مر فوعاً أيضاً .

ويشهد له ما أخرجه مسلمٌ (١٢٠٩) عن عائشة ، وأيضاً (١٢١٠) عن جابر مثله.

(٢) أخرجه الشافعيُّ (٨٧١) والبيهقيُّ في "المعرفة" (٢٩٠٤) من طريق مالكِ به.

وأخرج البخاري (١٤٩٨) ومسلم (١٥٧٧) وأبو داود (١٨٦٥) والنسائي في "الكبرى" (٤٢٤٠) من طريق أيوب عن نافع ، أنَّ ابنَ عُمر كان يبيتُ بذي طُوى ، ثم يَغتَسلُ ، ويذكرُ أَنَّ النبيَّ عَلَى فعلَه. وليس عندهم " غُسله للإحرام " . وقد صحَّ الاغتسال مِن أَمرِه عَلَى ومن فعلِه . انظر ما قبله . ولم أز عند أحدٍ من الستة اغتسال ابن عمر للإحرام .

## باب: غُسل المُحرم

٢٦٨ - وحدَّ ثني مالك عن مُميد بن قيسٍ عن عطاء بن أبي رباحٍ ، أنَّ عُمربن الخطّاب قال ليعلَى بن مُنْية - وهو يصبُّ على عُمر بن الخطّاب ماءً - وهو يَغتسلُ: اصْبُب على رأْسِي ، فقال يَعلى : أتريدُ أنْ تَجعلَها بي؟. إنْ أمرتني صَببتُ ، فقال له عُمر بنُ الخطَّاب : اصْبُبْ فلن يزيدَه الماءُ إلَّا شَعَثاً. (۱)

أَمَّا الغُسل لَعَرَفَةَ . فروى البخاري في "صحيحه" (١٥٧٧) " أَنَّ ابنَ عُمر أَفاضَ على رأْسِه يوم عرفة بعد الزول " فالظاهرُ أنه لغُسل الوقوف .

وقد رُوي الاغتسال لعرفة مرفوعاً من حديث الفاكه بنِ سعدٍ ﴿ . أَخرِجه أحمد في "مسنده" (١٦٧٢٠) وابن ماجه في "السنن" (١٣١٦) وسندُه ضعيفٌ. كما قال ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٩٢). وجاء عن عليِّ وابن مسعود وابن عباس. انظر نصب الراية (١/ ٨٥)

(١) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٨٦٨) من طريق الشافعي عن مالك به.

وفيه انقطاع ، لكن وصلَه الشافعي (٨٠٢) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٦٣) من طريق سعيد بن سالم ، ومسدَّد كما في "المطالب" (١/ ٢٢٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان كلاهما (سعيد و يحيى) عن ابن جُريج حدَّثني عطاءٌ . أُخبرني صفوانُ بن يَعلى عن أبيه به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

ورواه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث " (٢/ ٥٨٨) من طريق حَجَّاج بن أرطاة حدَّثني عطاء به. قوله : ( مُنْية ) هي أمُّ يعلى رضي الله عنها . وهو يَعلى بن أميَّة .

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٤/ ١١): وقول يعلى ( أتريد أن تجعلها بي ) يريد الفدية . يقول : إنْ صببتُ على رأْسِه ماءً يكاد يموتُ شيءٌ من دوابٌ رأسِه من ذلك ، أو لمس الشعر وزوال شعثِه لَزِمَني الفديةُ . فإنْ أمرتني كانتْ عليك . فأخبَرَه عُمر أنّه لا فدية في ذلك الفعلِ على فاعِله ، ولا على الآمر به ، هذا معنى قوله . والله أعلم. انتهى كلامه .

٢٦٩ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر ، كان لا يغسلُ رأْسَه وهو مُحرمٌ ، إلَّا من الاحْتِلام. (١)

## باب: لُبسِ الثِّيابِ المُصبَّغةِ في الإحرام

• ٢٧٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أنَّه سمعَ أسلمَ مولى عُمر بنِ الخطَّابِ يُحدِّث عبدَ الله بنَ عُمر ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رأَى على طلحة بنِ عُبيد الله ثوباً يُحدِّث عبدَ الله بنَ عُمر ، أنَّ عُمر : ما هذا الثَّوبُ المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أميرَ المؤمنين إنَّما هو مَدَرُّ.

فقال عمر: إنَّكم أَيُّها الرَّهط أَئمَّةُ يَقتدي بكم النَّاسُ ، فلو أَنَّ رجُلاً جاهلاً رأَى هذا الثَّوبَ لقال: إنَّ طلحةَ بنَ عُبيد الله قد كان يلبسُ الثِّياب المُصبغة في الإحرام ، فلا تلبسُوا أَيُّها الرَّهطُ شيئاً مِن هذه الثِّياب المُصبغة. (1)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٥٢) ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٨٧٣) أخبرنا مالكٌ به. وإسناده صحيح.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٦٠) وفي "المعرفة " (٢٨٦٠) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه ابن سعد (٣/ ٢٢٠) وابن المبارك في "الزهد" (١٤٦٧) وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٤/ ١١) ومسدَّد كها في "المطالب" (١٢٠٨) من طُرقٍ عن نافع به.

قال ابن حجر في المطالب: هذا إسنادٌ صحيحٌ موقوفٌ ، وهو أَصلٌ في سدِّ الذرائع.

قوله: ( إنها هو مَدَرٌ ) قال عياض في "المشارق" (١/ ٧٣٥): يعني تراباً. يُريد إنها صُبغ بالمَغرة، والمدرُ الطينُ اليابسُ. انتهى كلامه ٢٧١ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكرٍ ،
 أنّها كانت تَلبسُ المُعصفَرات المُشبعَات وهي مُحرمةٌ ، ليس فيها زعفرانٌ. (١)

### باب: لُبس المُحرم المِنْطَقة

٢٧٢ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يَكرَه لُبسَ المِنطَقَةِ للمُحرم. (٢)

قلت: والمُغرة. بفتح الميم الطين الأحمر.

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٤٧) والطحاوي (٤/ ٢٥٠) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٥٩) وفي "المعرفة" (٢٨٥٧) من طُرقٍ عن مالك.

كذا قال مالكُ هشام عن أبيه . وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٣) وإسحاق بن راهوية في " مسنده" (٢٢٥٤) من طريق عبدة بن سليمان ، وابن أبي شيبة أيضاً (٥/ ١٦٠) من طريق غُندرٍ كلاهما عن هشام عن فاطمة بنتِ المُنذر عن أسهاء به.

قال الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (١/ ٧٦): خالفَه يحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة حماد بن أسامة وحماد بن زيد وغيرهم . رووه عن هشامٍ عن فاطمة بنتِ المُنذر عن أسماء . وهو الصوابُ. انتهى .

(٢) أخرجه الشافعي (٨٣٢) والبيهقي في "المعرفة" (٢٨٩٧) من طريق مالك به.

قوله: (المِنْطقة): بكسر الميم وفتح الطاء. ما يُشدُّ به الوسط من سيرٍ ونحوه. ولعلَّ كراهةَ ابن عمر له إذا كان لغير حاجة ، أمَّا إذا كان له حاجةٌ كشدِّ الإزار خشيةَ السقوط، أو وضع النقودِ فيها. فلا بأسَ . ومثله الهِميان، وقد روى البيهقيُّ في "الكبرى" (٥/ ٦٩) عن القاسمِ بنِ محمد عن عائشة، أنَّها سُئلتُ عن الهِميان للمُحرم. فقالت: وما بأسُّ؟! ليستوْثِق من نفقَتِه.

قال الحافظ في "الفتح" : (٣٩٧ /٣) : ( الهميان ) هو بكسر الهاء مُعرَّب ، يُشبه تكَّة السراويل يُجعل

## باب: تَخمير اللّحرم وجهَه

٢٧٣ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن القاسمِ بن محمَّدٍ ، أنّه قال : أخبرني الفَرافِصَة بن عُميرٍ الحنفيُّ ، أنّه رأى عثمانَ بنَ عفّان بالعرْج يُغطِّي وجهَه . وهو مُحرمٌ . (١)

٢٧٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أَنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول : ما فوق الذِّقْن من الرَّأْس . فلا يُخمِّره المُحرِمُ (١).

فيها النفقة ، ويُشد في الوسط . وقد روى الدارقطني من طريق الثوري عن ابن إسحاق عن عطاء قال : لا بأسَ بالخاتَم للمُحرم . وأخرج أيضاً من طريق شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء - وربَّما ذكرَه عن سعيد بن جبير - عن ابن عباس . قال : لا بأسَ بالهِميان والخاتَم للمُحرم . والأوَّل أصحُّ . وأخرجه الطبرانيُّ وابنُ عدي في "الكامل" من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً . وإسناده ضعيف . قال ابن عبد البر : أجازَ ذلك فُقهاءُ الأَمْصار ، وأجازوا عقدَه إذا لم يُمكن إدخال بعضِه في بعضٍ ، ولم يُنقل عَن أحدٍ كراهتَه إلَّا عن ابن عمر ، وعنْه : جَوازُه . ومنعَ إسحاقُ عقدَه ، وقيل : إنه تفرَّد بذلك ، وليس كذلك . فقد أخرج ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن سعيد بن المسيب قال : لا بأسَ بالهِميان للمُحرم ، ولكن يلفُّه لَقاً . انتهى كلامه .

(۱) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۱۸۸٦) من طريق ابن وهب عن مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥) والبيهقي (٥/ ٥٤) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به. وله طرقٌ أُخرى عن عثمان . سيأتي في الموطأ . برقم (٣٠٧).

قوله : ( العَرْج ) بفتح العين وإسكان الراء ، قريةٌ بين مكة والمدينة . تقدَّم برقم (٣١٥)

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح المُشكل" (١٨٨٦) والبيهقي (٥/ ٢٠) من طريق مالك به .

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥) من طريق ابن جُريج ، والعُقيلي في "الضعفاء" (١١٦/١) من طريق

٢٧٥ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبد الله بن عُمر كَفَّن ابنَه واقدَ بنَ عبدِ الله ، وماتَ بالجُحفة مُحْرِماً ، وخمَّر رأْسَه ووجهه ، وقال : لولا أَنَّا حُرُمٌ لَطيَّبْناه (١).

٢٧٦ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن هشام بن عُروة عن فاطمة بنتِ المُنذرِ ، أَنَّهَا قالت: كُنَّا نُخمِّر وجوهنا ونحن مُحرماتٌ ونحن مع أسهاء بنتِ أبي بكرٍ الصَّدِّيق. (١)
 باب: ما جاء في الطِّيب في الحجِّ

٢٧٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن حُميد بن قيسٍ عن عطاء بن أبي رباحٍ ، أَنَّ أَعرابيًا جاءَ إلى رسولِ الله عَلَيْ وهو بحُنينٍ ، وعلى الأَعرابيِّ قميصٌ وبِه أثر صُفرةٍ ، فقال : يا رسولَ الله . إِنِّي أَهللْتُ بعُمْرةٍ . فكيف تأمُرني أَنْ أَصنعَ ؟ .

فقال له رسولُ الله ﷺ: انزع قميصَك ، واغْسلْ هذه الصُّفرةَ عنك ، وافعلْ في

عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع به.

#### (١) وهذا إسناد صحيح.

وروى ابن حزم في كتابه "حجة الوداع" (٢٦٩) من طريق الزُّهري ، عن سالم ، قال : تُوفِي واقدُ بنُ عبد الله بن عُمر مع ابنِ عمر بالجُحفة ، وهو مُحرم ، فأَخذَ ابنُ عمرَ رأسَه وقمَّصه وعمَّمه ولفَّه في ثلاثةِ أثواب ، قال : هذا يَقطع إحرامه حين تُوفِي ، ولولا أَنَّا مُحرمون ؛ أمسسناه طيباً.

(٢) أخرجه إسحاق بن راهوية (٢٢٥٥) من طريق عبدة بن سليهان عن هشام به.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٩٠) من طريق إبراهيم بن مُحيد ، والحاكم (٩٨/٤) من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن هشام عن فاطمة عن أَسهاء ، قالت : كنَّا نُغطّي وجوهنا.

وقال الحاكم: حديث صحيحٌ على شرط الشيخين لَم يخرّجاه.

قلت: وهذا أرفعُ من الأول.

#### عُمرتِك ما تفعل في حَجِّك.(١)

(١) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٨/ ٧٥) من طريق ابن بكير عن مالك به .

وذكر البيهقي أنَّ الشافعيَّ رواه في "القديم" عن مالك به .

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٢٤٩) : هذا حديثٌ مُرسلٌ عند جميعِ رُواة المُوطَّأ فيها علمتُ .انتهى

قلت: هكذا قال حُميد بن قيس "وهو بحنين". وهي لفظة شاذَّةُ ، لَمْ أَرَ مَن تابعه عليها. وقد رواه جمعٌ كبيرٌ من الثقات عن عطاء عن صفوان بن أُمية عن أَبيه ، فقالوا: وهو بالجعرانة . وهو أَصتُّ . كذا أخرجه البخاري (١١٨٦ ، ١٦٩٧ ، ١٧٥٠ ، ٤٠٧٤) ومسلم (١١٨٠) وأحمد (٤/ ٢٢٢ ، ٢٢٢) والشافعي (١/ ٣١٢) وأبو داود (١٨١٩ ، ١٨٢٠ ، ١٨٢١ ، ١٨٢١) والترمذي (٨٣٦) والنسائي (٢/ ٢١) وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٠) والطبراني في "الكبير" (٣٣/ رقم ١٥٤ ، ١٥٥) والدارقطني (٢/ ٢٣١) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٥٥) من طُرقٍ عن عطاء به.

والجعرانة هي حدُّ الحرم ، ومنه يُحرم المسلمون للعمرة .

وحاول ابنُ عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٢٥٤) الجمع بينهما فقال : ( وهو بحنين ) المراد مُنصرفه من غزوة حنين ، والموضع الذي لقيَ فيه الأعرابيُّ رسولَ الله ﷺ هو الجِعرانة ، وهو بطريق حنين بقُرب ذلك مُعروفٌ ، وفيه قَسَمَ رسولُ الله ﷺ غنائمَ حُنين. انتهى.

قوله: (وعليه قميصٌ) في رواية الشيخين "وعليه جُبَّةُ "وفي رواية للشافعيِّ في مسنده "إمَّا قال: قَمِيصٌ، وإما قال: جُبَّةُ " بالشكِّ. والجُبُة هي القميص وزيادة. ولذا بوَّب البخاريُّ على الحديث بقوله: بابٌ إذا أُحرمَ جاهلاً وعليه قَميصٌ.

قال العيني في "عُمدة القاري": فإنْ قلتَ المذكور في الترجمة لفظ القميص ، والمذكور في الحديث لفظ الجبة . فمن أين المطابقة. ؟ قلت : لا شكَّ أَنَّ حكمَهما واحدٌ في الترك ، وكيف لا . والجُبَّة قميصٌ مع شيءٍ آخرَ لأنَّ الجبة ذاتُ طاقين. انتهى.

٧٧٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع عن أسلمَ مولى عُمر بن الخطَّاب ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب وجدَ ريحَ طيبٍ وهو بالشَّجرة ، فقال : مَنَّ ريحُ هذا الطَّيب؟ فقال معاوية بن أبي سُفيان : منِّي يا أميرَ المُؤمنين ، فقال عُمر : منك لعَمْرُ الله.! فقال معاوية : إنَّ أُمَّ حبيبة طيَّبتني يا أمير المؤمنين.

فقال عُمر: عزمتُ عليك لترجِعَنَّ فلتغْسِلنَّه. (١)

٢٧٩ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن الصَّلْت بن زُييدٍ عن غير واحدٍ من أهلِه ، أنَّ عُمر بن الخطّاب وجد ريح طيبٍ وهو بالشَّجرة ، وإلى جنْبه كثيرُ بنُ الصَّلْت ، فقال عُمر : ممَّن ريحُ هذا الطِّيبِ . فقال كثيرٌ : مِنِّي يا أَميرَ المؤمنين . لبَّدْتُ رأسي ، وأردتُ أنْ أَحلقَ. فقال عُمر : فاذهب إلى شَرَبةٍ فادلُك رأسك حتَّى تُنقِيَه . ففعلَ وأردتُ أنْ أَحلقَ. فقال عُمر : فاذهب إلى شَرَبةٍ فادلُك رأسك حتَّى تُنقِيَه . ففعلَ

قوله: ( صُفرة ) من أثر الطيب ، ففي رواية للشيخين "مُتضمّخ بالطيب".

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٢٦) من طريق ابن وهب ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧) من طريق أيوب عن نافع به.

و أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١/ ٢٢) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٩٩/ ١١٤) من طريق مُسلم بن جندب عن أُسلم به. وإسناده صحيح .

وأخرجه الإمام أحمد (٢٦٨٠٢) من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سُليهان بن يَسار ، أنَّ عُمرَ وجدَ . وفيه انقطاعٌ.

قوله: ( وهو بالشَجَرة ) ويُسمَّى ذا الحليفة. وهو ميقاتُ أَهلِ المدينة. وفيه مسجدٌ كان يُسمَّى مسجد الشجرة.

كثير بنُ الصَّلْت.(١)

#### باب: مواقيتُ الإهلالِ

٢٨٠ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عُمر أَهلَ من الفُرع. (٢)
 ٢٨١ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن الثِّقة عنده ، أنَّ عبد الله بن عُمر أهلَ من إيْلياء. (٣)

(١) أخرجه وكيع في "أخبار القضاة " (١/ ٣٢) من طريق عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به.

وزُييد والدُ الصلت . تصغيرُ زَيْدٍ . ذكره ابن حجر في الصحابة كما في "الإصابة" (٢/ ٦٢٩) . .

قال في "المشارق" (١/ ٦١٩): زُييد بياءين جميعاً باثنتين من أَسفل ، وتُضمُّ الزاي وتُكسر . تَصغير زيدٍ ، وليس فيه سواه مما يُشبهُه. انتهى .

قوله : ( شَرَبة ) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٣٩٤) : بفتح الشين والراء.

وقال أبو عمر في "التمهيد" (٣٠٧/١٩) : ( الشَرَبة ) مُستنقع الماء عند أُصولِ الشَّجر ، حوضٌ يكون مقدارَ رِيِّها . انتهى.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (١٥٣/٢) والبيهقي في "المعرفة" (٢٨٧٢) و "السنن الكبرى" (٥/ ٢٩) من طريق مالك به

قوله: (الفُرع) بضم الموحَّدة وسكون الراء، وقيل: بضم الراء أيضاً. قريةٌ جامعة بين مكة والمدينة. تبعد عن المدينة ١٥٠ كيلو تقريباً. على الطريق السريع.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٥٠/١٥): مُحتملةٌ عند أهل العلم على أنه مرَّ بميقاته لا يُريد إحراماً ، ثُمَّ بدا له فأهَلَ منه ، أو جاءَ إلى الفُرع مِن مكَّة أو غيرها ، ثمَّ بدا له في الإحرام . هكذا ذكرَ الشافعيُّ وغيرُه في معنى حديث ابن عُمر هذا. انتهى.

(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٦٨) ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٨٨٠)

#### باب: العَمل في الإهلالِ

٢٨٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُصلِّى في مسجدِ ذي الحُليفة ركعتَين ، فإذا اسْتَوتْ به راحلتُه أَهلَّ. (١)

#### باب: القِران في الحجِّ

٣٨٦ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ عن أبيه ، أَنَّ المقدادَ بنَ الأسودِ دخلَ على عليِّ بنِ أبي طالبِ بالشُّقيا ، وهو ينجعُ بكراتٍ له دقيقاً وخَبَطاً ، الأسودِ دخلَ على عليِّ بنِ أبي طالبِ بالشُّقيا ، وهو ينجعُ بكراتٍ له دقيقاً وخَبَطاً ، فقال : هذا عُثمان بن عفَّان يَنهَى عَن أَنْ يُقرنَ بين الحجِّ والعمرة ، فخرج عليُّ بن

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠) من طريق ابن وهب ، أنَّ يونسَ أَخبَرَه عن ابن شِهابٍ عن نافع عن ابن عمر ، أنَّه أَحرم مِن إِيْلياء عامَ حكم الحَكَمين.

فتبيّن أنَّ الثقة هو نافع مولى ابن عمر . رحمة الله على الجميع.

قوله: (إيلياء) بكسر أوله ممدود بيت المقدس، وقيل: معناه بيت الله. وحكى أبو عبيد البكري، أنه يُقال بالقصر أيضاً، ولغةٌ ثالثةٌ بحذف الياء الأولى وسكون اللام. وهو الأقصى أيضاً. قاله عياض في "المشارق" (١/٢١).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٧) عن وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة به. ولفظه : استوتْ به راحلتُه بفناءِ المسجدِ أهلَّ.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٨/ ٢٨٧) : لَمْ يَختلف الرُّواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد رُوي معناه مُسنداً من حديث ابن عمر وأنس من وجوهٍ ثابتةٍ. انتهى

قلت : حديث ابنِ عُمر . أخرجه البخاري (١٦٠٦) ومسلم (١١٨٤) عن سالم عن أبيه . ولفظ مُسلم مثل رواية مالكِ هنا . وأخرجاه من طُرقٍ أُخرى عن ابن عمر نحوَه . وأيضاً عن أنس الله نحوه.

أبي طالبٍ. وعلى يديه أثرُ الدَّقيق والخَبَط. فها أنسى أثرَ الدَّقيقِ والخَبَطِ على ذراعيه ، حتَّى دخل على عُثهان بن عفَّان.

فقال : أَنتَ تنْهَى عَن أَنْ يُقرنَ بين الحجِّ والعُمرة؟ فقال عثمان : ذلك رأْيِي ، فخرج عليُّ مُغضباً ، وهو يقول : لبَّيك اللهمَّ لبَّيك بحجَّةٍ وعمرةٍ معاً. (١)

(١) أخرجه ابن حزم في كتابه "حجة الوداع" (١/ ٤١٤) من طريق عبد الرزاق عن مالك به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٤/ ٦٥): هذا الحديث مُنقطع ، لأَنَّ محمد بن علي بن الحسين لَمْ يُدرك المقدادَ ولا علياً. انتهى

قلت : وأصلُ الحديث في صحيح البخاري (١٤٨٨) والنسائي (٢٧٢٣) مختصراً عن مروان بنِ الحَكَم قال : شهدتُ عثمان وعلياً ، وعثمانُ يَنهى عن المتعة . وأنْ يُجمع بينهما ، فليًّا رأَى عليٌّ . أهلَّ بهما . لبيك بعمرةٍ وحجةٍ ، قال : ما كنتُ لأَدعَ سنةَ رسولِ الله ﷺ لقولِ أُحدٍ.

وأخرج الشيخان عن سعيد بن المسيب ، ومسلمٌ عن عبد الله بن شقيق عنهما نحوه مختصراً .

قوله (ينجعُ) أي: يُعلفها . يقال : نجعتُ الإبل : أي علفتُها النجوعَ والنجيعَ . وهو أنْ يخلطَ العلفَ من الخبَط والدقيق بالماء ثم تُسقاه الإبل . قوله ( الخبط ) : ضربُ الشَّجرِ بالعصا ليتناثرَ ورقُها . واسمُ الورقِ الساقطِ خَبَط بالتحريك . فعَل بمعنى مفعُول . وهو مِن عَلَف الإبل. قاله ابن الأثير في النهاية . قوله : ( السُّقيا ) قريةٌ ما زالت موجودة . وهي إحدى المَحطَّات الكبيرة بين المدينة ومكة على طريق الحجِّ القديم ، يَستقي الناس من آبارها وبركِها الماءَ العذْب . وتُسمَّى الآن أُمَّ البرك . تبعدُ عن المدينة ثلاثَ مراحل . وهي تابعةٌ لمحافظة بدر.

الحجَّ والعُمرةَ فلم يُحْلِل ، وأَمَّا مَن كان أَهلَّ بعُمرةٍ فحلَّ. (١) باب : قَطعُ التَّلبيةِ

٢٨٥ - وحدَّثني عن مالكِ عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه ، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ
 كان يُلبِّي في الحِجِّ . حتَّى إذا زاغتِ الشَّمس مِن يوم عرفة قطعَ التَّلبيةَ. (٢)

٢٨٦ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - زوج النَّبِيِّ - أُنها كانت تَثْرك التَّلبيةَ إذا رجعتْ إلى الموقفِ. (")

٢٨٧ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبد الله بن عُمر ، كان يقطعُ التَّلبيةَ في

(١) وهذا مُرسلٌ . محمد بن عبد الرحمن . هو ابن نوفل الأَسدي.

كذا رواه أبو مصعب الزُّهري (١٠٨٠) وسويد بن سعيد (٥٠٥) ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٩٢) والقعنبي (٥٠٤) في موطآتهم عن مالك به . مُرسلاً.

ورواه أيضاً يحيى في "الموطأ" (٢٠٤) عن مالكٍ عن محمد بن عبدِ الرحمن عن عُروة عن عائشة . وقد أخرجه من طريقه البخاري (١٤٨٧) وغيرهم من طُرقٍ – منهم القعنبي عند أبي داود – عن مالك به .

وهذا يدلُّ على أنه عند مالكِ بالوجهين جميعاً . مُرسلاً وموصولاً .

ولم يخرِّجه أحدُّ من أصحاب الكتب الستة من رواية سليمان بن يسار المُرسلة.

(٢) ورجالُه ثقاتٌ . إلَّا أَنَّ محمد بن علي بن الحسين بن علي . لَمْ يُدرك جدَّه عليًا ﴿. قوله : ( زاغت ) أي : مالت .

(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٢٦) من طريق ابن وهب عن مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٨) من طريق أُفلح بن مُميد عن القاسم به. الحجِّ إذا انتهى إلى الحَرَمِ حتَّى يطوفَ بالبيت وبين الصَّفا والمروة ، ثمَّ يُلبِّي حتَّى يغدو من مِنىً إلى عَرفة ، فإذا غدا تركَ التَّلبيةَ ، وكان يَتركُ التَّلبيةَ في العُمرةِ إذا دخلَ الحرمَ. (۱)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٥٤) والبيهقي في "المعرفة" (١٠٥/٥) من طريق مالك به.

وأصله في صحيح البخاري (١٤٩٨) مختصراً عن أيوب عن نافع ، قال : كان ابنُ عمر إذا دخلَ أُدنى الحرمَ أُمسك عن التلبية ، ثم يبيتُ بذي طُوى ، ثم يُصلِّي به الصُّبح . ويغتسلُ ، ويحدِّث أَنَّ النبيَّ عَيْ كان يفعل ذلك".

وأخرج ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٦٩٦) وأبو عوانة في "مستخرجه" (٤/ ١٦٧) عُبيد بن حُنين، قال: حججتُ مع عبد الله بن عُمر بن الخطاب بين حجَّةٍ وعُمرة اثنتي عشرة مرة، قال: قلتُ له: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيتُ منك أربع خصال. فذكر الحديث، وقال: رأيتك إذا أهللتَ فدخلتَ العُرُش قطعتَ التلبية. قال: صدقتَ يا ابنَ حُنين. خرجتُ مع رسولِ الله ﷺ فلمَّا دخلَ العُرُش قطعَ التلبية. فلا تزال تَلْبيتي حتَّى أموتَ.

قال أبو بكر بن خزيمة : قد كنتُ أرى للمُعتمر التلبية حتى يَستلمَ الحجرَ أولَ ما يبتدىءُ الطواف لعُمرته . لخبر ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس ، أَنَّ رسولَ الله على كان يُمسك عن التلبية في العُمرة إذا استلم الحجر : حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قالا : حدثنا هُشيم أخبرني ابن أبي ليلى ، قال محمد بن هشام : عن ابن أبي ليلى .

قال أبو بكر (أي ابن خزيمة): فلمّا تدبَّرتُ خبرَ عُبيدِ بن حنين كان فيه ما دلَّ على أنَّ النبيَّ عَلَيْ قد كان يقطعُ التلبية عند دخول عُروش مكة ، وخبرُ عبيد بن حنين أثبتُ إسناداً من خبر عطاءٍ ، لأنَّ ابن أبي ليل ليس بالحافظ – وإنْ كان فقيهاً عالماً – فأرى للمُحرم كان بحجٍ أو عمرةٍ أو بهما جميعاً قطعَ التلبية عند دخول عُروش مكة ، فإنْ كان معتمراً لمَ يَعُد إلى التلبية ، وإنْ كان مُفرداً أو قارناً عادَ إلى التلبية عند فراغِه من السعي بين الصفا والمروة ، لأنَّ فعلَ ابنِ عمر كالدالِّ على أنه رأى النبيَّ على قطعَ التلبية في

٢٨٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّه كان يقول : كان عبدُ الله بن عُمر لا يُلبِّى وهو يطوفُ بالبيت. (١)

٢٨٩ وحدَّ ثني عن مالكِ عن علقمة بنِ أبي عَلقمة عن أُمِّه عن عائشة أُمِّ المؤمنين ، أُبَّا كانت تنزلُ من عَرفة بنَمِرة ، ثمَّ تحوّلتْ إلى الأراك ، قالت : وكانت عائشة تُهلُّ ما كانت في منزِ لها . ومَن كان معها ، فإذا ركِبتْ فتوجَّهتْ إلى الموقف تركتِ الإهلال.

قالت : وكانت عائشة تَعتمرُ بعد الحجِّ من مكَّة في ذي الحجَّة ، ثمّ تركتْ ذلك ، فانت تخرج قبل هِلال المُحرَّم حتِّى تأتي الجُحفة فتقيم بها حتَّى تَرى الهِلال ، فإذا

حجَّته إلى الفراغ من السَّعي بين الصفا و المروة . حدَّثناه الربيع بن سليهان حدثنا بشر بن بكر عن الأُوزاعيِّ ، قال : قال عطاء بن أبي رباح : كان ابنُ عمر يدعُ التلبيةَ إذا دخلَ ، ويراجعُها بعد ما يقضي طوافَه بين الصفا و المروة " انتهى كلامه رحمه الله

قلت : وحديث ابن عباس الذي رواه ابن خزيمة . أخرجه أيضاً الترمذي (٩١٩) وأبو داود (١٨١٧). وهو مَعلولٌ بضعف ابن أبي ليلي ، والمخالفة .

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. انظر "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ١١٤) و "إرواء الغليل" (٤/ ٢٦٩) وما بعدها.

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٤٣) وفي "المعرفة" (٢٨٠٩) من طريق ابن بُكير عن مالك به. وفيه انقطاع بين الزُّهري وابن عمر الله الكن يشهدُ له الأثرُ الذي قبلَه ، وهو صريحٌ بأنَّ ابنَ عُمر كان يعودُ إلى التلبية بعد الطواف والسعى. إذا كان حاجًاً .

رأَتِ الهلالَ أَهلَّتْ بِعُمرةٍ (١).

### باب : إِهلالُ أَهلِ مكَّةِ ومَن بها مِن غيرِهم

• ٢٩٠ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه ، أَنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قال : يا أهلَ مكَّة ما شأنُ النَّاسِ يأْتون شُعثاً وأَنْتم مُدَّهنون.؟ أَهِلُّوا إذا رأْيتُم الهلالَ.(٢)

(١) إسناده لا بأس به.

وقولها: ( تركتِ الإهلالَ ). أي: تركتِ التلبيةَ. انظر ما قبله.

قال الباجي في "المنتقى" (٢/ ٢٨٤): قولها (كانت تنزل من عرفة بنَمرة ، ثم تحوَّلتْ إلى الأراك ويقتضي أنَّ نَمِرة من عَرَفة ، وأنَّ الأراك موضعٌ غيره ، وذكر جماعةٌ من أصحابنا ، أنَّ نَمِرة والأراك شيءٌ واحدٌ ، وإنها نَمرة موضع الأراك بعرفة . فإن لمَّ يكن ما قالوه مُخالفاً للحديثِ فإنَّ معنى الحديث أنّها كانت تنزلُ في موضع من نَمِرة ، ثم تحوَّلت من موضعها ذلك إلى مَنبت الأراك بنمرة ، وهذا على معنى أنه أرفقُ في النزول والتصرُّف ، وكلُّ ذلك واسعٌ أنْ ينزلَ الإنسانُ مِن عَرفة حيثُ شاءَ ، وجرى العملُ بنزولِ الإمام بنمرة. انتهى .

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٨) من طريق عُبيد الله بن عمر ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٥٤٧) من طريق سفيان كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم به.

والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصَّدِّيق. لَم يسمع مِن عُمر الله عُم يُدركه.

قال ابن حزم في "المحلَّى" (٤/ ٥٦٩): هذه رواية لا نعلمها تتَّصل إلى عمر؛ إنها نذكُرها من طريق القاسم بن محمد وإبراهيم النخعي عن عُمر ؛ وكلاهما لم يُولد إلَّا بعد موت عُمر بأعوام ؛ ثم لو صحَّ عنه لكان الثابتُ المُتَّصلُ من فعل الصحابةِ بحضرةِ النبيِّ عَلَى أُولى مِن رأْي رآه عُمر. انتهى.

وقال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٥٠٦) : اختلفوا في الوقت الذي يُمل فيه : **فذهب الجمهور** إلى أنَّ

٢٩١ - وحدَّثني عن مالكٍ عن هشام بن عُروة ، أَنَّ عبدَ الله بن الزُّبير أَقامَ بمكَّة تسعَ سنين . وهو يُهلُّ بالحجِّ لهلالِ ذي الحِجَّة ، وعُروة بن الزُّبير معه يَفعلُ ذلك.(١)

#### باب: ما لا يُوجب الإِحرام مِن تقليدِ الهدي

٢٩٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن مُحمَّد بن إبراهيم بن الحارث

الأفضلَ أنْ يكونَ يوم التروية ، وروى مالك وغيره بإسنادٍ منقطعٍ وابن المنذر بإسنادٍ مُتَّصلٍ عن عمر ، أنه قال لأهل مكة "ما لكم .. " وهو قول ابن الزبير ومَن أشار إليهم عُبيد بن جُريج بقوله لابن عمر : أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال . وقيل : إنَّ ذلك محمولٌ على الاستحباب . وبه قال مالك وأبو ثور .

وقال ابن المنذر: الأَفضل أَنْ يُهل يوم التروية إلَّا المتمتِّع الذي لا يجدُ الهديَ ويريدُ الصومَ فيعجِّلُ الإهلالَ ليصوم ثلاثة أيام بعد أَنْ يُحرم، واحتجَّ الجمهورُ بحديث أبي الزبير عن جابرٍ. وهو الذي علَّقه البخاري، وقد وصلَه مُسلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال: أَهْلَلنا مع رسول الله علَّ بالحجِّ فليًا قدِمْنا مكة أمرنا أَنْ نُحل ونجعلها عُمرةً فكبُر ذلك علينا " الحديث. وفيه " أَيُّها الناسُ أَحِلُّوا فأحلَلنا حتى كان يومُ التروية. وجعلنا مكة بظَهْرِ أَهلَلنا بالحج " انتهى.

قلت : وقول ابنِ حجَر ( وابن المنذر بإسنادٍ متصلٍ ) الظاهرُ أَنه قصدَ كتاب الأوسط لابن المنذر . وكتابُ الحجِّ منه مفقود. والله أعلم .

(١) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٤/ ٢٧٣) من طريقِ القعنبي عن مالكٍ به . لكن لم يذكر قولَه ( يُهلُّ بالحجِّ لهلالِ ذي الحجة )

وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٦٨) عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه ، أنَّ ابنَ الزُّبير كان يُقيم بمكة السنين يُهلُّ بالحج لهلالِ ذي الحجة . وإسناده صحيح.

وانظر ما قبله .

التَّيميِّ عن رَبيعة بن عبد الله بن الهُدير ، أنَّه رأَى رجُلاً مُتجرِّداً بالعراق ، فسألَ النَّاسَ عنه ، فقالوا: إنَّه أَمرَ بهدْيه أَنْ يُقلَّدَ فلذلك تجرَّدَ.

قال ربيعة : فلقيتُ عبدَ الله بنَ الزُّبيرِ فذكرتُ له ذلك ، فقال : بِدْعةٌ وربِّ الكعبة. (١)

### باب: ما تَفعلُ الحائضُ في الحجِّ

٢٩٣ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافع ، أَنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول - المرأة الحائضُ التي تُهلُّ بالحجِّ أو العُمرة - : إِنَّمَا تُهلُّ بحجِّها أو عُمرتها إذا أرادتْ ، ولا يت تطوفُ بالبيت ولا بين الصَّفا والمروة ، وهي تَشهدُ المناسكَ كلَّها مع النَّاس غيرَ أَنَّها لا تطوفُ بالبيتِ ولا بين الصَّفا والمروةِ ، ولا تقربُ المسجدَ حتَّى

(١) أخرجه الطحاوي (٢/ ٢٦٧) من طريق ابن وهب عن مالك به.

و أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٦) عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد به . ولفظه. أنه رأى ابنَ عباس - وهو أُميرٌ على البصرة في زمانِ عليِّ بن أبي طالب - مُتجرِّداً على مِنبر البصرة . فذكره.

ولم ينفرد ابنُ عبَّاس بهذا القول ، بل وافقه جماعةٌ من الصحابة والتابعين . انظر فتح الباري للعسقلاني (٣/ ٥٤٦) باب من قلَّد القلائد بيده .

تَطهُرَ .<sup>(۱)</sup>

٢٩٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الرَّحمن بن حرملة الأَسلميِّ ، أنَّ رجلاً سألَ سعيدَ بنَ المسيّب فقال : أعتَمِر قبل أنْ أَحُجَّ ؟ فقال سعيدٌ : نعم . قد اعتمرَ رسولُ الله ﷺ قبل أنْ يَحِجَّ (٢).

٢٩٥ وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيّب ، أنَّ عُمر بن أبي سلمة استأذنَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أنْ يعتمرَ في شوَّالٍ ، فأذِنَ له . فاعْتمرَ ، ثمَّ قَفَلَ إلى أهلِه ، ولَم يحجّ. (٣)

# باب: ما جاءَ في التَّمتُّع

٢٩٦ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن صدقة بنِ يسارٍ عن عبد الله بن عمر ، أنَّه قال :

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن نافع به . مختصراً بلفظ . "تَفضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلَّا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة".

وقولُ ابنِ عمر قد صحَّ من حديث عائشة ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال لها : "افعلي ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أن لَّا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري" . أخرجه البخاري (١٦٥٠) ومسلم (١٢١١). دون ذِكر السعي. وستأتي هذه الزيادة من حديث عائشة عند مالك (٤٣٥) .

#### (٢) وهذا مرسلٌ.

وقد صحَّتْ بذلك الأحاديثُ. منها ابن عمر في البخاري (١٦٨٤) والبراء في البخاري أيضاً (١٦٨٩) قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٠/ ١٣): يتَّصلُ هذا الحديثُ من وُجوهٍ صحاحٍ، وهذا أمرٌ مجتمعٌ عليه لاخلاف بين العلماء فيه، كلهم يجيزون العمرة قبل الحجِّ لمن شاء، لا بأسَ بذلك عندهم. اهـ

(٣) وهذا إسنادٌ صحيحٌ ، ولعلَّ سعيداً أَخذَه مِن عُمر بن أبي سلمة.

واللهِ لَأَنْ أَعتمرَ قبل الحجِّ وأُهدي . أَحبُّ إليَّ مِن أَنْ أَعتمرَ بعد الحجِّ في ذي الحجِّة. (۱)

۲۹۷ وحدَّثني عن مالكِ عن عبد الله بن دينارٍ عن عبد الله بن عُمر ، أنّه كان يقول: مَن اعتمرَ في أشهُر الحجِّ في شوَّالٍ أو ذي القعدة أو في ذي الحجَّة قبل الحجِّ في شوَّالٍ أو ذي القعدة أو في ذي الحجَّة قبل الحجِّ . ثمّ أقامَ بمكَّة حتّى يُدركه الحجُّ فهو مُتمتِّعٌ إنْ حجَّ ، وعليه ما اسْتَيْسَرَ من الهدي ، فإن لمَّ يجدْ فصيامُ ثلاثة أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعَ . (1)

#### باب: جامع ما جاءً في العُمرة

٢٩٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : افصلوا بين حجِّكم وعُمرتِكم ، فإنَّ ذلك أَتمُّ لحجِّ أَحدِكم ، وأَتمُّ لعمرتِه أَنْ يعتمرَ في غير أَشهرِ الحجّ. (7)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٩٦٤) وفي "الأم" (٧/ ٢١٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٤٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٤٥) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٨) عن أبي يعفور ، قال : سألتُ ابنَ عُمر عن العمرة بعد الحجِّ؟ فقال : إنَّ ناساً يفعلون ذلك ، ولأَنْ أَعتمر في غير ذي الحجّة أحبّ إليَّ من أنْ أعتمر في ذي الحجة.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٤) من طريق ابنِ وهبٍ عن مالكٍ به.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٩٢) من طريق يحيى بن سعيد ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٣٤ / ٣٤) من طريق عبيد الله بن عمر كلاهما نافع عن ابن عمر.

(٣) أخرجه الطحاوي (٢/ ١٤٧) والبيهقي في "المعرفة" (٢٧٢٨) من طريق مالك به.

## باب: نكاحُ المُحرِم

٢٩٩ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن داود بنِ الحُصين، أنَّ أبا غَطَفان بنَ طَريفٍ المُرِّيُّ أَبا غَطَفان بنَ طَريفٍ المُرِّيُّ أَخبَره، أنَّ أَباه طَريفاً تزوَّج امرأةً وهو مُحرمٌ، فردَّ عمرُ بنُ الخطَّاب نِكاحَه. (١)

• • • ٣ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول: لا يَنكِحُ الله على غيرِه. (٢)

## باب: حِجَامةُ المُحرمِ

٣٠١- حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سليمان بن يسارٍ ، أَنَّ

وأصله في صحيح مسلم (١٢١٧) عن جابر عن عمر في خطبته "فافصلوا حجَّكم من عمرتكم. فإنه أتمُّ لحجِّكم، وأتمُّ لعُمرتِكم".

دون قوله (أَنْ يَعتمرَ فِي غير أَشَهُر الحَجِّ). وفيها بيانٌ لرواية مسلم .وأنَّ مذهبَ عُمر الحَجِّ أنه يرى أن الاعتمار في غير أشهر الحج أحسنُ من جمعِ الحجِّ والعُمرة في سفرة واحدة . وأنَّ الأفضل أن يُنشئ لكلِّ واحدة سفراً .

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٨٢٥) وفي "الأم" (٧٨/٥) والبيهقي في "الكبرى" (٦٦/٥) وفي "المعرفة" (٤٢٤٦) من طريق مالك به.

ورجاله ثقات.

(٢) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٨٥٣) وفي "الأم" (٥/ ٧٨) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢١٣) وفي "المعرفة" (٤٢٤٧) من طريق مالك به.

ولمسلم في "صحيحه" (١٤٠٩) عن عثمان بن عفان ، أنَّ رسولَ الله ﷺ ، قال : لا يَنكِح المحرم ، ولا يُنكَح ، ولا يُخطب.

رسولَ الله ﷺ احتجمَ وهو مُحرمٌ فوقَ رأسه ، وهو يومئذِ بلحْي جَملٍ . مكانٌ بطريق مكَّة. (١)

٣٠٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ، أَنَّه كان يقول : لا يحتجمُ اللُحرمُ إلَّا أَنْ يضطرَّ إليه . ممَّا لا بُدَّ له منه (٢).

# باب: ما يَجوزُ للمُحرمِ أَكْلُه من الصَّيدِ

٣٠٠٣ وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أَنَّ الزُّبير بن العوَّام كان يتزوَّد صفيفَ الظِّباء في الإحرام (٣).

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢١٢) والبيهقي في "المعرفة" (٢٨٨١) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢١) من طريق ابن عُيينة ، وأيضاً (٥/ ٣٩) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٣/ ٢٣١) : هذا مُرسلٌ في الموطأ عند جماعة الرُّواة ، وقد رُوي مُسنداً من وجوهٍ صحاح. انتهى

قلت : رواه البخاري (١٨٣٦، ٥٣٧٣) ومسلم (١٢٠٣) عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الله عن عبد الله عن عبد الله عن الم

قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٥١): قوله ( بلَحي جَمَل ) بفتح اللام . وحُكي كسرُها ، وسكون المهملة . وبفتح الجيم والميم. انتهى.

قلت : وهو موضع على طريق الحجِّ القديم . قبلَ السُّقيا ( أم البرك ) بسبعة أميال. انظر رقم (٢٨٣)

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٨٣٤) وفي "الأم" (٧/ ٢١٢) والبيهقي في "المعرفة " (٢٨٨٣) من طريق مالك به.

(٣) أخرجه البيهقي في "السنن" (٥/ ١٨٩) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

٣٠٤- وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنّه سمعَ سعيدَ بنَ المسيّب يُحدِّث عن أبي هريرة ، أنّه أقبلَ من البحرين حتَّى إذا كان بالرَّبَذة . وجد ركْباً من أهلِ العِراق مُحرمِين ، فسألُوه عن لحمِ صيدٍ وجدوُه عند أهل الرَّبَذة ، فأمرَهم بأكْلِه.

قال أبو هريرة: ثمَّ إِنِّي شكَكْتُ فيما أَمرتَهم به ، فلمَّا قدمتُ المدينة ذكرتُ ذلك لغُمر بن الخطَّاب ، فقال عُمر : ماذا أَمرتَهم به؟ فقال : أَمرتُهم بأَكْله ، فقال عُمر بن الخطَّاب : لو أَمرتَهم بغير ذلك لفعلتُ بك . يَتواعَدُه. (١)

وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٨) عن مَعمَر ، وأبو يوسف في "كتاب الآثار" (١٦/٢) والطبري في "تفسيره" (١١/ ٨٣) من طريق شُعبة بن الحجاج ، وابن أبي شيبة في (٣/ ٣٠٧) من طريق وكيع كلهم عن هشام به. بلفظ (الوحش) بدل الظباء. وهي من الوحش.

وهذا من مُنكرات أبي حنيفة رحمه الله ، والصوابُ وقفُه على الزُّبير . كما رواه الحُفَّاظ عن هشام. وادَّعى ابنُ دقيقٍ العيد . كما نقله الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ١٤١) ، أَنَّ حديثَ مالكٍ مُختصرٌ من حديث أبي حَنيفة . ولا يَخفى بُعده.

قوله: (صفيف الظباء) أي: قديدها ، يقال: صففتُ اللحم أَصفُّة صفَّاً. إذا تركتُه في الشمسِ حتَّى يَجفَّ. قاله في "النهاية" (٣٠/ ٧٠).

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني " (٢/ ١٧٤) من طريق ابن وهب عن مالك به.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١١/ ٨٢) من طريق هُشيم ، والبيهقي في "السنن الكبرى"

٥٠٠٥ وحدَّثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سالمِ بنِ عبدِ الله ، أنَّه سمعَ أبا هُريرة يُحدِّث عبدَ الله بن عُمر : أنَّه مرَّ به قومٌ مُحرِمُون بالرَّبَذة ، فاستَفْتَوه في لحم صيدٍ وجدوا ناساً أَحِلَّةً يأْكُلُونه ، فأَفْتَاهم بأُكلِه.

قال : ثمَّ قدِمتُ المدينة على عُمر بن الخطَّاب فسأَلتُه عن ذلك؟ فقال : بِمَ أَفتيتَهم؟ قال : فقلتُ : أَفتيتَهم بأَكْلِه ، قال فقال عُمر : لو أَفتيتَهم بغير ذلك لأَوْجَعْتُك. (١)

(٩/ ٢٥٥) من طريق ابن عون كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه الطبري أيضاً (١١/ ٧٩) من طريق قتادة عن سعيد عن أبي هريرة به.

قوله: (البحرين) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان": هكذا يُتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر، ولم يُسمع على لفظ المرفوع من أَحدٍ منهم، إلَّا أَنَّ الزخشريَّ قد حكى أَنه بلفظ التثنية. فيقولون هذه البحران، وانتهينا إلى البحرين، ولم يبلُغني من جهةٍ أُخرى، وهو اسمٌ جامعٌ لبلادٍ على ساحلِ بحرِ الهند بين البَصرة وعُهان. قيل: هي قصبةُ هَجَر، وقيل: هَجَرُ قصبة البحرين، وقد عدَّها قومٌ من اليمن، وجعلها آخرون قصبةً برأْسِها، وفيها عيونٌ ومياهٌ، وبلادٌ واسعةٌ. انتهى.

قوله: (الرَبَدة) بفتح الراء والباء موضعٌ مشهورٌ. يَبعد عن المدينة قرابة ٢٠٠ كيلو على الطريق السريع الرابط بين القصيم والمدينة، قبل المدينة ١٣٥. تدخل جنوباً ٢٠ كيلو. كانت على طريق الحاجِّ القادم من العراق. وهي الآن خرابٌ فيها آثارُ بيوتٍ وبِرَكٍ قديمة.

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٧٤) من طريق ابن وهب ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٨٩) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

قوله: (أَحِلَّة) أي مُحلِّين غير مُحرمين. ولابن أبي شيبة " فسأَلوني عن الحلال يصيدُ الصيد فيأكل الحرام". وفي رواية عبد الرزاق " قال: سأَلني قومٌ محرمون عن قومٍ مُحلِّين أهدوا لهم صيداً ".

٣٠٦ وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أَسلمَ عن عطاءِ بن يَسارٍ ، أَنَّ كعبَ الأَحبار أَقبلَ من الشَّام في ركْبٍ حتَّى إذا كانوا ببعضِ الطَّريقِ وجدوا لحمَ صيدٍ . فأفتاهم كعبٌ بأكْله ، قال : فلمَّ قدِمُوا على عُمر بن الخطَّاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال : مَن أَفتاكم بهذا؟ قالوا : كعبٌ ، قال : فإنِّي قد أَمَّرتُه عليكم حتَّى ترجعوا . ثمَّ لَمَّا كانوا ببعضِ طريقِ مكَّة مرَّتْ بهم رِجْلُ من جرادٍ . فأفتاهم كعبُ أنْ يأخذوه فيأكُلوه . فلمَّ قدِموا على عُمر بن الخطَّاب ذكرُوا له ذلك ، فقال : ما حَملك على أَنْ أَفتيتَهم بهذا؟ قال : هو مِن صَيد البحرِ ، قال : وما يُدريك؟ قال : يا أمير المؤمنين . والذي نفسي بيده إنْ هي إلَّا نَثْرةُ حوتٍ يَنثُره في كلِّ عامٍ مرَّ تين (۱) .

وانظر ما قبله .

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨٣٥٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٨٩) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١١/ ٨١) من طريق خارجة بن مصعب عن زيد بن أَسلم عن عطاء عن كعبِ قال : أَقبلت . فذكره . دون قصة الجراد.

وقوله: (نثرةُ حُوتٍ) رُوي مرفوعاً بسندٍ ضعيفٍ. أخرجه الترمذي في "الجامع" (١٨٢٣) وابن ماجه (٣٢٢١) من رواية موسى بن محمد بن إبراهيم التَّيمي عن أبيه عن جابرِ بنِ عبد الله وأنسِ بنِ مالك. ضمنَ حديثٍ. وضعَّفه الترمذيُّ بموسى بن محمد.

وللترمذي (٨٥٠) وأبي داود (١٨٥٣-١٨٥٣) عن أبي هريرة رفعه "هو مِن صيد البحرِ" وضعَّفهما ابن حجر في "الفتح" كما سيأتي نقل كلامه .

الصحاح وغيره: النَّثرةُ للبهائم كالعطسة لنا. انتهى.

وقال أبو عمر في الاستذكار" (٤/ ١٣٢): ذكر الساجيُّ قال: حدثنا بُندار قال حدثني يحيى يعني القطان قال: حدثنا سالم بن هلال قال: حدثنا أبو الصَّدِّيق الناجي، أنه حجَّ مع أبي سعيد الخدري هو وكعبُّ. فجاء رِجْلُ جرادةٍ فجعل كعبُّ يضربُها بسوطِه. فقلت: يا أبا إسحاق. ألستَ مُحرما؟ قال: بلى، ولكنَّه من صيد البحر. خرج أوَّلُه من مِنخر حوتٍ.

قال أبو عمر : ففي هذا الخبر أنَّ أُولَ خلقِ الجرادِ كان من مِنخر حوتٍ لا أَنَّه اليوم مَحَلوقُ مِن نَثرةِ حُوت، لأَنَّ المشاهدةَ تدفعُ ذلك. انتهى.

قوله : ( رِجْلٌ ) بكسر الراء المهملة وإسكان الجيم . أي : قطعةٌ من جراد.

قال ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٦٢١): (الجراد) بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف. والواحدة جرادة . والذكر والأنثى سواء كالحمامة ، ويقال : إنه مُشتق من الجرْد ، لأنه لا يَنزلُ على شيء إلَّا جرَدَه ، وخِلْقة الجرادِ عَجيبةٌ فيها عشرةٌ من الحيوانات . ذكر بعضَها ابنُ الشهرزوري في قوله :

لها فخذا بكْرٍ وساقا نَعامة وقادمتا نَسْر وجؤجؤ ضيْغم حَبتْها أَفاعي الرملِ بطناً وأَنعمتْ عليها جياد الخيل بالرأس والفم.

قيل: وفاتَه . عين الفيل ، وعنق الثور ، وقرن الأيل ، وذنب الحية .

وهو صنفان طيَّار ووثَّاب، ويبيض في الصَّخر فيتركه حتى يَيبس ويَنتشر. فلا يَمرُّ بزرعٍ إلَّا اجتاحه. واختلف في أصلِه فقيل: إنه نثرةُ حوتٍ فلذلك كان أكله بغير ذكاة ، وهذا ورد في حديثٍ ضعيفٍ . أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه " إنَّ الجرادَ نثرةُ حوتٍ من البحر " ، ومن حديث أبى هريرة " خرجنا مع رسولِ الله عَن في حجِّ أو عمرةٍ فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد ، فجعلنا نضر بُ بنعالِنا وأسواطِنا ، فقال : كُلوه فإنه من صيد البحر " أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وسندُه ضعيف ، ولو صحَّ لكان فيه حُجَّةٌ لمن قال لا جزاءَ فيه إذا قتلَه المُحرم ، وجهور العلماء على خلافِه.

قال ابن المنذر: لم يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير ، واختلف عن كعب الأحبار ، وإذا ثبتَ فيه الجزاء دلَّ على أنه برَّي . وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلَّا أَنَّ

# باب : ما لا يَحلُّ للمُحرمِ أَكْلُه من الصَّيد

٣٠٧ وحدَّثني عن مالكِ عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيتُ عثمانَ بن عفَّان بالعَرْج - وهو مُحرمٌ في يومٍ صائفٍ - قد غطًى وجهَه بقطيفة أُرجوانٍ.

ثمّ أُتي بلَحْمِ صيدٍ ، فقال لأَصْحَابِه : كُلوا ، فقالوا : أَوَلا تأْكُلُ أَنت؟ فقال : إِنِّي لستُ كهيئتِكم . إِنَّمَا صِيْدَ من أَجلي (').

المشهورَ عند المالكية اشتراط تذكيته . واختلفوا في صفتها . فقيل : بقطع رأسه . وقيل : إن وقع في قِدْرٍ أو نارٍ حلَّ ، وقال ابن وهب : أخذه ذكاته ، ووافق مُطرِّفٌ منهم الجمهور في أنه لا يَفتقرُ إلى ذكاتِه لحديث ابنِ عمر "أُحلَّت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد والطحال" أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعاً. وقال : إنَّ الموقوفَ أَصحُّ ، ورجَّح البيهقيُّ أيضاً الموقوفَ إلَّا أنه قال : إنَّ له حكمَ الرَّفعِ . انتهى كلام ابن حجر .

انظر قضاء عمر ﴿ فِي الجراد الآتي برقم (٤٤١ ، ٤٤٢ ).

(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٨٣٤) في "الأم" (٧/ ٢٤١) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧/ ٣٦٨) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٩١) وفي "المعرفة" (٣١٨٩) من طُرقٍ عن مالك به

وأخرجه الدارقطني في "العلل" (٣/ ١٤) والطحاوي (٣٦٨/٧) من طريق سفيان بن عُيينة ، وأبوعبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٤٢١) من طريق ابن عُليّة كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر به . (دون مسالة الصيد). وإسناده صحيح.

وقد تقدُّم من وجهٍ آخر عن عثمان ١ برقم (٢٧٣).

قوله: (العَرْج) بفتح العين وإسكان الراء، قريةٌ بين مكة والمدينة على الطريقِ القديمِ. تبعدُ عن المدينة جنوباً ١١٣ كيلاً تقريباً، وسُمَّي العرْج بتعريج السيول به.

٣٠٨ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشةَ أُمِّ المؤمنين ،
 أَمَّا قالتْ له : يا ابنَ أُختي إِنَّما هي عشر ليالٍ ، فإنْ تخلَّجَ في نفسِك شيءٌ فدعْه .
 تَعني : أَكلَ لَحَم الصَّيْد. (١)

## باب : ما يَقتلُ اللَّحرمُ من الدَّوابِّ

٣٠٩ وحدَّثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب ، أَمرَ بقتلِ الحَيَّات في الحَرَم. (٢)

# باب: ما يجوزُ للمُحرمِ أَنْ يَفعلَه

• ٣١٠ حدَّثني يحيى عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن مُحمَّد بنِ إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ عن رَبيعة بن عبدِ الله بن الهُدير ، أنَّه رَأَى عُمرَ بن الخطَّاب يُقرِّد

انظر الحديث رقم (٢٥٥).

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٩٤) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

ورواه عبد الرزاق (٨٣٢٦) عن مَعمر عن هشامِ بنِ عُروة عن أبيه . قال : سألتُ عائشة عن لحمِ الصَّيدِ للمُحرم . فقالت : يا ابنَ أخى . إنَّما هي أيَّامٌ قرائب . فها حكَّ عَن يَقِيْنه فدَعْه.

(٢) منقطع .

لكن أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٠) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢١٢/ ٢١٢) عن ابن عُيينة ، وعبد الرزاق (٨٣٨٢) عن مَعمَر كلاهما عن الزُّهري عن سالمٍ عن ابن عمر ، قال : سُئل عُمرُ عن قتْل الحيَّة وهو مُحرم؟ فقال : اقتلوهنَّ. لفظ ابن أبي شيبة.

والأمر بقتل الحيَّة في الحرم. جاء مرفوعاً من وجوهٍ في البخاري ومسلم والأربعة وغيرها.

بعيراً له في طينٍ بالسُّفيا . وهو مُحرمٌ. (١).

٣١١- وحدَّثني عن مالكِ عن علقمةَ بنِ أَبِي علقمةَ عن أُمَّه ، أَنَّها قالتْ : نعم سمعتُ عائشة - زوج النَّبِيِّ عَلِيهِ - تُسأَلُ عن المُحرم . أَيَحُكُ جسدَه؟ فقالتْ : نعم . فليحْكُمُه ، وليَشدُد.

قالت عائشة: ولو رُبطت يَدَايَ . ولَمْ أَجد إلَّا رجليَّ لحكَكْتُ (١).

٣١٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن أَيُّوب بن موسى ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عمر نَظَرَ في المِرآة لشكْوِ كان بَعيْنَيه . وهو مُحرمٌ (").

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" " (٥/ ٢١٢) وفي "والمعرفة " (٣٢٤٠) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٤) عن عبَّاد عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٤٠٩) عن عبد الله العمري حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي به.

قوله: (يُقرِّد) القُراد. دُويبة صغيرةٌ معروفةٌ تَعضُّ الإبل. قال الباجي في "المنتقى" (٢/ ٣٣٦): يُريد أنه كان يُزيل عنه القُراد، ويلقيها في الطين. انتهى.

وقوله: (السُّقيا) قريةٌ جامعة بين مكة والمدينة. قريبة من الأبواء. انظر حديث رقم (٢٨٣).

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " (٥/ ٦٤) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

(٣) هكذا رواه الإمام مالكٌ عن أيوب عن ابن عمر. لَمْ يذكر نافعاً.

وأخرجه الشافعي (٨١٧) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٦٤) وفي "المعرفة" (٢٨٧٧) من طريق سفيان بن عُيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٠)من طريق حجَّاج بن أَرطاة ، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢١٣) من

٣١٣- وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يكرَه أَنْ يَنزعَ عَنْ مالكِ عن بَعيره (١).

# باب: ما جاءَ فيمنْ أُحصرَ بغيرِ عَدُقِّ

طريق عبد الله بن نافع كلاهما عن نافع عن ابن عمر به.

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي على وأدابه" رقم (٥٣٣) من طريق بقيَّة أَنا إِسماعيل مَولى كِنْدة عن مُوسى بن عُقبة عن ابن عُمر ، أنَّ النبيَّ على . فذكره مرفوعاً.

قلت : وإسماعيل ليس بشئ ، والصحيحُ موقوفٌ .

(١) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٨٤٠١) عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (٨٤٠١) عن مَعمَر عن نافع به.

قوله: ( حَلَمة ) بفتحتين. قال في القاموس: الصغيرة من القُردان ، أو الضخمة ضد ، وحلِمَ البعيرُ كَفَرِح: كثُر حَلَمه ، فهو حلم .

قوله: ( قُراداً ) بزنة غُراب. ما يتعلَّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمْل للإنسان ، والجمع قِردان بوزن غربان. قاله الزرقاني في شرح الموطأ.

قال مالكٌ عَقِبَه : وذلك أُحبُّ ما سمعتُ إليَّ في ذلك

قال أبو عمر في "الاستذكار": كأنه (أي مالك) رأى أنَّ قولَ ابنِ عمر أحوطُ فهالَ إليه ، ولمَ يتابعُه جمهورُ العلماء عليه ، لأنَّ القُراد ليس من الصيد فيدخل في معنى قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } المائدة (٩٥)، ولا هو ممن يعتبرُ به المُحرم في نفسه من الصبر مما يغير به المُحرم في نفسه من الصيد على أذاه ، وليس في جسدِه ، ولا في رأسه ، ولمَ يتعدَّ كونه في هوامِّ جسدِ بعيره ، فليس لقول ابنِ عُمر وجهٌ ولا معنى صحيح في النظر ، وقد قال ابن عباس: لا بأس أنْ يَقتلَ المُحرم القُراد والحَلَم والبراغيث.

قال أبو عمر : على قولِ ابنِ عباس في هذا أكثرُ الناس. انتهى .

٣١٤ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عُمر ، أنّه قال : المُحصَرُ بمرضٍ لا يحلُّ حتَّى يطوفَ بالبيت ويسعى بين الصَّفا والمروةِ ، فإنِ اضطُرَّ إلى لُبْسِ شيءٍ من الثَّياب التي لا بُدَّ له منها أو الدَّواء . صنعَ ذلك ، وافْتَدَى . (١)

٣١٥ - وحدَّثني عن مالكِ عن أيُّوب بنِ أَبِي تَميمة السَّختيانيِّ عن رجُلٍ من أهل البصرةِ - كان قديماً - أنَّه قال: خرجتُ إلى مكَّة حتَّى إذا كنتُ ببعض الطَّريق كُسرتْ فخذي فأرسلتُ إلى مكَّة ، وبها عبدُ الله بن عبَّاسٍ وعبدُ الله بن عمر والنَّاس. فلم يُرخِّص لي أحدُ أنْ أُحلَّ ، فأقَمْتُ على ذلك الماءِ سبعةَ أشهرٍ حتَّى أَحلَلْتُ بعمرةٍ. (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٩٨٨) وفي "الأم" (٢/ ١٦٣) والطبري في "تفسيره" (٣/ ٤٩) والطحاوي (٢/ ٢٥١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٩) و"المعرفة " (٣٢٥٣) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٨٣) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢١٩) من طريق حماد بن زيد ، والطبريُّ (٣/ ٤٩) وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٣) من طريق ابن عُلية كلاهما عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشَّخِير قال : خرجتُ مُعتَمراً . فسمَّى الرجلَ البصريُّ. وأخرجه الطبريُّ أيضاً (٣/ ٤٩) من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشيَّة عن أبي العلاء به . وبذلك جزمَ ابنُ حجر في "الفتح" أنه أبو العلاء .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٦٤) والطبري في "تفسيره" (٥٠) والبيهقي في "الكبرى" (٥٠) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣٢٥٥) من طريق مالك به.

٣١٦- وحدَّثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عُمر ، أنّه قال : من حُبس دون البيت بمرضٍ فإنّه لا يحلُّ حتَّى يطوفَ بالبيت وبين الصَّفا والمروة. (١)

٣١٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن سليهان بن يسارٍ ، أنّ سعيدَ بن حُزَابة المخزوميَّ صُرِعَ ببعضِ طريق مكَّة - وهو مُحرمٌ - فسأَلَ مَن يَلِي على الماءِ الذي كان عليه؟ فوجدَ عبدَ الله بن عُمر وعبدَ الله بن الزُّبير ومروانَ بن الحكم . فذكرَ لهم الذي عرضَ له ، فكلُّهم أَمرَه أنْ يَتَدَاوى بها لا بُدَّ له منه ، ويَفتدي ، فإذا صحَّ اعتمر فحلَّ من إحرامه ، ثمَّ عليه حجُّ قابلٍ ، ويُهدي ما اسْتَيْسرَ مِن الهَدْي (٢). باب: ما جاءَ في بنَاءِ الكَعبةِ

٣١٨ - وحدَّثني عن مالكٍ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أَنَّ عائشةَ أُمَّ المؤمنين

ورواه سُليهان بن حرب عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي . أخرجه البخاري في "علل الترمذي" كما نقله ابن بطال في "شرح البخاري" (٨/ ٤٣). وبهذا جزم ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤/ ١٧٧) أنه أبو قلابة . والصواب قول ابن حجر . والله أعلم .

تنبيه: ذكر ابن حجر في "الفتح" رواية مالك. وقال فيها "تسعة أشهر" وهو وهُمٌ ، والصواب سبعة كما هنا ، ولم أره بلفظ "تسعة أشهر" ، وإنها رواه الطبري بالشك. فقال "سبعة أشهر أو ثهانية أشهر". وفي رواية أبي بشر عنده "ستة أو سبعة". والله أعلم.

(٢) اخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٦٤) والطبري في "تفسيره" (٣٨/٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٢٠) وفي "المعرفة" (٣٢٥٤) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>١) تقدم في أول الباب.

قالت: ما أُبالي. أَصليتُ في الجِجْر، أَمْ في البيت. (۱) باب: الرَّمَلُ في الطَّواف

٣١٩ وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أنَّه رأى عبدَ الله بن النُّه بن النُّه بن النُّه بن النُّبير أحرمَ بعمرةٍ من التَّنعيم ، قال : ثُمَّ رأيتُه يَسعَى حولَ البيتِ الأَشواط الثَّلاثة. (٢)

(١) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٤٣٦٤) حدثنا عبد الأعلى بن حماد النَّرْسي عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩١٥٥) عن مَعمَر ، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٨) عن أبي خالد الأحمر كلاهما عن هشام به.

وأخرجه أبو الوليد الأزرقي في "تاريخ مكة " (١/ ١٣٥) والدارقطني في "غرائب مالك" كما في نصب الراية (٣٦/٣) من طريق داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : قال رسول الله على مرفوعاً.

قال الدارقطني كما في "نصب الراية" (٣/ ٣٦) : رفعُه وَهُمٌّ ، والصوابُ وقفُه. انتهى.

أخرج البخاري في "صحيحه" (١٥٠٧) عن عائشة قالت : سألتُ النبيَّ عَلَيْ عن الجدر . أَمِنَ البيتِ هو؟ قال : نعم.

#### (٢) وهذا إسناد صحيح.

قال الحافظ في "الفتح" (٣/٧٣): ( التنعيم ) بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكانً معروفٌ خارج مكة ، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة . كها نقله الفاكهي ، وقال المحب الطبري : التنعيم أبعد من أدنى الحلِّ إلى مكة بقليل ، وليس بطرفِ الحلِّ ، بل بينهها نحوٌ من ميل ، ومَن أطلق عليه أدنى الحلِّ فقد تجوَّز . قلتُ : أو أرادَ بالنَّسبة إلى بقية الجهات . وروى الفاكهي من طريق عُبيد بن عُمير قال : إنها سُمِّي التنعيم لأَنَّ الجبلَ الذي عن يَمين الداخل يقال له ناعم ، والذي

• ٣٢٠ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان إذا أَحرمَ من مكَّة لَمْ يَطُف بالبيت ولا بين الصَّفا والمروة حتَّى يرجعَ من مِنىً ، وكان لا يرملُ إذا طاف حولَ البيتِ إذا أَحرم من مكَّة (١).

## باب: الاستلامُ في الطُّوافِ

الله على الته عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ، أنَّه قال : قال رسول الله على الله

عن اليسار يقال له مُنعم ، والوادي نَعمَان. انتهى كلامه .

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٨٤) من طريق ابن بُكير ، وفي "المعرفة" (٢٩٤٨) من طريق الشافعي كلاهما عن مالك به.

وأخرجه مُسدَّد كها في "المطالب" (١١٨٢) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به. قال البوصيري في "الإتحاف" (٣/ ٤٥): رواه مسدَّد موقوفاً بسندٍ صحيح.

(٢) قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٥٨/٢٢): كان ابن وضَّاح يقول في موطأ يحيى: إنها الحديث (كيف صنعتَ يا أبا محمد في استلام الرُّكن الأسود). وزعمَ أنَّ يحيى سقط له من كتابه الأسود، وأمر ابن وهب وضَّاحٍ بإلحاق الأسود في كتاب يحيى، ولمَ يرو يحيى الأسود، ولكنَّه رواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبيُّ وجماعةٌ. وقد روى أبو مصعب وغيره كها روى يحيى. لمَ يذكروا الأسود، وكذلك رواه ابن عينة وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه. لمَ يذكروا الأسود كها روى يحيى. وهو أمرٌ محتملٌ جائز في الوجهين جميعاً. ورواه الثوري عن هشام عن أبيه. فقال فيه: كيف صنعتَ في استلامك الحَجَر.

(٣) أخرجه الطبراني في " الكبير " (١/ ١٢٧) والحاكم في "المستدرك (٣/ ٣٠٦) والبيهقي في "المعرفة"

# باب : الصَّلاةُ بعد الصُّبح والعصرِ في الطَّوافِ

٣٢٢- حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن مُميد بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ ، أَنَّ عبد الرَّحمن بن عبدٍ القاريَّ أخبرَه : أَنَّه طافَ بالبيت مع عُمر بن الخطَّاب بعد صلاةِ الصُّبح ، فلمَّا قَضَى عُمرُ طوافَه ، نظرَ فلم يرَ الشَّمسَ ، فرِكَبَ حتَّى أَناخَ بذي طُوى . فصلَّى ركعتين (۱).

(۲۹۳۳) من طريق مالك به.

وتابع مالكاً جماعةٌ من الثقات . فرواه عبد الرزاق (٥/ ٣٤/ ٤) وابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢) وابن سعد (٣/ ١٢٤) والبري في "مسند عبد الرحمن بن عوف" (٣٢) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٨٠) والطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ١٩) والأزرقي في "أخبار مكة" (٤٣٤) والفاكهي في "أخبار مكة" (٤٤) وابن عساكر (٣٧/ ١٦٩) وغيرهم من طريق وكيع وابنِ جُريج ومَعمَر ومحمد بن عبيد وأبي معاوية الضرير ويحيى بن أبي زكريا الغَسَّاني وجعفرِ بنِ عون وغيرهم عن هشام بن عُروة به . مُرسلاً.

وأخرجه البزار (٩٤٨) من طريق زُهير بن معاوية ، والطبراني في "الأوسط" (١٤٢٨) وفي "الصغير" (٢٥٠) من طريق عُبيد الله بن عمر كلاهما عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف به. وذكرَ البزَّار . أنَّ الثوريَّ روى الوجهين . مُرسلاً ، وعن عُروة عن عبد الرحمن بن عوف.

وصوَّبَ الدارقطنيُّ في "العلل" (٤/ ٢٩٣٠) المرسلَ.

وقال ابنُ حجر في "المطالب" (١/ ٤٢٥) : رواتُه ثقاتٌ ، فإنْ كان عُروةُ سمعه من عبدِ الرحمن ، فهو صحيحٌ. انتهى.

قلت : توفي عبد الرحمن بن عوف سنة ٣١ ، وقيل : ٣٢ . وتُوفّي عروة سنة ٩٤ . وقيل : ٩٥ . وعمره ٧٢ سنة . فيكون سِنُّه عند وفاة ابن عوف ٥ سنين أو أقلَّ . والله أعلم.

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٨٧) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٦٣) وفي

٣٢٣ وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي الزُّبير المكَّيَّ ، أَنَّه قال : لقد رأيتُ عبدَ الله بنَ عبدَ الله بنَ عبدَ الله بنَ عبد صلاةِ العَصْر ، ثُمَّ يدخلُ حُجرته . فلا أدري ما يَصنعُ (١). عبد صلاةِ العَصْر ، ثُمَّ يدخلُ حُجرته . فلا أدري ما يَصنعُ (١). عبد صلاةِ العَصْر ، ثُمَّ يدخلُ حُجرته . فلا أدري ما يَصنعُ (١). عبد صلاةِ العَصْر ، ثُمَّ يدخلُ حُجرته . أنّه قال : لقد رأيتُ البيتَ يَخلو

"والمعرفة" (٢٩٧٤) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٠٠٨) عن مَعمَر ، وأحمد في "العلل" (٥٧١٤) والحارث بن أبي أسامة (٣٧٢) من طريق ابنِ أبي ذئب كلاهما عن الزُّهري به.

وأخرجه الإمام أحمد في "العلل" (٥٧١٣) والبيهقي في "المعرفة" (٢٩٧٤) وغيرهما من طريقِ سفيان بن عُيينة عن الزُّهري عن عُروة عن عبدِ الرحمن بن عبدٍ القاري به.

قال الإمام أحمد في العلل: الصواب مُحيد بن عبد الرحمن.

وقال أبو حاتم في "العلل" (١/ ٢٨٢): أخطأ ( أي سفيان ) في هذا الحديث. روى كلُّ أَصحابِ الزُّهري عن أُميد بن عبد الرحمن. وهو الصحيح. انتهى

فائدة: قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٨٧): عند مُسلم طاف (أي النبي على النبي على الفتح" (٩٥): عند مُسلم طاف (أي النبي على النبي مصلي). فصلًى عند المقام ركعتين ، قال ابن المنذر: احتملت قراءتُه أنْ تكونَ صلاة الركعتين خلف المقام فرضاً ، لكن أجمع أهلُ العلمِ على أنَّ الطائف تُجزئه ركعتا الطوافِ حيث شاء ، إلَّا شيئاً ذُكر عن مالكِ في أنَّ مَن صلَّى ركعتى الطوافِ الواجب في الحِجر يُعيد "انتهى كلام الحافظ.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٩) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٦٠٩) حدَّثنا زُهير بن معاوية عن أبي الزُّبير المُحَلِية المُحْلِية المُحْلِي

وروى عبد الرزاق (٩٠٠٥) والفاكهي (٢٥) والبيهقي في "السنن" (٩٢) عن ابنِ أَبي مُليكة عن ابن عبَّاس ، أَنه طافَ بعد العصرِ . وصلَّى ركعتين.

بعد صلاةِ الصُّبح وبعد صلاةِ العصرِ . ما يَطوفُ به أَحدُ. (١)

#### باب: وداعُ البيتِ

٣٢٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافع عن عبدِ الله بن عُمر ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : لا يصْدُرَنَّ أَحدُ من الحاجِّ حتَّى يطوفَ بالبيتِ ، فإنَّ آخرَ النُّسك الطَّواف بالبيت. (٢)

٣٢٦ وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب ردَّ رجُلاً

(١) أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٤٩٢) عن عبد المجيد بن أبي روَّاد عن مالكٍ به .

كذا قال أبو الزُّبير المكّي ، وقد أدرك أبو الزبير جماعةً من الصحابة ، وروى عنهم ، وتقدَّم في الأثرِ الذي قبلَه ، أنه رأى ابنَ عباس يطوفُ بعد العصر. وقولُه مُشكلٌ . إلَّا أنْ يُحمل نفيه على الأغلب ، أو فترةٍ من الزَّمن . وقد تقدَّم رقم (٣٢٢) عن عُمر ، أنه طافَ بعد الصُّبح . وبه قال جمهور العلماء . كما حكاه ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٤٨٩) كتاب الحج . بَاب الطَّوَاف بعد الصُّبح والعَصر

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢٠٨/٤): هذا خبرٌ منكرٌ يدفعُه كلُّ مَن رأَى الطوافَ بعد الصُّبح وبعد العصر، ولا يَرى الصلاةَ حتى تغربَ الشمسُ. انتهى

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٩٤٢) وفي "الأم" (٢/ ١٨٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٦٠) وفي "المعرفة" (٣٠٩٧) من طريق مالك به.

واسناده صحيح.

وأُخرِجه أبو يعلى (٤٧٦٢) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع به بلفظ : أيُّها الناس إنَّ النفرَ غداً فلا ينفرنَّ .. فذكره.

وأخرج البخاري (٣٢٣-١٦٦٨) ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عباس قال : كان الناسُ يَنصرِ فُون في كلِّ وجهٍ . فقال رسولُ الله ﷺ : لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكونَ آخرُ عهدِه بالبيت. واللفظ لمُسلم .

# مِن مرِّ الظَّهران - لَمْ يكن ودَّع البيتَ - حتَّى ودَّع. (۱) بين مرِّ الظَّهران - لَمْ يكن ودَّع البيتَ - حتَّى الطَّوافِ

٣٢٧- وحدَّثني عن مالكِ عن أبي الزُّبير المكَّيِّ ، أنَّ أبا ماعزِ الأَسلميَّ عبدَ الله بن عُمر فجاءتُه امرأةٌ تَستفتِيه ، بنَ سفيان أُخبَره : أنَّه كان جالساً مع عبدِ الله بن عُمر فجاءتُه امرأةٌ تَستفتِيه ، فقالت : إنِّي أقبلتُ أُريد أنْ أطوفَ بالبيت حتَّى إذا كنتُ بباب المسجد هرقتُ الدِّماء فرجعتُ حتَّى ذهبَ ذلك عني ، ثمَّ أقبلتُ حتَّى إذا كنتُ عند باب المسجد هرقتُ الدِّماء فرجعتُ حتَّى ذهب ذلك عني ، ثمَّ أقبلتُ حتَّى إذا كنتُ عند باب المسجدِ هرقتُ الدِّماء فرجعتُ حتَّى ذهب ذلك عني ، ثمَّ أقبلتُ حتَّى إذا كنتُ عند باب المسجدِ هرقتُ الدِّماء.

فقال عبد الله بن عُمر : إِنَّمَا ذلك ركضةٌ من الشَّيطان فاغْتَسلي ، ثمَّ استَثْفِري بثوبِ ، ثمَّ طُوفي. (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٦٢) وفي "المعرفة" (١) أخرجه الشافعي مالك به.

ويحيى بن سعيد الأنصاري لَمْ يدرك عمر 🜦.

قوله: ( مرّ الظّهران ) موضع شمال مكة على طريق المدينة على بُعد ٣٠ كيلو تقريباً ، ويُسمَّى وادي فاطمة . وهو يتبعُ محافظة الجُموم . والظهران : بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٥) والفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ٢٣٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٨٨) والدولابي في "الكنى" (١٧٢١) من طُرقِ عن مالك به . لكن لم يقولوا الأسلمي. وأخرجه البغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٦١٨) حدَّثنا زُهير بن معاوية عن أبي الزُّبير المكي به . وفيه قال ابن عمر " أنتِ امراةٌ مُستحاضةٌ ".

## باب: صيامٌ يوم عَرفة

٣٢٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن القاسمِ بن محمّدٍ ، أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين ، كانت تصومُ يومَ عرفة.

قال القاسم: ولقد رأيتُها عشيَّةَ عرفة يدفعُ الإمام، ثمَّ تقفُ حتَّى يبيضَ ما بينها وبين النَّاس من الأرض، ثمَّ تدعُو بشرابِ فتُفْطِر (۱).

## باب: ما يجوز من الهَدي

٣٢٩ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبدِ الله بنِ أَبي بكرِ بن مُحَمَّد بن عَمرو بن حزْمٍ ، أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ، أهدى جَملاً كان لِأَبي جَهْلِ بنِ هشامٍ في حجِّ أَو عمرةٍ (١).

قال ابن الحذاء في "رجال الموطأ" (٤/٤): وقال يحيى: إنَّ الأسلميَّ ، ولَمْ يقلْه أَحدُّ من أَصحابِ مالكِ فيها علمتُ . انتهى

وذكر مُسلم بن الحجاج في كتاب "الوحدان" (ص١٢٠): أنَّ أبا الزبير تفرَّد بالرواية عن عبدِ الله بن سفيان هذا.

(١) أخرجه البيهقي في "المعرفة" (٧٨٨) من طريق القعنبي وابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٩٠) من طريق شُعبة وعبد الوهاب ، والفاكهي "أخبار مكة" (٢٧١٤) من طريق سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد به.

وأخرج الفاكهي (٢٧١٥) والبيهقي في "الشُّعب" (٣٦٠٤) و"المعرفة" (٥١٢) عن مسروق عن عائشة ، قالت : "ما من يوم من السَّنة أَصومُه أَحبُّ إليَّ من يوم عرفة".

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٠) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

• ٣٣٠ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبدِ الله بن دينارٍ ، أَنَّه كان يرَى عبدَ الله بنَ عُمر يُهدي في الحجِّ بَدنتَيْن بَدنتَيْن ، وفي العمرة بدنةً بدنةً.

قال: ورأيتُه في العُمرة يَنحر بدنةً. وهي قائمةٌ في دار خالدِ بنِ أَسيدٍ، وكان فيها مَنزلُه، قال: ولقد رأيتُه طعنَ في لَبَّةِ بَدنتِه حتَّى خرجتِ الحربةُ من تحت كَتِفِها. (١)

وهذا مُرسلٌ .

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٤/ ١٣/ ١٤): وقع عندنا وعند غيرنا في كتاب يحيى في "الموطأ" في هذا الحديث. مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر ، وهذا من الغلط البيِّن ، ولا أدري ما وجهه ، ولمَ يختلف الرُّواة للموطأ عن مالك فيها علمتُ قديهاً وحديثاً ، أَنَّ هذا الحديث في "الموطأ" لمالك عن عبد الله بن أبي بكر ، وليس لنافع فيه ذِكرٌ ، ولا وجهَ لِذِكْر نافع فيه ، ولمَ يرو نافعٌ عن عبد الله بن أبي بكر قط شيئاً ، بل عبدُ الله بن أبي بكر ممن يَصلُح أنْ يروي عن نافع ، وقد روى عن نافع مَن هو أجلُّ منه ، وهذا الحديث في الموطأ عند جماعة رُواته لمالك عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه سُويد بن سعيد [البيهقي ٥/ ٢٣٠] عن مالكِ عن الزُّهري عن أنسٍ عن أبي بكرٍ ، أنَّ رسولَ الله على أهدَى جملاً لأبي جهلٍ " وهذا من خطأ سُويد وغلطِه ، وهذا الحديث يَستند من حديث ابنِ عباس" انتهى كلامه.

قلت : ورواية سُويد . أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ٨٣ ، ٨٥ ، ٥٥). وتكلَّم عليها ، وتوسّع بنقدها ، وذكر كلامَ أَهل العلم فيها. فراجعه. وانظر علل الدارقطني (١/ ٢٢٦).

أمَّا حديث ابن عباس . فأخرجه أبو داود في "السنن" (١٧٤٩) وصحَّحه ابن خزيمة (٢٨٩٨) والحاكم (١٦٦٨) من رواية مجاهد ، وابن ماجه (٣١٠٠) من رواية مِقسَم كلاهما عن ابن عباس نحوه . وفي سندِ كلِّ منهما مقالٌ . وصرَّح في رواية أبي داود أنه عام الحديبية. والله أعلم .

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٣/ ٢٤٧) من طريق سُفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مختصراً ٣٣١ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن أبي جعفرٍ القارئ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عيَّاش بن أبي ربيعة المَخزُوميَّ أُهدَى بدَنتَيْن . إحداهُما بُختيَّةٌ (١).

٣٣٢ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقول: إذا نُتجتِ الله بن عُمر كان يقول: إذا نُتجتِ النَّاقة فليُحمل ولدُها حتَّى يُنحرَ معها ، فإن لَمْ يُوجد له مَحملٌ مُمل على أُمِّه حتَّى يُنحرَ معَها. (٢)

## باب : العملُ في الهَدْي حين يُساقُ

قوله: (لبَّة) اللَّبة بفتح اللام وتشديد الموحدة ، هي الوهدة التي بين أصل العُنق والصدر.

(١) وهذا إسناد صحيح.

أبو جعفر: هو يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش، وعبد الله بن عياش له إدراكٌ. جَزم بذلك ابنُ حبان، وأيَّده ابنُ حجر في "الإصابة" (٤/ ٢٠٥).

قوله: (بُختيَّة) بضمّ الباء. قال ابن الأثير في "النهاية" (١٠١): البُختية الأُنثى من الجِمال البُخت، والذكر بُختي، وهي جِمال طوال الأعناق، وتُجمع على بُخت وبَخاتي، واللفظة مُعرَّبة. اهـ

(٢) اخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٧) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

قوله: ( نُتِجَت ) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٩٧): بضم النون وكسر المثناة. إذا ولدتْ ، ولا يُستعمل هذا الفعل إلَّا هكذا. وإنْ كان مبنياً للفاعل. انتهى.

وقال في موضع آخر (٦/ ٢٠٥) : والمشهور في اللغة : نُتجت الناقة . بضم النون . ونَتَجَ الرجلُ الناقة . أي : حملَ عليها الفحلَ. انتهى.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٤/ ٢٤٤): لا يُختلف العلماءُ أنَّ الناقة إذا قُلِّدت. وهي حاملٌ، ثم ولدتْ أنَّ ولدَها حكمُه في النحر كحكمها، لأنَّ تقليدَها إخراجٌ لها من ملك مُقلِّدها لله تعالى، وكذلك إذا نَذَرَ نحرَها وهي حاملٌ. ولمُ يقلِّدها. انتهى.

٣٣٣ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافع عن عبد الله بن عُمر ، أنَّه كان إذا أهدى هدياً مِن المدينة قلَّدَه وأشْعَرَه بذي الحُليفة ، يُقلِّدُه قبل أنْ يُشعرَه ، وذلك في مكانٍ واحدٍ وهو موجِّهُ للقبلةِ . يُقلِّدُه بنعْلَين ، ويُشعرُه من الشِّقِّ الأَيْسر ، ثُمَّ يُساق معه حتَّى يُوقف به مع النَّاس بعرفة ، ثمّ يُدفع به معهم إذا دَفعُوا .

فإذا قَدِم منى غداة النَّحر نحرَه قبل أَنْ يَحلَق أو يُقصِّر ، وكان هو ينحرُ هديه بيده . يَصفُّهنَّ قياماً ، ويُوجِّههنَّ إلى القِبْلة ، ثُمَّ يأْكلُ . ويُطعِم (').

٣٣٤ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان إذا طعنَ في سَنامِ هدْيه - وهو يُشعره - قال: بسم الله . واللهُ أَكبرُ (٢).

٣٣٥- وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول: الهدْيُ ما قُلِّد وأُشعِر ، ووُقف به بعرفة (٣).

٣٣٦ وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمر ، كان يُجلِّلُ بُدنَه

(١) أخرجه البغوي في "شرح السنة" (١٩٥٩) من طريق أبي مصعب ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٢) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغوي (١٩٥٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٢) من طريق مالك. وقرنَ البيهقيُّ مع مالكِ عبدَ الله بنَ عُمر العُمري .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٣٢) من طريقِ ابنِ وهب عن مالك وعبد الله بن عُمر العمري وغير واحدٍ ، أَنَّ نافعاً حدَّثهم .

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٧) من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع به.

القَبَاطيَّ والأَنهاطَ والحُللَ ، ثمّ يَبعثُ بها إلى الكعبةِ فيكُسُوها إيَّاها. (١)

٣٣٧ وحدَّ ثني عن مالكٍ ، أَنَّه سأَلَ عبدَ الله بنَ دينارٍ. ما كان عبدُ الله بنُ عُمر يَصنعُ بِجِلالِ بُدنِه حين كُسيت الكعبةُ هذه الكِسوة؟ قال: كان يَتصدَّقُ بها. (٢)

٣٣٨ وحدَّ ثني مالك عن نافع ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول في الضَّحايا والبُّدن : الثَّنيُّ فها فوقه. (٣)

٣٣٩ وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمر كان لا يشقُّ جِلالَ

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٣) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/٤٤٣) والأزرقي في "أخبار مكة" وابن المنذر كما في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٩) من طُرقِ عن نافع.

قوله : ( يُجلِّل ) أي : يكسو .

قوله: (القباطي) قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ١٠): القبطيَّة: النَّوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء ، وكأنَّه منسوبٌ إلى القِبط. وهم أهل مصر. وضَمُّ القاف من تغيير النَّسب، وهذا في الثياب، فأمَّا في الناس. فقِبطيُّ بالكسر. انتهى كلامه.

وقوله: (الأنهاط) هي ضربٌ من البُسط له خَمَلٌ رقيقٌ. واحدها: نمطٌ.

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٣٣) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٢٩) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٤): قال أهل اللغة: المُسنُّ الثنيُّ الذي يُلقي سِنَّه، ويكون في ذات الحُف في السنة الشائة، وقال ابن فارس: إذا دخل ولدُّ الشاة في الشاة في الثالثة فهو ثنيٌّ ومُسنُّ. انتهى

بُدنِه ، ولا يُجلِّلُها حتَّى يغدوَ من منيَّ إلى عرفة. (١)

## باب : العَملُ في الهَدْي إِذَا عَطِبَ أُو ضَلَّ

• • • ٤ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ثور بن زيدٍ الدِّيلِيِّ عن عبد الله بن عبَّاسٍ. قال : مَن ساقَ بدنةً تطوعاً فعطَبتْ فنحرَها ، ثمَّ خلَّى بينها وبين الناس يأْكُلونها . فليس عليه شيءٌ ، وإنْ أَكلَ منها ، أو أمر مَن يأكلُ منها غَرِمَها. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٣) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

قال البيهقي : زاد فيه غيره ( إلَّا موضع السنام . فإذا نحرَها نزعَ جِلَالهَا مُحافةً أَنْ يُفسدها الدمُ ، ثم يَتصدَّق بها ).

قلت : وهذا الزيادة ذكرها البخاري في "صحيحه" مُعلَّقة ، ولم يذكر ابنُ حجر مَن وصلَها لا في الفتح ، ولا في التغليق ، واكتفى بنقل كلام البيهقى.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٤٣) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وهذا مُرسلٌ . ثورٌ لم يَسمع من ابن عبَّاس .

ويشهد له ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٣٢٦) عن ذُؤيب أبي قَبيصة ، أَنَّ رسولَ الله على كان يبعثُ معه البُدن ، ثم يقول : إنْ عطب منها شيءٌ فخشيتَ عليه موتاً فانحرها ، ثمَّ اغمس نعلَها في دمِها ، ثمَّ اضرب به صفحتَها . ولا تطعها أنت ، ولا أحدٌ من أهل رفقتك".

قوله: (عطِب) قال في "عون المعبود" (٥/ ١٢٥): بكسر الطاء. أي: عَبِي وعجَز من السير ووقف في الطريق، وقيل: أي. قرُبَ من العطب. وهو الهلاك، ففي "القاموس": عطَب. كنصَر لانَ، وكفِرحَ هلكَ، والمعنى على الثاني. انتهى.

تنبيه: روى مالكٌ والبيهقيُّ عن سعيد بن المسيب قولَ ابنِ عباس هذا ، ثمَّ رويا أَثرَ ابن عباس بعده . ثم قالا : مثله . أي مثل كلام ابنِ المسيّب . فحذفتُ أَثرَ ابنِ المسيب ، لأنه ليس على شرطي في

١٠٤ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ عن عبدِ الله بن عُمر أَنَّه قال : مَن أَهدى بدنةً ثمَّ ضَلَّتْ أَو ماتتْ . فإنَّما إنْ كانت نذراً أبدلها ، وإنْ كانت تطوُّعاً . فإنْ شاء أبدلها . وإنْ شاء تركها (۱).

## باب: هدي من فاته الحجُّ

٢٠٤ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنّه قال : أخبرني سليانُ بنُ يسارٍ ، أنّ أبا أيُّوب الأنصاريَّ خرجَ حاجًا حتَّى إذا كان بالنَّازية من طريق مكَّة أضلَّ رواحلَه ، وإنَّه قَدِم على عُمر بن الخطَّاب يومَ النَّحر. فذكرَ ذلك له.

فقال عُمر : اصْنع كما يَصنعُ المُعتمرُ . ثمَّ قد حَلَلتَ ، فإذا أُدركَكَ الحَجُّ قابلاً فاحْجُج. وأَهد ما استَيْسرَ مِن الهَدْي . (٢)

الاقتصار على المرفوع والموقوفِ.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٤٣) وفي "الصغرى" (١٧٩٨) من طريق ابن بُكير عن مالك به .

قال البيهقي في الصغرى : وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع. انتهى.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٩) والحاكم (٤/ ١٨٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٤٤) وفي "الصغرى" (١٧٩٧) من طريق عبد الله بن عامر الأَسْلَميِّ عن نافع عن ابن عُمر مرفوعاً.
وعبدُ الله بنُ عامر ضَعيفٌ.

قال ابن خزيمة : إنْ صحَّ الخبرُ . و لا أُخال . فإنَّ في القلبِ من عبد الله بن عامر الأسلمي. انتهى. قال البيهقى في "الكبرى" : الصحيح رواية مالكِ عن نافع .

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٩٠) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٧٤) وفي "المعرفة" (٣١٣٣) من

٢٠٣ - وحدَّ ثني مالك عن نافع عن سليهان بن يسارٍ ، أَنَّ هَبَّار بنَ الأَسود جاءَ يوم النَّحر - وعُمر بن الخطَّاب يَنحرُ هديَه - فقال : يا أُميرَ المؤمنين أخطأنا العِدَّة .
 كُنَّا نَرى أَنَّ هذا اليوم يومُ عرفة.

فقال عُمر: اذهبْ إلى مكَّة فطفْ أنت ومَن معك ، وانْحَرُوا هدياً إنْ كان معكم ، ثمَّ احلُقوا أو قصِّروا ، وارجِعُوا . فإذا كان عامٌ قابلٌ فحُجُّوا وأهدُوا ، فمن لَمْ يجد فصيامُ ثلاثةِ أيَّام في الحجِّ . وسبعةٍ إذا رجع (۱).

طريق مالك به.

قال البيهقي : ورواية سليمان بن يسار مُنقطعة.

وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٩٢): ورجالُ إسنادِه ثقاتٌ ، لكنْ صورتُه منقطعٌ ، لأنَّ سليهان - وإنْ أَدرك أَبا أيوب أخبرَه بها ، لكنَّه على مذهبِ ابنِ عبد البر موصولٌ. انتهى كلامه .

وانظر ما بعده.

قوله: (النازية) بعد النون والألف زاي ثم مُثنّاة تحت مخففة ، وآخره تاءٌ مَربوطة . وهي أَرضٌ فياح إذا خرجتَ من بلدة المُسيجيد تَوَمُّ مكة ، سرتَ فيها ، يَسيلُ فيها من على يَمينك وادي رحقان ، ويصبُّ على أَسفلها مما يلي المستعجلة وادي «خرص» ، وفيها بئر تُسمَّى بئر عباس ، وكان عباسٌ هذا شيخَ الظواهر من حرب. قاله عاتق البلادي في "معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية" (١/ ٣١١). قلت : المُسيجيد بلْدةٌ كبيرةٌ تبعد عن المدينة ٥٠ كيلاً . على طريق ينبع السريع.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٩٩١) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٧٤) وفي "المعرفة" (٤/ ١٧١) والبيهقي في "تفسيره" (١/ ٢٢٥) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧) من طريق أيوب عن نافعٍ عن سُليهان بنِ يسار ، أنَّ هبَّاراً رجلٌ من

## باب : هَدْيُ مَن أَصابَ أَهلَه قبلَ أَنْ يُفيضَ

٤٠٤ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن أبي الزُّبير المكَّيِّ عن عطاء بن أبي رباحٍ عن عبد الله بنِ عبَّاسٍ ، أنّه سُئل عن رجلٍ وقع بأهله وهو بمنيً قبل أنْ يُفيض؟ فأمرَه أنْ ينحرَ بدنةً. (۱)

٥٠٠٥ - وحدَّثني عن مالكٍ عن ثور بن زيدٍ الدِّيليِّ عن عكرمة مولى ابن عبَّاسٍ

أهل الشام ، قال : قدِمتُ على عُمر . وهو ينحر البُّدن في دار النحر. هكذا رواه مختصراً.

وظاهر الرواية أَنَّ سليهانَ سمِعَه من هبَّار . ويُؤيده ما أخرجه البيهقيُّ في "المعرفة" (٤/ ١٧١) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن سليهان بن يسار عن هبَّار بن الأسود ، أَنَّه حدَّثه ، أَنَّه فاته الحجُّ حتَّى يوم النحر . فذكره .

ثم قال البيهقي : فصار حديثُ هبَّارٍ موصولاً من جهةِ موسى بن عقبة ، حيثُ ذكرَ فيه سماعَ سليمانَ بن يَسار ، من هبَّار. انتهى.

وأخرجه البيهقيُّ في "الكبرى" (٥/ ١٧٥) من طريقين آخرين عن عُمر ، أَنه سُئل عمَّن فاته الحجُّ . فقال : يُهل بعمرةٍ ، وعليه الحجُّ من قابل" دون ذِكْر الهدي .

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٤٤) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٧١) وفي "المعرفة" (١٦٠/٤) من طريق مالك به.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٧١) من طريق الليث بن سعد حدَّثني أبو الزبير عن سعيد بن جبيرٍ وعطاءٍ عن ابن عباس به.

وأخرجه أبو يوسف في "الآثار" (٥٤٢) عن أبي حنيفة ، وابن أبي شيبة كما في "نصب الراية" (٣/ ١٢٩) من طريق عبد العزيز بن رُفيع كلاهما عن عطاء به نحوه.

قوله: ( يفيض ) أي : يطوف طواف الإفاضة.

قال: لا أَظنّه إلَّا عن عبد الله بن عبَّاسٍ ، أنّه قال: الذي يصيبُ أَهلَه قبل أَنْ يُفيضَ ، يعتمرُ ، ويُهدي. (١)

#### باب: ما استَيْسر مِن الهَدْي

٢٠١- وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه ، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب كان يقول: { ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي }: شاةٌ. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٧١) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

كذا وقع التردد . والظاهر أنَّ الشكَّ من ثور بن زيد . وجزم ابنُ عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٢٧١) بأنه عن عكرمة في هذا ضعيفةٌ ، لأَنَّ أيوبَ روى عن عكرمة في هذا ضعيفةٌ ، لأَنَّ أيوبَ روى عن عكرمة أنه قال : ما أَفتيتُ برأي قطُّ إلَّا في ثلاثِ مسائل . إحداهنَّ في الذي يُصيب أهله قبلَ أنْ يَطوفَ للإفاضة . يعتمرُ ويُهدي . انتهى كلامه .

قلت : هذا هو الموضع الوحيد الذي سمَّى فيه مالكٌ عكرمةَ . كما قال ابن المديني وغيرُه.

(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٢٩) والبيهقي (٥/ ٢٤) من طُرق عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٥) وابن أبي حاتم (٢/ ١٣) من طريق حفص بن غياث ، وسعيد بن منصور (١/ ٣٦٢) من طريق عبد العزيز بن محمد كلاهما عن جعفر به.

ومحمد بن علي بن الحسين لَمْ يُدرك جدَّه علياً الله علياً

قوله: (شاة) وإلى هذا ذهبَ ابنُ عباس وأَكثرُ المفسِّرين. وهو قول الأئمة الأربعة. وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ١٥) عن القاسم عن عائشة وابن عمر: "أنها كانا لا يَريان ما استيسر من الهدي. إلَّا من الإبل والبقر". وبه قال عروة وسعيد بن جبير.

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٥٣٤): والظاهر أنَّ مُستندَ هؤلاء فيها ذهبوا إليه قضية الحديبية ، فإنه لم يُنْقَل عن أحدٍ منهم أنه ذبحَ في تحلُّله ذاك شاة ، وإنها ذبحوا الإبل والبقر ، ففي الصَّحيحين عن

٤٠٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول: { ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي }. بدنةٌ أو بقرةٌ. (۱)

جابر قال: أمرنا رسولُ الله على أَنْ نشترك في الإبل والبقر كلَّ سبعة منا في بقرة". وروى عبد الرزاق عن ابن عباس: عن ابن عباس في قوله: { فَهَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْي } قال: بقدر يَسَارته. وقال العوفي. عن ابن عباس: إنْ كان موسرًا فمن الإبل، وإلَّا فمن البقر، وإلَّا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة، عن أبيه: { فَهَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْي } قال: إنها ذلك فيها بين الرُّخص والغلاء. والدليلُ على صحَّة قول الجمهور فيها استيسر من الهدي، أي: مهما تيسَّر فهبوا إليه من إجْزَاء ذبح الشاة في الإحصار: أنَّ الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي: مهما تيسَّر مما يُسمَّى هديًا، والهدي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كها قاله الحبر تُرجمان القرآن. وابنُ عمِّ الرسول على . وقد ثَبتَ في الصَّحيحين عن عائشة أمّ المؤمنين، قالت: أهدَى النبيُّ مَرةً غنيًا. انتهى بتجوز.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٥٣٥): قال إسهاعيل القاضي في " الأحكام " له: أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى { والبُدن جعلناها لكم من شعائر الله } فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسمُ البُدن. قال: ويردُّ هذا قوله تعالى { هدياً بالغ الكعبة } وأُجمعَ المسلمون أنَّ في الظبي شاةً فوقع عليها اسمُ هَدْي.

قلت ( ابن حجر ) : قد احتجَّ بذلك ابن عباس . فأخرج الطبري بإسنادٍ صحيحٍ إلى عبد الله بن عُبيد بن عُمير قال : قال ابن عباس : الهديُ شاةٌ . فقيل له في ذلك ، قال : أنا أقرأُ عليكم من كتاب الله ما تدرُون به . ما في الظبي؟ قالوا : شاة . قال : فإنَّ الله تعالى يقول { هدياً بالغ الكعبة } . انتهى .

(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٩٣٣) وفي "الأم" (٧/ ٢٥٢) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٤) وفي "المعرفة" (٢٧٤٢) من طُرقٍ عن مالك به.

> وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣١) من طُرقٍ عن نافع والقاسم عن ابن عمر به. وانظر ما تقدَّم. والتعليق عليه.

#### باب: جامعُ الهَدْي

٨٠٤ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن صدقة بن يسارٍ المكَّيِّ ، أنَّ رجلاً من أهل اليَمن جاء إلى عبد الله بن عمر . وقد ضَفَرَ رأْسَه ، فقال : يا أبا عبد الرَّحمن إنِي قدمتُ بعمرةٍ مفردةٍ ، فقال له عبدُ الله بنُ عمر : لو كنتُ معَك ، أو سألْتَني لأَمرتُك أَنْ تَقرنَ ، فقال اليَهانيُّ : قد كان ذلك ، فقال عبدُ الله بنُ عمر : خُذْ ما تطايرَ مِن رأْسِك ، وأهد.

فقالت امرأةٌ من أَهلِ العِراق : ما هَدْيُه يا أَبا عبد الرَّحمن؟ فقال : هدْيُه ، فقالت له : ما هَدْيُه؟ فقال عبد الله بن عمر : لو لَمْ أجد إلَّا أَنْ أَذبحَ شاةً لكان أَحبَّ إليَّ من أَنْ أَصومَ. (1)

٤٠٩ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عمر كان يقول: المرأة الله بنَ عمر كان يقول: المرأة المُحرمة إذا حلَّت لمَ تَمتشط حتَّى تأخذ من قرونِ رأسِها ، وإنْ كان لها هديٌ لمَ تأخذ من شعرها شيئاً حتَّى تَنحرَ هدْيَها. (')

<sup>(</sup>١) وهذا إسناد صحيح . وقد سمع صدقةُ من ابن عُمر الله وأَدْركه.

قوله: (ضَفَر). قال ابن حجر في "الفتح": بفتح المعجمة والفاءِ. مُخُفَّفاً ومثقَّلا .انتهى. قلت: والضفْرُ إدخال الشعر بعضه في بعض. وجعلُه غدائر.

<sup>(</sup>٢) وإسناده صحيح.

وأخرج الخطيب في "المتفق والمفترق" (٤٦٦) من طريق مَروان بن محمد السِّنجاري حدثنا مالك عن نافع عن ابن عُمر مرفوعاً: "إذا حلَّتِ المُحرمة أخذتْ من قُرون شَعرِها"

• ١٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن يَعقوبَ بنِ خالدٍ المخزوميِّ عن أبي أسهاءَ مولى عبدِ الله بنِ جعفرٍ أنّه أخبَره ، أنّه كان مع عبدِ الله بنِ جعفرٍ فخرجَ معه من المدينة ، فمرُّوا على حُسين بن عليٍّ - وهو مريضٌ بالسُّقيا - فأقام عليه عبدُ الله بن جعفرٍ حتَّى إذا خاف الفواتَ خرجَ ، وبعثَ إلى عليٍّ بن أبي طالبٍ وأسهاءَ بنتِ عُميسٍ وهما بالمدينة فقدِما عليه ، ثمَّ إِنَّ حُسيناً أشارَ إلى رأسِه ، فأمر عليُّ برأْسِه فحُلِقَ ، ثُمَّ نَسكَ عنه بالسُّقيا . فنَحَرَ عنه بعيراً.

قال يحيى بن سعيدٍ: وكان حُسينٌ خرجَ مع عُثمان بن عفَّان في سفرِه ذلك إلى مكَّة. (١)

#### باب: الوقوفُ بعَرفةَ والمزدلفة

ومروان بن محمد ، قال الدارقطني عنه : ذاهب الحديث. انتهى.

قلت : والصواب الموقوف ، ورفعه مُنكر .

وأُخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٦) والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٧١) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٠١) من حديث لَيث عن نافعٍ عن ابنِ عُمر ، قال : المُحرمة تأْخذُ من شَعْرِها مثلَ السَّبَّابة" . ولفظ ابن أبي شيبة "قدر أنملة".

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٨) وفي "المعرفة " (٥٩ / ٣٢) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٨٠) من طريق يزيد بن هارون وهشيمٍ ، والطحاويّ في "شرح المعاني" (٢/ ٢٤٢) من طريق الثوري كلهم عن يحيى بن سعيد به.

قوله: (السُّقيا) تُسمَّى (أم البرك). وقد تقدَّم الكلام عليها. انظر رقم (٢٨٣).

ا ا ٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن عبد الله بن الزُّبير ، أنّه كان يقول : اعلموا أَنَّ عرفة كلَّها موقفٌ إلَّا بطنَ عُرنة ، وأَنَّ المزدلفة كلَّها موقفٌ إلَّا بطنَ مُحسِّرٍ. (١)

#### باب : وقوف من فاته الحجُّ بعرفة

١٢ ٢ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول: من لَمْ

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ١٨٠) من طريق سُفيان عن هشام بن عُروة به.

وأخرج ابنُ أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٤٥) عن وكيعٍ عن هشامِ بن عُروة عن أبيه عن عبد الله بن النوبير. الشقَّ الأول.

وروى الطبريُّ (٤/ ١٧٩) من طريق ابن أبي مُلَيْكة عن عبدِ الله بن الزبير . الشقَّ الثاني منه.

وقد جاء هذا الأثرُ مرفوعاً من وجوهٍ عِدَّةٍ . من حديث جابرٍ مثله عند ابن ماجه (٣٠١٣) . وجُبير بن مُطعمٍ عند أَحمد (٤/ ٨٢) وعن غيرهما . وقد أخرج مُسلمٌ (١٢١٨) من وجهٍ آخر عن جابر مثله دون الاستثناء . انظر "التلخيص" (٢/ ٢٥٥) و"نصب الراية" (٣/ ٥٤). و "التمهيد" (٤١٧ ٤) . وانظر الآتي برقم (٤١٤) .

قال القاضي عياض في "المشارق" ( ١/ ٢٢٧) : ( بطن مُحُسِّر ) بضم الميم . وفتحِ الحاء ، وكسرِ السين المهملتين ، ومُحُسِّر هو وادي المزدلفة ، وجاء في مسلم "حتى دخل مُحسراً وهو من منى" وفي الحديث "والمزدلفة كلُّها موقفٌ إلَّا بطن مُحسِّر". قال ابن أبي نَجيح : ما صبَّ من مُحسِّر في المزدلفة فهو منها ، وما صَبَّ منها في مِنى فمنها . وقوله : ( بطن عُرنة ) بضم العين والراء الرواية ، وقاله ابن دُريد بفتح الراء . قال بعضهم : وهو الصوابُ . هو بطن وادي عرفة الذي فيه مسجدها ، يقال إنَّ حائطَ مسجدِ عرفة القِبلي على حدِّه لو سقط ما سقط إلَّا فيه ، وهو من الحرَم . وقال ابن حبيب : بطنُ وادي عُرنة هو بطنُ الوادي الذي فيه مسجد عَرفة . انتهى كلامه .

يقف بعرفة مِن ليلةِ المُزدلفةِ قبلَ أَنْ يطلعَ الفجرُ فقد فاتَه الحجُّ ، ومَن وقفَ بعرفة مِن ليلةِ المُزدلفة مِن قبل أَنْ يطلعَ الفجر فقدْ أُدركَ الحجَّ. (١)

#### باب: تقديمُ النّساءِ والصّبيانِ

١٣ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة ، أنَّ فاطمة بنتَ المُنذر أُخبرتْه ، أنَّ فاطمة بنتَ المُنذر أُخبرتْه ، أنَّ كانت ترى أُسماء بنتَ أبي بكرٍ بالمُزدلفة تأمرُ الذي يُصلِّي لها ولِأَصحابِها الصُّبح . يُصلِّي لهم الصُّبح حين يطلعُ الفجرُ ، ثمَّ تركبُ فتَسيرُ إلى منىً . ولا تقفُ. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٧٤) من طريق ابن وهب عن مالك به.

وأخرجه الشافعي في "المسند" (٩١٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٧٤) وفي "الصغرى" (١٧٤) من طُرقٍ عن نافع به.

وأخرجه مسدَّد كما في "المطالب العالية " (٤/ ١٢٢) من طريق بكر بن عبد الله المُزني عن ابن عُمر به. وقال الحافظ ابن حجر في "المطالب": صحيح.

ورواه الدارقطني في "السنن" (٢٥٤٨) من طريق رحمةً بنِ مُصعب عن ابنِ أبي ليلي عن عطاءِ ونافعٍ عن ابنِ عُمر مرفوعاً . وزاد : فقد فاته الحج ، فليحلَّ بعُمرةٍ ، وعليه الحجُّ من قابل" . ورفعُه مُنكر . قال الدارقطني : رحمة بن مُصعب ضَعيفٌ ، ولَمْ يأْتِ به غيرُه. انتهى

#### (٢) وهذا إسناد صحيح.

وفعل أسهاء رضي الله عنها مُغايرٌ لِما رواه مالك في "الموطأ" (١٤٦٠) والنسائي (٣٠٥٠) عن عطاء بن أي رباحٍ ، أنَّ مولاةً لأسهاء بنت أبي بكرٍ أخبرتْه ، قالت : جِئْنا مع أسهاء ابنةِ أبي بكرٍ منىً بغَلَسٍ. قالت : فقلتُ لها : لقد جئنا منىً بغلسٍ ، فقالتْ : قد كنَّا نصنعُ ذلك مع مَن هو خيرٌ منكِ".

لكن يُحمل على التعدّد . أَو أنها تَتعجَّل المسير إلى مِنى بعد الصلاة مباشرة . فتصِلُ إليها بغلَسٍ . والغلس بقايا ظُلمةِ الليل يُخالطُها بياضُ الفجرِ . كما قال الأَزهريُّ والخطابيُّ . كما نقله عياض .

#### باب: السَّيرُ في الدَّفعة

٤١٤ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يُحرِّك راحلتَه في بطن مُحسِّر قدرَ رميةٍ بحجرٍ. (١)

## باب : العَملُ في النَّحرِ

٥ ٤١٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر قال : مَن نذر بدنةً فإنَّه يُقلِّدها نَعلين ويُشعرها ، ثمَّ يَنحرُها عند البيتِ أو بمنىً يوم النَّحر ، ليس لها مَحلُّ دون ذلك ، ومَن نَذرَ جَزوراً من الإبل أو البقر. فلْينْحَرْها حيثُ شاءَ. (٢)

قلت: رواية مالكِ والنسائي أصلها في الصَّحيحين كم بيَّنته في "زوائد الموطأ على الصَّحيحين" (٤٢٩) أخرجه البيهقي في "الكبري" (٥/ ١٢٦) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٣٥) من رواية ابن لهيعة عن أيوب بنِ موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.

قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٢٥) : وفيه ابن لهيعة ، وهو حسنُ الحديث. انتهى.

كذا قال رحمه الله . وابن لهيعة على ضعفِه خولف في رفعه .

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٢٠٠) من وجهٍ آخر عن نافع ، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢٩) عن عبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر مرفوعاً . وفيهما نظرٌ.

وأخرجه الشافعي (١٧٥٤) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥٦٤١) من وجهين آخرين عن ابن عمر موقوفاً .

> وفي صحيح مسلم (١٢١٨) عن جابر ، أنه ﷺ لَمَّا أَتَى بَطْنَ مُحُسِّرٍ حرَّكَ قليلاً. انظر ما تقدَّم برقم (٤١١).

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٣١) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

#### باب: التَّقصيرُ

١٦ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافع ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان إذا أَفطرَ من رمضان - وهو يُريد الحجَّ - لَمْ يأخذُ مِن رأْسِه ، ولا من لجِيتِه شيئاً حتَّى يَحجَّ (١). رمضان - وهو يُريد الحجَّ - لَمْ يأخذُ مِن رأْسِه ، ولا من لجِيتِه شيئاً حتَّى يَحجَّ (١). الله عن مالكِ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ، أَنّه لَقي رجُلاً من أَهْلِه - يُقال له المُجَبَّر - قد أَفاضَ . ولَمْ يحلِق ولَمْ يُقصِّر . جَهِلَ ذلك ، فأمره عبدُ الله أَنْ يَرجعَ فيَحْلِق أو يُقصِّر ، ثمَّ يرجعُ إلى البيت فيُفيض. (١)

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٦) من طريق عبيد الله بن عُمر عن نافع به.

قال الباجي في "المنتقى" (٢/ ٤٤٠): قوله ( من نذر بدنةً فإنّه يُقلّدها ) يقتضي أنَّ لفظَ البدنةِ لا يَنطلق الله الله على الهدي ، وفي عُرف الاستعمال أنَّ البدنة من الإبل ما أُهدي ، ولذلك قال : إنّ مَن نذر بدنةً فحكْمُه أنْ يُقلِّدها ، ومَن نذر جَزوراً . ففرَّق بينهما في اللفظ لمَّا افترقا في المعنى ، وصارَ عنده اسمُ الجنور عنده الله عُمتصًا بالهدي ، واسمُ الجنور مُحتصًا بها ليس بهدي. انتهى كلامه . انظر الاستذكار (١٤/ ٣١١)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٥٣) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٣) وفي "المعرفة" (٢٩٩٧) من طريق مالك به. وسندُه صحيحٌ كالشمس.

وأخرج البخاري (٥٥٥٣) من طريق عُمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر ، أنَّه كان إذا حجَّ أو اعتمرَ قبضَ على لحيته. فها فَضَلَ أَخذه.

(٢) أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (٥/ ٤١٦) من طريق عبد الله بن عُمر ، وسعيد بن منصور كما في المُحلَّى" لابن حزم (٤/ ٧١٩) من طريق أيوب ويحيى بن سعيد كلهم عن نافع به .

وإسنادُه صحيحٌ.

وفي رواية يحيى بن سعيد: أنَّ ابنَ عُمر لقيَ ابنَ أُخيه عبدَ الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر. فذكره. قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (١/ ٣٩٢): ومُجبَّر لقبُّ. واسمه عبدُ الرحمن بن عبد الرحمن

#### باب: التَّلْبيد

انَّ عُمر الله الله عن عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ، أنَّ عُمر بنَ الخطَّابِ قال : مَن عَقَصَ رأْسَه أَو ضَفَرَ أَو لبَّد . فقد وجبَ عليه الحلاق (۱).

الأَصغر بن عُمر بن الخطاب ﴿ ، حكى الزُّبير بن بكار ، أَنَّ أَباه ماتَ وهو حُمْلُ . فليَّا وُلد سمَّته حفصة باسم أبيه ، وقالت : لعلَّ الله كَبُرُه ، وقال غيره : كان قد سقطَ فتكسَّر فجبر ، فقيل له : المجبَّر فاشتهر بها . وهو بجيم وموحدة وزن محمَّد. انتهى كلامه

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٣٥) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأصلُه في صحيح البخاري (٩١٤) عن سالم عن عبد الله بن عُمر ، قال : سمعتُ عُمرَ يقول : من ضفرَ فليحلقْ ، ولا تشبّهوا بالتلبيد.

ورُوي مرفوعاً عن عُمر وابن عُمر ، أخرجها البيهقيُّ في "الكبرى " (٥/ ١٣٥). وأَعلَّها ، ورجَّحَ الوقفَ . على عُمر وابن عمر .

قوله: (عقص) أَنْ يجمع شعره في قفاه . وقوله: (ضَفَرَ) هو إدخال الشعر بعضه في بعض. وجعله ضفائر . وهي الذوائب . وقوله: (لبّد) هو جعلُ الصَّمغ في الشّعر ليتلبّد حتى لا يتشعّث في الإحرام . ويقمل.

قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٦١): وأمَّا قولُ عُمر فحملَه ابنُ بطال على أَنَّ المرادَ إِنْ أَرادَ الإحرام فضفَر شعرَه ليمنعه من الشَّعث لم يجز له أَنْ يُقصِّر ، لأَنَّه فعلَ ما يُشبه التلبيدَ الذي أوجب الشارعُ فيه الحلقَ ، وكان عمرُ يرى أَنَّ مَن لبَّد رأْسَه في الإحرام تعيَّن عليه الحلقُ والنسكُ ، ولا يُجزئه التقصير ، فشبَّه من ضفَر رأْسَه بمَن لبَّده . فلذلك أَمرَ من ضفر أَنْ يحلقَ.

ويحتمل: أَنْ يكونَ عُمر أَرادَ الأَمرَ بالحلْق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد، ولا إلى الضَفَر، أي: مَن أرادَ أَنْ يضفرَ أو يلبّد نشم إذا أراد بعد ذلك التقصيرَ لم يصلْ إلى الأَخذِ مِن سائر النواحي كما هي السنة. انتهى كلامه.

## باب : الصَّلاةُ بمنىً يوم التَّرويةِ والجمعةِ بمنى وعرفة

١٩ - حدَّثني يحيى عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ عبد الله بن عُمر كان يُصلِّي الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والصُّبح بمنىً ، ثمَّ يَغذُو إذا طلعتِ الشَّمسُ إلى عَرفة (١).

#### باب: صلاةُ مِنيً

• ٤٢٠ وحدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى الصَّلاة بمنى ركعتين ، وأَنَّ عُمر بنَ الخطَّاب صلَّاها بمنى ركعتين ، وأَنَّ عُمر بنَ الخطَّاب صلَّاها بمنى ركعتين ، وأَنَّ عُمْان صلَّاها بمنى ركعتين . شطرَ إمارتِه ،

قلت : ويؤيّد ما قاله ابن بطال رواية مالك هنا .

وقال في موضع آخر (٣/ ٥٦١): مَن لبَّد. هل يتعيَّن عليه الحلقُ أو لا؟ فنقلَ ابنُ بطال عن الجمهور تعيُّن ذلك حتى عن الشافعي ، وقال أهلُ الرأي : لا يتعيَّن . بل إن شاء قصرَ انتهى. وهذا قول الشافعي في الجديد ، وليس للأوَّل دليلُ صريحٌ ، وأعلى ما فيه عن عُمر " من ضفَر رأْسَه فليحلق".اهـ الشافعي في الجديد ، وليس للأوَّل دليلُ صريحٌ ، وأعلى ما فيه عن عُمر " من ضفَر رأْسَه فليحلق".اهـ (١) أخرجه الشافعي (٩٠٨) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١١٢) وفي "المعرفة" (٤/ ١٠٤) من طريق يحيى بن بُكير كلاهما (يحيى والشافعي) عن مالك به.

وإسنادُه صحيحٌ.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٥١) من طريق عبدِ الملك بن زياد النَّصيبي ثنا مالكُّ به . مرفوعاً. قال أبو نعيم : تفرّد برفعه عبدُ الملك . وفي الموطأ موقوفٌ. انتهى.

قلت : عبد الملك . قال الأزدي : غير ثقة . كما في "الميزان" (٢/ ٥٥٥).

وأخرجَ مُسلمٌ (١٢١٨) في حديث جابر الطويل. عن النبيِّ ﷺ مثله سواء.

ثمَّ أُمَّهَا بعدُ. (١)

٤٢١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيِّب ، أَنَّ عُمرَ بنَ الحَطَّاب لِمَّا قدمَ مكَّة صلَّى جمم ركعتين ، ثمَّ انصرَفَ ، فقال : يا أَهلَ مكَّة . أَيَّتُوا الخطَّاب للَّا قدمَ مكَّة صلَّى جمم ركعتين ، ثمَّ الخطَّاب ركعتين بمنى ، ولَمْ يَبْلُغنا أَنَّه قال صلاتكم فإنَّا قومٌ سفرٌ . ثمَّ صلَّى عُمرُ بن الخطَّاب ركعتين بمنى ، ولَمْ يَبْلُغنا أَنَّه قال لهم شيئاً. (1)

211 - وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب صلَّى للنَّاس بمكَّة ركعتين فليَّا انصر فَ ، قال : يا أَهلَ مكَّة . أَمَّوُا صلاتَكم فإنَّا قومٌ سفرٌ ، ثمَّ صلَّى عمرُ ركعتين بمنىً ، ولمَ يبلغْنا أنَّه قال لهم شيئاً (").

# باب: تكبيرُ أَيَّامِ التَّشريقِ

٤٢٣ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ أنَّه بلغه ، أنَّ عُمر بن

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٥) عن وكيع عن هشام ، أنَّ النبيَّ ﷺ . دون قوله (عن أبيه).

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٣٠٣/٢٢): وهذا لم يُختلف في إرساله في الموطأ. وهو مُسندُ صحيحٌ من حديث ابن عمر وابن مسعود ومعاوية ، أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى بمنى ركعتين. انتهى.

قلت : وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٧٧٧) من طريق أبي خالد الأَحمر عن هشام عن أبيه عن ابن عُمر به. والصواب المرسلُ . كما رواه مالكُ .

والحديث أُخرجه البخاري (١٥٧٢) ومُسلمٌ (٦٩٤) عن ابن عمر مثله .

ولَمْ يُخرّجه أحدٌ من أصحاب السِّتة عن هشام بن عُروة . لا مُتصلاً . ولا مُرسلاً.

(٢) وإسناده صحيح . وقد تقدَّم من وجهَين آخرين عن عُمر 🐡 . برقم (١٤١، ١٤١).

(٣) إسناده صحيح . وقد تقدُّم بسندِه رقم ( ١٤١) .

الخطَّابِ خرجَ الغدَ من يوم النَّحر حين ارتفعَ النَّهار شيئاً فكبَّر ، فكبّر النَّاس بتكبيره ، ثمّ خرجَ الثَّانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النَّهار فكبَّر ، فكبَّر النَّاس بتكبيره حتَّى بتكبيره ، ثمَّ خرجَ الثَّالثة حين زاغت الشَّمس فكبَّر. فكبَّر النَّاس بتكبيرِه حتَّى يتَّصل التَّكبير ويبلغ البيتَ . فيُعلَم أَنَّ عُمر قد خرجَ يَرمي. (1)

# باب: صلاةُ المُعرَّسِ والمُحصَّبِ

٤٢٤ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يُصلِّي الظُّهر والعَشاءَ بالمُحصَّب ، ثمَّ يَدخلُ مكَّة مِن الليلِ فيَطوف بالبيت (٢).

(١) لَم أجده . وهو مُنقطع.

وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢١٥٦) والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٠٠٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١٢) عن عُبيد بن عُمير ، قال : كان عُمر يُكبِّر في قبَّته بمنى . فيسمعُه أهل مِنى ، فيُكبِّرون عنى عُبيد بن عُمير ، قال : كان عُمر يُكبِّر في قبَّته بمنى . فيسمعُه أهلُ السُّوق . فيكبِّرون حتى ترتجَّ مِنى تكبيراً واحداً " وعلَّقه البخاري في صحيحه كتاب العيدين . باب التكبير أيام منى .

قوله: ( ترتج ) بتثقيل الجيم . أي : تضطرب وتتحرَّك . وهي مُبالغة في اجتماع رفع الأَصوات. قاله ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٦٢) .

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٤٦) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة " (٣٠٩١) أخبرنا مالك به. وإسناده صحيحٌ.

وأَصلُه في صحيح البخاري (١٦٧٩) من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان يُصلِّي بها – يعني المحصَّب – الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ . ويَهجعُ هَجْعةً ، ويذكرُ ذلك عن رسول الله على . دون قوله ( ثمَّ يَدخلُ مكَّة مِن الليلِ فيَطوف بالبيت )

#### باب : البَيْتُوتةُ بمكَّة ليالي منيَّ

٥ ٢ ٤ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّه قال : زَعَمُوا أَنَّ عُمر بنَ الخطَّابِ كان يبعثُ رجالاً يُدخلون النَّاس مِن وراءِ العقبةِ. (١)

عن عبد الله بن عُمر ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب عن نافع عن عبد الله بن عُمر ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : لا يَبيتَنَّ أَحدٌ من الحاجِّ ليالي مِنىً مِن وراءِ العقبةِ. (٢)

#### باب: رَمْيُ الجِمارِ

وفي البخاري (١٦٧٥) عن أنس مثله. مرفوعاً.

قوله: (المحصّب) قال عياض في "المشارق" (١/ ٣٩٣): بضم الميمّ وفتح الصاد والحاء المهملتين وآخره باءٌ بواحدة. بين مكة ومنى، وهو إلى مِنى أقربُ. وهو بَطحاء مكة. وهو الأبطحُ. وهو خِيف بني كنانة، وحدُّه من الحَجُون ذاهباً إلى منى. انتهى.

(١) أخرجه أبو القاسم البغوي في "مسند ابن الجعد" (٣٠٥٠) ثنا صخر بن جُويرية عن نافع به. وإسناده صحيح . واختُلف فيه على نافع . وانظر ما بعده.

قوله: ( العقبة ) أي جمرة العقبة الكبرى . وهي حدُّ مِني من جهة مكة .

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٥٣) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٩٧) من طريق عبيد الله بن عمر ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٤٨٢) من طريق ابن مكة" (٢٤٨٢) من طريق إسهاعيل بن أمية وأيوب ، والأزرقي في "أخبار مكة" (٩٠٨) من طريق ابن جمر به.

وزادوا. واللفظ للفاكهيِّ : "وكان يُرسل رجالاً. فلا يجدونَ أَحداً شذَّ إلَّا أَدخلوه".

وأخرجه الفاكهي (٢٤٨٢) من طريق أيوب بن موسى عن نافع عن أسلمَ عن عُمر الله عن عُمر الله عن عُمر الله عن عُمر

انظر "الأحاديث التي خُولف فيها مالكٌ" (١/ ٩٢) للدارقطني.

٤٢٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقفُ عند
 الجَمرتَيْن الأُولَيين وقوفاً طويلاً ، يُكبِّر اللهَ ويُسبِّحه ويَحمدُه ويَدعُو الله ، ولا يقفُ عند جمرةِ العَقبة. (١)

٤٢٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول : مَن غربتْ له الشَّمس مِن أُوسط أيَّام التَّشريق . وهو بمِنىً ، فلا يَنفرنَّ حتَّى يَرميَ الجهارَ مِن الغَد (٢).

٢٩ - وحدَّثني عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه ، أَنَّ النَّاسَ كانوا

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٤٩) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وإسناده صحيح.

ورواه الأزرقي في "أخبار مكة" (٩٣٢) من طريق ابن جُريج عن نافع به. وزاد قال ابن جُريج: قال لي عطاءٌ: رأيتُ ابنَ عمر يقومُ عند الجمرتين قدرَ ما كنتَ قارئاً سُورةَ البقرة.

وأخرج هذه الزيادة أَيضاً . ابن أبي شيبة (١٤٣٤٣). عن ابن جريج ، وبرقم (١٤٣٤٤) عن حجَّاج كلاهما عن عطاء به.

وأصله في صحيح البخاري (١٦٦٤) من وجهٍ آخرَ عن سالم عن ابن عُمر فذكره . ثم قال ابن عمر : هكذا رأيتُ رسولَ الله على .

#### دون قوله "أيُكبِّر الله ويُسبِّحه ويَحمده" وهي زيادةٌ عزيزةٌ . قلَّ مَن تنبَّه لها.

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٢٥) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٧/ ٢٢٩) من طريق عبد الله العُمري عن نافع به.

قال البيهقي : ورواه الثوري عن عُبيد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عُمر ، قال : قال عُمر . فذكر معناه، ورُوي ذلك عن ابن المُبارك عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عُمر مرفوعاً. ورفعُه ضعيفٌ. انتهى كلامه

إذا رمَوا الجِهارَ مَشوا ذاهبين وراجعين ، وأُوَّلُ مَن ركِبَ معاويةُ بن أَبي سفيان. (١) و ٢٣٠ و حدَّثني عن مالكِ عن نافع ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقول: لا تُرمَى الجهارُ في الأيَّام الثَّلاثةِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ. (٢)

## باب: الرُّخصةُ في رَمْي الجِمارِ

٤٣١ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن عطاء بنِ أَبي رباحٍ ، أَنَّه سمِعَه يَذكرُ ، أَنَّه أُرخِصَ لِرعاءِ الإِبلِ أَنْ يَرمُوا بالليل، يقول: في الزَّمان الأوَّل. (٣)

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٦٢) والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٥٨٥) والبيهقي (٥/ ١٣١) من طُرقٍ عن نافع عن ابن عمر.

وإسناده صحيح.

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٤٩) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأصله في البخاري (١٦٥٩) وسنن أبي داود (١٩٧٢) عن وبْرَة بن عبد الرحمن المُسلي قال: "سأَلتُ ابنَ عُمر هم متى أرمي الجهارَ؟ قال: إذا رمى إمامُك فارمه، فأُعدتُ عليه المسألةَ ، قال: كنَّا نَتحيَّن. فإذا زالتِ الشمسُ رمينا".

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٧١) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٥١) من طريق ابن جُريج عن عطاء بن أبي رباح ، أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّص . فذكره .

وإسناده قويٌ . إلَّا أنه مُرسلُ . ووصله الطبراني في "الكبير" (١١/ ١٦٦) وفي "الأوسط" (٧٨٨١) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة ، والبيهقي (٥/ ١٥١) من طريق عُمر بن قيس ، والطبريُّ في "تهذيب الآثار" (٢٢٥٦) من طريق إسهاعيلَ بنِ مُسلم كلهم عن عطاء عن ابن عباس .

ولا يَصحُّ . وهؤلاء ضُعفاء. والصوابُ الإرسال.

وللحديث شواهدُ موصولةٌ ومرسلةٌ . انظر نصب الراية (٣/ ٨٨) والتلخيص (٢/ ٢٦٣) والدارية

٤٣٢ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ، أنَّ ابنة أَخٍ لصفيَّة بنت أبي عُبيدٍ نُفستْ بالمزدلفة ، فتخلَّفتْ هي وصفيَّة حتَّى أتيا منى بعد أنْ غربتِ الشَّمسُ من يوم النَّحر ، فأمَر هما عبدُ الله بن عُمر أَنْ تَرميا الجمرة حين أتتا ، ولمَ يرَ عليها شيئاً. (١)

#### باب: الإفاضةُ

277 - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ وعبد الله بن دينارٍ عن عبد الله بن عُمر ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب خطبَ النَّاس بعَرَفَة ، وعلَّمهم أمرَ الحجِّ ، وقال لهم فيها قال : إذا جِئْتم منىً . فمنْ رمى الجمرة فقد حلَّ له ما حرُم على الحاجِّ إلَّا النَّساء والطِّيب ، لا يمسُّ أحدُّ نساءً ، ولا طيباً حتَّى يطوفَ بالبيت. (٢)

لابن حجر (۲/ ۲۸).

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٥٠١) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٤٧٣) من طريق فُليح بن سليمان عن نافع به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٨) من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع عن أُمِّ سلمة ابنة المختار - وكانت تحت ابن لعبدِ الله بن عُمر - ولدتْ بالمزدلفة فتخلَّفتْ معها صفيَّة . فذكره.

والمختار هو ابن أبي عُبيد أُخو صفيَّة بنت أبي عُبيد.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٠٤) من طريق ابن وهب أُخبرني مالكُ بن أنس وغيرُ واحدٍ ، أَنَّ نافعاً حدَّثهم عن عبد الله بن عُمر عن عمر. فذكره .

ثم قال : قال مالك : وحدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال عمر . فذكر الرواية التي بعدها بزيادة الحلق والنحر. ولم يذكر نافعاً .

٤٣٤ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ وعبدِ الله بن دينارٍ عن عبد الله بن عمر ، أنَّ عُمر بن الخطَّابِ قال : مَن رمى الجمرة ثمَّ حلقَ أو قصَّرَ ونحرَ هدياً - إن كان معه - فقد حلَّ له ما حرُم عليه إلَّا النِّساء والطِّيبِ حتَّى يطوفَ بالبيت (١).

270 حدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، أنَّما قالت: قدِمتُ مكَّة وأنا حائضٌ، فلم أطُف بالبيتِ ولا بين الصَّفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسولِ الله على فقال: افعلي ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أَنْ لَّا تطوفي بالبيت ولا بين الصَّفا والمروة حتَّى تَطهُري (٢).

وأخرجه البيهقي أيضاً (٥/ ١٣٥) من طريق شُعيب عن نافع به . فذكر الجمرة والحلق والهدي. وانظر ما بعده.

(١) هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالكٍ عن نافع وعبد الله بن دينار جميعاً.

ورواه أبو مصعب الزُّهري (١٤٣٣) وسويد بن سعيد (٦١٩) ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٩٢) في موطآتهم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. دون ذِكر نافعٍ.

وانظر ما قبله.

وأخرجه ابن خزيمة في "حديث علي بن حجر" (٣٦) والطحاوي في "معاني الآثار" (٢/ ٢٣١) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به.

وأخرجه الحميدي في "مسنده" (٢٢٢) وابن خزيمة (٢٩٣٩) والبيهقي (٥/ ١٣٥) والطبراني في "مُسند الشاميين" (٣١٧٨) من طُرقٍ عن الزُّهري عن سالم عن أبيه عن عُمر به . فذكرَه بتهامه . وإسناده صحيح.

(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٥٦٧) من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به.

وأخرجه الدارمي (١٨٥٣) والبغوي في "شرح السنة" (١٩١٤) وابن حبان (٣٨٣٥) والبيهقي

(٥/ ٨٦) والشافعي (١٠٠٣) والجوهري في "مسند الموطأ" (٥٨٧) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٢٩٠) ومواضع أُخرى . ومسلم (١٢١١) من طُرقٍ عن عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ : لا تطوفي بالبيت حتى تَطهُري.

#### دون قوله ( ولا بين الصفا والمروة ).

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٩/ ٢٦١): هكذا قال يحيى عن مالكٍ في هذا الحديث (غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهُري) بالبيت ولا بين الصفا والمروة)، وقال غيرُه من رُواة الموطأ (غير أَنْ لا تطوفي بالبيت حتى تطهُري) وهو عندي وهمٌ منه. انتهى

وقال في "الاستذكار" (٤/ ٣٦٩): أما قوله في هذا الحديث (ولا بين الصفا والمروة) فلم يقُلُه من رُواة الموطأ ولا غيرهم إلَّا يحيى بن يحيى في هذا الحديث. انتهى

وقد نقل عبارةَ ابنِ عبد البر هذه جماعةٌ من الحُفَّاظ كابن حجر والعراقي. وأقرّوه.

وقد تقدُّم عن ابن عمر مثلُه من قوله . انظر رقم (٢٩٣) .

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٠٥): فإنْ كان يحيى حفظِه فلا يدلُّ على اشتراط الوضوء للسعي ، لأنَّ السعيَ يتوقَّفُ على تَقدُّم طوافِ قبلَه . فإذا كان الطواف ممتنعاً امتنع لذلك . لا لاشتراط الطهارة له . وقد رُوي عن ابن عمر أيضاً قال "تقضي الحائض المناسك كلها إلَّا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة" أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، قال : وحدَّثنا ابن فضيل عن عاصم . قلت لأبي العالية : تقرأ الحائض؟ قال : لا . ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة .

ولم يذكر ابنُ المنذر عن أحدٍ من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلَّا عن الحسن البصري ، وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة روايةً عندهم مثله.

وأمَّا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح "إذا طافتْ ثمَّ حاضتْ قبل أَنْ تَسعى بين الصفا والمروة فلتسعَ" وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله . وهذا إسنادٌ صحيحٌ عن الحسن فلعلَّه يُفرِّق بين الحائض والمُحدث.

وقال ابن بطال : كأنَّ البخاري [باب تقضي الحائض المناسك كلها إلَّا الطواف بالبيت وإذا سَعَى على

#### باب: إفاضةُ الحائض

٤٣٦ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي الرِّجال محمَّد بن عبد الرَّحمن عن عَمرة بنتِ عبد الرَّحمن ، أنَّ عائشةَ أُمِّ المؤمنين ، كانت إذا حجَّتْ ومعها نساءٌ تَخاف أنْ يَحضْنَ ، قدَّمتهنَّ يوم النَّحر ، فأَفَضْنَ. فإن حِضنَ بعدَ ذلك لَمْ تَنتَظرهنَّ ، تَنفر بهنَّ وهُنَّ حيضٌ. إذا كنَّ قد أفضْنَ. (1)

٤٣٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أُمِّ المؤمنين، أنَّ رسولَ الله ﷺ ذكرَ صفيَّة بنتَ حُييٍّ، فقيل له : إنها قد حاضتْ، فقال رسولُ

غير وضوء بين الصفا والمروة ] فَهِم أنَّ قوله ﷺ لعائشة "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لَّا تطوفي بالبيت" أنَّ لها أنْ تَسعى ، ولهذا قال : وإذا سَعَى على غير وضوء. انتهى .

وهو توجيهٌ جيَّدٌ لا يُخالف التوجِيه الذي قدَّمته . وهو قول الجمهور ، وحكى ابن المنذر عن عطاءٍ قولين . فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت ، وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث ، واحتجَّ بحديث أسامة بن شريك "أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ عَلَيْ . فقال : سعيتُ قبل أنْ أطوفِ قال : طُف ولا حَرَجَ". وقال الجمهور : لا يُجزئه . وأوَّلُوا حديثَ أُسامة على مَن سَعَى بعد طواف القدوم ، وقبل طواف الإفاضة .انتهى كلام ابن حجر.

(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٩٤٧) وفي "الأم" (٢/ ١٨١) و البيهقي في "الكبرى" (١٦٣/٥) وفي "المعرفة" (٣١٠٤) من طريق مالك به.

قوله: (عن أبي الرِّجال) بالجيم محمد بن عبد الرحمن. أي ابن حارثة بن النعمان الأنصاري. كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل له أبو الرجال، لأنَّه وُلد له عشرةُ ذكور، وهو مِن صِغَار التابعين. قاله ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٣٠٨).

الله ﷺ : لعلُّها حابِستُنا؟ فقالوا : يا رسولَ الله. إنَّها قد طافتْ . فقال رسول الله عَلَيْهِ : فلا إذاً.

قال مالك: قال هشامٌ: قال عروة: قالت عائشة: ونحن نذكر ذلك. فلِمَ يُقدِّم النّاسُ نساءَهم إنْ كان ذلك لا يَنفعهنَّ ، ولو كان الذي يقولون. لأَصبح بمنىً أَكثرُ من ستَّة آلافِ امرأةٍ حائضِ كلُّهنَّ قد أَفاضت. (١).

٤٣٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن أبيه ، أنَّ أبا سلمة بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرَّحن أخبره، أنَّ أُمَّ سُليمٍ بنت مِلْحان استفتتْ رسولَ الله عَلِيدٍ . وقد حاضتْ أو ولدتْ بعدما أفاضتْ يوم النَّحر . فأذِنَ لها رسولُ الله عَلِيدٍ . فخرجتْ . (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٩٤٩) و في "الأم" (٢/ ١٨١) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٦٢) وفي "المعرفة" (٤/ ١٤٨) من طُرقِ عن مالك به. بتهامه .

وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود في "السنن" (٢٠٠٣) عن القعنبي عن مالك به .

وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٤١٤٠) ومسلم (١٢١١) والنسائي في "الكبرى" (٤١٨٧) وابن ماجه (٣٠٧٢) من طريق الزُّهري عن عروة وأبي سلمة عن عائشة به .

وأُخرجه أصحاب الستة من طرقٍ أُخرى عن عائشة. بالشق الأول.

وليس عند الستة قولها ( ونحن نذكرُ ذلك ، فلِمَ يقدّم الناس . فلِمَ يُقدِّم النّاسُ نساءَهم .. الى آخره ) .

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (١٨١/٢) وإسحاق بن راهوية في مسنده" (٢١٦٣) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/ ١٢٨) من طُرقٍ عن مالك به.

ووقع عند الطبراني عن عبد الله بن أبي بكر: أنَّ أبا سلمة أُخبرَه عن أُمِّ سليم بنت ملحان ، أنها استفتتْ

# باب : فديةُ ما أُصيبَ من الطَّيرِ والوَحْشِ

٤٣٩ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن أبي الزُّبير ، أَنَّ عُمر بنَ الخطَّاب قضى في الضَّبُع بكبشِ ، وفي الغزال بَعنْزِ ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ ، وفي اليَربُوع بجفرةٍ. (١)

رسولَ الله ﷺ . ولم يذكر (عن أبيه) . والدعبد الله .

وأصله في صحيح البخاري (١٦٧١) من طريق أيوب عن عكرمة ، أنَّ أهلَ المدينة سألوا ابنَ عبَّاس في صحيح البخاري (١٦٧١) من طريق أيوب عن عكرمة ، أنَّ أهلَ المدينة قولَ زيدٍ ، قال : إذا في عن امرأةٍ طافتْ ثم حاضتْ؟ قال لهم : تنفر. قالوا : لا نأْخذْ بقولِك . وندعُ قولَ زيدٍ ، قال : إذا قدمتُم المدينة فسلُوا . فقدموا المدينة فسألوا ، فكان فيمنْ سألوا أمَّ سليم. فذكرت حديث صفية".

كذا اختصره البخاري في الصَّحيحِ ، ولم يذكر باقيه. وظاهرُه أنَّ أمَّ سُليم احتجَّت بحديثِ صفيَّة . الذي تقدَّم قريباً . ولم يحصل لها هذا . لكن في رواية أحمد (٢٧٤٣٢) والطيالسي في "مسنده" (١٦٥١) قالتْ أُمُّ سليم "حضتُ بعدما طفتُ بالبيت يومَ النحر . فأَمَرني رسولُ الله ﷺ أنْ أَنفرَ . وحاضتُ صفية ... الحديث"

(۱) أخرجه الشافعي (۸٥٧) وعبد الرزاق (٨٢٢٤) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٣٧٢) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٨٣) وفي "المعرفة" (٤/ ١٨٥) والبغوي (١٩٩٣) من طُرقٍ عن مالك عن أبي الزُّبير عن جابر عن عمر.

وصحَّحه ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٨٤).

وأخرجه الشافعي (٨٥٧) عن ابن عُيينة ، والبيهقي (٥/ ١٨٤) من طريق الليث بن سعد كلاهما عن أبي الزبير عن جابر به.

وقد قَصَرَ يحيى بن يحيى فلم يذكر جابراً في إسناده ، والصوابُ إثباته . كذا رواه أيضاً أصحابُ المُوطَّآت عن مالك . كأبي مُصعب (١٢٤٤) وسُويد بن سعيد (٥٨٨) ومُحمد بن الحسن الشيباني (٥٠٣) عن جابر.

• ٤٤- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبد الملك بن قُريرٍ. (١) عن محمّد بن سيرين ، أنَّ رجُلاً جاء إلى عُمر بن الخطَّاب ، فقال : إنِّي أَجريتُ أَنا وصاحبٌ لي فَرسَين نَستبِق إلى ثُغْرةِ ثنيَّةٍ فأَصَبْنا ظَبياً ونحن مُحرمان . فهاذا ترى؟.

فقال عُمر لرجلٍ إلى جنبه: تعالَ حتَّى أَحكمُ أَنا وأَنت، قال: فحَكَم عليه بعنزٍ ، فولَّى الرَّجُل وهو يقول: هذا أُميرُ المؤمنين لا يستطيعُ أَنْ يحكمَ في ظبي حتَّى دعا

قال الباجي في "المنتقى" (٢/ ٤٩٢) : ( العناق ) الأُنثى من أولاد المعز إذا رَعَى وقَوي و ( الجفرة ) الأُنثى مِن أولادها إذا بلغتْ أَربعة أشهر . وفُصل عن أُمِّه. انتهى كلامه .

(١) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٤/ ٣٧٦): أَمرَ ابنُ وضَّاح بطرح ( عبد الملك ) اسم شيخ مالك في هذا الحديث، فقال: اجعلْه عن ابن قُرير، وكذلك روايتُه عن يحيى عن مالكِ عن ابن قُرير عن محمد بن سيرين في هذا الحديث، وروايةُ عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالكِ عن عبد الملك بن قُرير، وهو عند أكثر العلماء خطأٌ، لأنَّ عبدَ الملك بن قُرير لا يُعرف. قال يحيى بن معين: وهِمَ مالكُ في اسمه. شكَّ في اسم أبيه، وإنها هو عبد الملك بن قَريب. وهو الأَصمعي.

وقال آخرون : إنها وهِمَ مالكُ في اسمه لا في اسم أبيه ، وإنها هو عبد العزيز بن قُرير . رجلٌ بصريٌ يروي عن ابن سيرين أحاديث هذا منها . وقال أحمد بن عبد الله بن بُكير : لَمْ يهم مالك في اسمه ، ولا في اسم أبيه . وإنها هو عبد الملك بن قُرير . كها قال مالك . أخو عبد العزيز بن قرير .

قال أبو عمر : الرجل مجهولٌ ، والحديث معروفٌ محفوظٌ من رواية البصريين والكوفيين.. ثم رواه ابن عبد البر من طريق قَبيصة بن جابر عن عُمر الله عن الله عن الله عن عُمر الله عن الله عن عُمر الله عن الله عن الله عن عُمر الله عن الله

قال القاضي عياض في "المشارق" (٢:٣٨٩) : ( قُرَير ) . بضم القاف وفتح الراء الأولى مُصغَّر . شيخ مالك . كذا في جميع نسخ الموطأ.

رجُلاً يحكمُ معَه! ، فسمعَ عمرُ قولَ الرَّجلِ فدعاه ، فسألَه . هل تقرأُ سُورة المائدة؟ قال : لا . قال : فهل تعرفُ هذا الرَّجلَ الذي حكمَ معي؟ فقال : لا ، فقال : لو أخبرتَني أَنَّك تَقرأُ سورةَ المائدة لأَوجعتُك ضرْباً ، ثمَّ قال : إنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يَحكمُ به ذوا عدْلٍ منكُم هدْياً بالغَ الكعبةِ} [المائدة ٩٥]. وهذا عبدُ الرَّحن بن عوفٍ.(١)

#### باب : فديةُ مَن أصابَ شيئاً من الجَرادِ وهو مُحرمٌ

١٤١ - حدَّثني يحيى عن مالكِ عن زيد بن أَسلم ، أنَّ رجُلاً جاءَ إلى عُمر بن

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٥٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٨٠) وفي "المعرفة" (١) أخرجه الشافعي مالك به.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٠/١٠) من طريق أشعث بن سوَّار وأيوب كلاهما عن ابن سيرين به نحوه.

وهذا منقطعٌ ، لكن أخرجه الطبري (١٠/ ٢٤) وعبد الرزاق (٨٢٣٩) وابن أبي حاتم في الفسيره" (٦٨٤٤) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٨١) من طُرقٍ عن عبد الملك بن عُمير عن قَبيصة بن جابر الأسدي ، قال : كنتُ محُرماً فرأيتُ ظبياً فرميتُه . وفيه فقال صاحبٌ لي : إنَّ أمير المؤمنين لم يُحسن أنْ يُفتيك حتى سألَ الرجل . فسمع عُمر كلامَه فعلاه عُمر بالدِّرة ضرباً ، ثم أقبل عليَّ عُمر ليضربني . فقلت : يا أمير المؤمنين لم أقُل شيئاً . إنَّها هو قاله . قال : فتركني ، ثم قال : أردتَ أنْ تقتلَ الحرامَ ، وتتعدَّى الفتيا . قال : إن في الإنسانِ عشرةَ أخلاقٍ تسعة حسنة وواحدة سيئة . فيفسدها ذلك السيء وقال : إياك وعثرةَ اللسان" . وصحّحه الحافظ في "الفتح" (١٣٢ / ١٣٢).

قال عياض في "المشارق" (١/ ١٣٣) : ( ثُغْرة ) بِضَم الثَّاء . أَي مَدخلها وَمَا انْكَشَفَ مِنْهَا ( ثنية ) طريق في الجبل. انتهى . الخطَّاب فقال: يا أُميرَ المؤمنين. إِنِّي أُصبتُ جراداتٍ بسَوْطي وأَنا مُحُرمٌ ، فقال له عُمر: أَطْعِم قَبضةً من طعام. (۱)

١٤٢ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ رجُلاً جاء إلى عُمر بن الخطَّاب فسأَله عن جرادةٍ قتلَها وهو مُحرمٌ ، فقال عُمر لكعبٍ: تعالَ حتَّى نَحكُمَ ، فقال كعبٌ: دِرْهمٌ ، فقال عُمر لكعبٍ: إِنَّك لتجدُ الدَّراهم ، لَتمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ. (1)

(١) أخرج عبد الرزاق (٨٢٥١) عن الأسلمي ، قال : أُخبرني زيدُ بنُ أُسلم مختصراً ، أنَّ عُمرَ حَكَمَ في الجراد بتمرةٍ .

وهذا مُرسلٌ أيضاً.

انظر ما بعده . وانظر "التلخيص" لابن حجر (٢/ ٢٨٦).

(٢) وهذا مُرسل. يحيى هو الأنصاري.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٨٢٤٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٥) من طُرقٍ عن إبراهيم عن الأَسود ، أنَّ كعباً سأَلَ . فقال : يا أَمير المؤمنين ، بينا نحن نُوقدُ . جرادةٌ قذفتُها في النار - وأنا محُرم - فتصدَّقتُ بدرهم ، فقال عُمر : إنكم يا أَهلَ حِمْص كثيرةٌ أُوراقكم ، تمرةٌ أَحبُّ إليَّ من جرادِكم". وإسناده صحيح .

وله طريقٌ آخر عند البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٠٦) وعبد الرزاق (٨٢٤٦) بنحوه.

انظر نصب الراية (٣/ ١٣٨) والتلخيص (٢/ ٢٨٧).

قوله: (لتَجِدُ الدراهم) قال الباجي في "المنتقى" (٣/ ٦٧): إنكاراً عليه لتَسامحه بالدراهم، وإيجابها في غير موضعها. فِعْلَ مَن كَثُرت دراهمُه، وهانتْ عليه. انتهى.

وقد تقدُّم الكلام على مسألة الجراد ، وهل فيه جزاء أم لا؟. انظر رقم (٣٠٦).

#### باب : ما يَفعلُ مَن نَسي مِن نُسكِه شيئاً

2 ٤٣ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن أيُّوب بن أبي تميمة السَّختيانيِّ عن سعيد بن جُبيرٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ قال : مَن نسيَ من نُسكِه شيئاً ، أو تركه فليُهر قْ دَمَاً. قال أيُّوب : لا أُدري قال تركَ أو نسيَ. (١)

#### باب: جامعُ الحجِّ

عبيد الله بن كُريزٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : ما رُئي الشَّيطان يوماً هو فيه أَصغرُ ولا عبيد الله بن كُريزٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : ما رُئي الشَّيطان يوماً هو فيه أَصغرُ ولا أَدحرُ ولا أَحقرُ ولا أَغيظُ منه في يوم عرفة ، وما ذاك إلَّا لِمَا رأَى مِن تنزُّل الرَّحة وتجاوزِ الله عن الذُّنوب العظام ، إلَّا ما أُري يوم بدرٍ ، قيل : وما رأَى يومَ بدرٍ يا

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكُبرى" (٥/ ٣٠، ٢٥١) وفي "المعرفة" (٢٧٦٦) من طُرقٍ عن مالك به. وإسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٤) والبغوي في "مسند ابن الجعد" (١٧٤٩) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٠) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٩٠٢) من طُرقٍ عن أيوب به.

ورُوي مرفوعاً عن ابن عباس الخيم أخرجه ابن حزم في "المُحلَّى" وضعَّفه . كما في "التلخيص" لابن حجر (٢/ ٢٢٩).

(٢) قال القاضي عياض في "المشارق" (٢/ ٦٧٢) : وفي جامع الحج : مالك عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عبلة ، واسم أبي عبلة شِمر ، وليس أبي عبلة ، واسم أبي عبلة شِمر ، وليس ابنُ عبدِ الله عند غير يحيى ، وطرحَه ابنُ وضَّاح. انتهى.

قلت : وكذا جزمَ ابنُ حجر في "التهديب" ، وابنُ الحذاء في "رجال الموطَّأ" . بوهم يحيى بن يحيى.

رسولَ الله. ؟ قال : أَمَا إِنَّه قد رأَى جبريلَ يزعَ الملائكةَ. (١)

٤٤٥ وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيادِ بنِ أبي زيادٍ - مولى عبد الله بن عيَّاش بن أبي زيادٍ - مولى عبد الله بن عيَّاش بن أبي رَبيعة - عن طلحة بنِ عُبيد الله بن كُريزٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ ، قال : أفضلُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفة ، وأفضلُ ما قلتُ أنا والنَّبيُّون من قبلي : لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريك له. (٢)

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸۱۲۵) والطبري في "تفسيره" (۱۳/ ۱۰) والفاكهي (۲۷۰۷) والبغوي في "شرح السنة" (۱۹۳۰) وفي "تفسيره" (۳۲۷) والجوهري في "مسند الموطأ" (۲۷۰) والبيهقي في "شرح السنة" (۲۹۰٤) وفي "فضائل الأوقات" (۱۸۲) وابن عساكر (۲۷۱) من طُرقٍ عن مالك به. قال البيهقي في "فضائل الأوقات" : هذا مُرسلٌ حسنٌ ، ورُوي من وجهٍ آخرَ ضعيف عن طلحة عن أبي الدرداء عن النبيً على انتهى كلامه.

قلت : الموصول . أخرجه البيهقي في "الشُّعب" (٤٠٧٠) من طريق أحمدَ بن أيوب بن سُويد عن أبيه عن ابن أبي عبلة عن طلحة عن أبي الدرداء به .

وقال أبو عمر في "التمهيد" (١/ ١٥٥): هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرُّواة له عن مالك، ورواه أبو النضر إسهاعيلُ بنُ إبراهيم العِجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كُريز عن أبيه . ولمَّ يقل في هذا الحديث (عن أبيه ) غيرُه . وليس بشيء ، وطلحة بن عبيد الله بن كُريز هذا خُزاعيٌ من أنفسهم تابعيٌ مدنيٌ ثقةٌ . سمع من ابن عمر وغيره ، وقال البخاري : طلحة بن عبيد الله بن كُريز الكعبي الخزاعي المدني سمع أمَّ الدرداء. انتهى كلامه .

قوله: (يزعُ الملائكةَ ) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٥٦٩): قال مالك: يكفُّهم، وقال غيره: يكُفُّ يأمرُ وينهى أَنْ يَتقدَّم هذا، أَو يَتأَخَّرُ هذا، واسمُ الفاعل منه وازع. انتهى.

(٢) تقدم تخريجه في كتاب القرآن ( باب ما جاء في الدعاء ) رقم ( ١٩٦ ) .

٢٤٦ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر أَقبلَ من مكَّة حتَّى إذا كان بقُديدٍ جاءَه خبرٌ من المدينة ، فرجعَ فدخلَ مكَّةَ بغير إحرام. (١)

٧٤٧ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبدِ الله بن أبي بكر بن حزْمٍ عن ابن أبي مُليكة ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب مرَّ بامرأَةٍ مَجَذُومةٍ - وهي تطوفُ بالبيت - فقال لها : يا أمةَ الله . لا تُؤذي النَّاسَ . لو جلستِ في بيتكِ ، فجلستْ فمرَّ بها رجُّلُ بعد ذلك ، فقال لها : إنَّ الذي كان نَهاكِ قد ماتَ . فاخرُجِي ، فقالت : ما كنتُ لأُطيعُه حيَّا ، وأعصيْه ميتاً .

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٦٣) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ١٨) وفي "المعرفة " (١٢٩) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢١٠) من طريق عُبيد الله بن عُمر ، والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٢٦٣) من طريق أيوب كلاهما عن نافع . وفيه : بلغَه أَنَّ جيشاً من جُيوش الفتنة دخلوا المدينة . فكَرِه أَنْ يدخلَ عليهم فرجع " واللفظ لابن أبي شيبة.

قوله : ( بقُديد ) بضم القاف مُصغَّراً . قريةٌ جامعةٌ بين مكة والمدينة على بُعد ١٥٠ كم تقريباً عن مكة على طريق المدينة . تابعةٌ لمحافظة خليص .

(٢) أخرجه ابن وهب في "الجامع" (٦٢٤) وعبد الرزاق (٩٠٣١) والخرائطي في "اعتلال القلوب" (٣٩٦) والفاكهي في "أخبار مكة" (٦٦١) من طُرقٍ عن مالك به.

ورواته ثقات إلَّا أنَّ عَبد الله بنَ عُبيد الله بن أبي مُلَيْكة لَمْ يُدرك عمر ﴿.

قال أبو زرعة كما في "جامع التحصيل" للعلائي ( ص ٢١٤ ) : وحديثه عن عمر وعثمان رضي الله عنها مُرسلٌ. انتهى

٤٤٨ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان ، أنّه سمعَه يذكُر ، أنَّ رجلاً مرَّ على أبي ذرِّ بالرَّبَذَة ، وأَنَّ أبا ذرِّ سأله أين تُريد؟ فقال : أرَدتُ الحجَّ ، فقال : هل نزعَك غيرُه. ؟ فقال : لا. قال : فأتنفِ العمل.

قال الرَّجُل: فخرجتُ حتَّى قدمتُ مكَّة فمكثْتُ ما شاءَ الله ، ثمَّ إذا أَنا بالنَّاس منقَصِفِين على رجُلٍ فضاغطتُّ عليه النَّاسَ ، فإذا الشَّيخُ الذي وجَدتُ بالرَّبَذَة - يعني أبا ذرِّ - قال: فلمَّا رآني عَرفَني ، فقال: هو الذي حدَّثتُك. (1)

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (٨٨٠٥) عن مالك به.

رجالُه ثقات إلَّا أنَّ فيه رجلاً لم يُسمَّ.

وأخرج البخاريُّ في "الأدب المفرد" (١١٥٨) من طريق زهير ، والفاكهيُّ في "أخبار مكة" (٨٩٨) من طريق شريك كلاهما عن أبي إسحاق عن مالك بن زُبيد ، قال : مرَرنا على أبي ذر بالرَّبَذَة ، فقال : مِن طريق شريك كلاهما عن أبي إسحاق عن مالك بن زُبيد ، قال : ممَّد علي أبي ذر بالرَّبَذَة ، فقال : مِن مكة ، أو من البيت العتيق ، قال : هذا عملُكم؟ قلنا : نعم . قال : أمَا معه تجارةٌ ولا بيعٌ؟ قلنا : لا ، قال : استأنِفُوا العملَ.

قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٤٢٦): مالك بن زُبيد الهمداني عن أبي ذر لا يُعرف ، وذكره ابن حبان في " تاريخه " فهو ثقةٌ عنده . روى عنه أبو إسحاق السبيعي. انتهى كلامه.

وأخرج ابن أبي شيبة (١٢٦٤٥) من رواية الأَعمش عن حبيب ، أنَّ قوماً مرُّوا بأبي ذر بالربذة . فقال لهم ما أَنصبكم إلَّا الحج؟ فاستأنفوا العمل".

قوله: ( منقصفِين ) أي: مزدحمين.

# كتاب الجهاد

#### باب: التَّرغيبُ في الجَهادِ

259 – وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيد بن أُسلمَ ، قال : كتبَ أَبو عُبيدة بن الجرَّاح إليه عُمر بن الخطَّاب يذكرُ له جُموعاً من الرُّوم ، وما يتخوَّفُ منهم ، فكتبَ إليه عُمر بن الخطَّاب : أَمَّا بعد ؛ فإنَّه مَهما ينزلُ بعبدٍ مؤمنٍ من مُنزَلِ شِدَّةٍ يجعلُ اللهُ عُمر بن الخطَّاب : أَمَّا بعد ؛ فإنَّه مَهما ينزلُ بعبدٍ مؤمنٍ من مُنزَلِ شِدَّةٍ يجعلُ اللهُ بعده فرجاً ، وإنَّه لن يَغلبَ عُسرٌ يُسرين ، وإنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقول في كتابه {يا أَيُّا الذينَ آمنُوا اصبِرُوا وصَابرُوا ورَابطُوا واتَّقُوا اللهَ لعلَّكم تُفلِحُون} [آل عمران]. (1)

## باب: النَّهيُّ عن قَتْلِ النِّساءِ والولدانِ في الغَزْو

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٧/ ٥٠٣) من طريق مُطرِّف بن عبد الله المدني عن مالك به.

قال ابن حجر في "الفتح" (٨/ ٧١٢): مُنقطعٌ.

قلت: وصلَه ابن المبارك في "الجهاد" (٢١٧) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٢) والحاكم (٣٠٠/٣) من طريق هشام بن سعد، وابن أبي الدُّنيا في "الفرج بعد الشدة" (٣١) والبيهقي في "الشُّعب" (٩٦٥٤) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم كلاهما عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عُمر به.

لكنّ هشاماً وعبدَ الله بنَ زيدٍ مُحتلَفٌ فيهما ، وهشامٌ أقوى منه ، وأرسلَه مَالكٌ . وهو أثبتُ. والله أعلم وقوله : ( لن يغلب عُسرٌ يُسرين ) روي مرفوعاً موصولاً ومُرسلاً . وروي موقوفاً على ابن مسعود وعليًّ رضي الله عنهما . وضعَف ابنُ حجر المرفوع ، وجوَّد إسنادَ الموقوفِ على ابنِ مسعود ، وعزاه لعبد بن حُميد . انظر كتاب التفسير من "فتح الباري" (٨/ ٩٠٩).

• • • • • حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن ابنٍ لكعبِ بنِ مالكٍ ، قال : حسبتُ أَنَّه قال عبد الرَّحمن بن كعبٍ أَنَّه قال : نَهى رسولُ الله على الذين قتلوا ابنَ أَبي الحُقيق عن قتل النِّساء والولدان ، قال : فكان رجلٌ منهم يقول : برَّحتْ بنا المرأةُ ابنِ أَبي الحُقيق بالصِّياح فأرفعُ السَّيفَ عليها ، ثمّ أَذْكُر نَهي رسولِ الله على فأكُف ، ولو لا ذلك استرحنا منها (۱).

١٥١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ أَبا بكرٍ الصَّدِّيق بعث جُيوشاً إلى الشَّام فخرجَ يَمشي مع يزيدَ بنِ أبي سفيان - وكان أميرَ رَبْعٍ من تلك

(١) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٣١٠) وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (٦٧٤٩) وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك" (١١٩) من طُرقٍ عن مالك به.

وهذا مُرسل.

ووصله ابن المظفر (١١٨) وأبو عوانة في "مُستخرجه" (٥٢٨٨) والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٧٤) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٢٢١) من طريق الوليد بن مُسلم عن مالكٍ عن الزُّهري عن عبد الرحمن بنِ كعب عن أبيه كعبِ بنِ مالك به.

هكذا وَصَلَه الوليدُ بنُ مُسلم عن مالك ، ورواه جميع الرُّواة عن مالك في الموطأ وغيره مُرسلاً . كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٦٦). ثم ذكرَ الاختلافَ في اسم ابنِ كعبِ بن مالك . والاختلافَ على الزُّهري أيضاً. وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (٥/ ٣١٠).

ويشهد له ما أخرجه البخاري (٢٨٥٢) ومسلم (١٧٤٤) عن ابن عمر ، قال : وُجدتِ امرأةٌ مقتولةٌ في بعضِ مغازي رسول الله ﷺ . فنهى رسولُ الله ﷺ عن قتل النساءِ والصِّبيان.

قوله : ( برَّحتْ بنا ) بتشديد الراء. أي : كشفتْ أَمرَنا وأَظهرتْه. قاله عياض في "المشارق" (١٦١/١)

الأَرباع - فزعمُوا أَنَّ يزيدَ قال لأَبِي بكرٍ : إمَّا أَنْ تركبَ ، وإمَّا أَنْ أَنزلَ ، فقال أبو بكرٍ : ما أَنتَ بنازلٍ ، وما أَنا براكبٍ . إنِّي أَحتسبُ خُطايِ هذه في سبيلِ الله.

ثمَّ قال له: إنَّك ستجدُ قوماً زعمُوا أنَّهم حبَسُوا أَنفسهم لله فذرْهُم وما زعمُوا أَنَّهم حبَسُوا أَنفسهم لله وستجدُ قوماً فحصُوا عن أوساطِ رُءوسِهم من الشَّعر. فاضربْ ما فحصُوا عنه بالسَّيف.

وإنّي مُوصيك بعشر : لا تقتلنَّ امرأةً ، ولا صبيًّا ، ولا كبيراً هَرِماً ، ولا تَقطعنَّ شجراً مُثمراً ، ولا تخرّبنَّ عامراً ، ولا تَعقرنَّ شاةً ، ولا بعيراً إلّا لِمَأْكَلَةٍ ، ولا تَحرقنَّ نَحْلاً ، ولا تُغرِقنَّه ، ولا تَغلُل ، ولا تَجْبُن . (۱)

(١) أخرجه البغوي في "شرح السنة" (٢٦٩٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٨٩) وفي "المعرفة" (١٦) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢/ ٧٧) من طريق مالك به

وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٧٥ ، ٩٣٧٦) عن ابن جُريج والثوري ، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٣) عن محمد بن فضيل ، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٣١) من طريق يزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

وهذا مُرسلٌ . لكن قد رُوي من وجوهٍ مُتعدِّدةٍ تدلُّ على أَنَّ لهذه القصة أصلاً . فقد أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٥٣٦٩) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٨٥) وغيرهما من طريق الزُّهري عن ابن المسيب به. نحوه.

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٨٣) عن عبد الله بن عبيدة ، وعبد الرزاق (٩٣٧٨) عن أبي عمران الجوني . والبيهقي في "الكُبرى" (٩/ ٨٩) عن يزيد بن أبي مالك . والبيهقي أيضاً (٩/ ٩٠) عن صالح بن كيسان كلهم عن أبي بكر . فذكروا نحوه .

#### باب: ما جاء في الوقاء بالأمان

٢٥٢ – حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن رجُلٍ من أهل الكُوفة ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب كتبَ إلى عاملِ جيشٍ كان بعثَه : إنَّه بلَغَني أَنَّ رجالاً منكم يطلبون العِلْج حتَّى إذا أسند في الجبلِ وامتنع . قال رجلُ : مطْرس. يقول : لا تخفْ ، فإذا أدركه قتله ، وإنِّ والذي نفسي بيده . لا أعلمُ مكانَ واحدٍ فعل ذلك إلَّا ضربتُ عُنقَه (١).

ولم يَسمعوا من أبي بكر . وأقواها مُرسل سعيد .

قوله : ( رَبْع ) بفتح الراء وسكون الموحدة . قال في "المصباح المنير" (٢١٦/١) : مَحَلَّةُ القومِ ، ومنزلهُم. انتهى.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ٢٨): افتتح أبو بكر الصديق في آخرِ أيَّامه قطعةً من الشام ، وكان له عليها أُمراء . منهم أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حَسنة ، والأَخبَارُ بذلك عند أهلِ السِّير مَشهورة ، وكان يزيد على ربْعٍ مِن الأَرباع المشهورة . انتهى. قوله: (فحصُوا) أي: حلقوا.

قوله (عن أوساط رُءوسِهم من الشَّعر). زاد عبد الرزاق "وتركوا منها أَمثالَ العصائب ... وقال في آخره: الذين فحصُوا عن رُؤوسهم . الشَّهامسة ، واللذين حبسُوا أَنفسَهم . الذين في الصوامع" .اهـ (١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٤١) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (٩٤٢٩) أخبرنا مالك أنه بلَغَه ، أنَّ عُمر . فذكره . ولمَ يقل (عن رجلٍ من أهل الكوفة). وهذا إسنادٌ ضعيفٌ. وهو منكر.

قال الإمام مالك عقبه: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه ، وليس عليه العمل. انتهى.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ٣٦) : إنها قال مالك في حديث عمر. ليس عليه العمل ، لأنَّ فيه قتلَ المؤمن بالكافر ، وهذا أمرٌ لَمْ يُجتمع بالمدينة عليه ولا بغيرها ، وقد رُوي عن النبي عَيِّمُ أنه قال : لا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ " . ولا خلافَ علمتُه بين العلماء في أنَّ من أمَّنَ حَربياً بأيِّ كلامٍ لهم به الأمان فقد تَمَّ

#### باب: العَملُ فيمن أَعطَى شَيئاً في سبيلِ الله

٤٥٣ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبدِ الله بن عُمر ، أنَّه كان إذا أَعطَى شيئاً في سبيل الله يقولُ لصاحبِه: إذا بلغتَ وادي القُرى فشأْنَك به. (١)

له الأَمانُ ، وأَكثرُهم يجعلون الإشارةَ الأَمانَ إذا كانت مفهومةً بمنزلة الكلام. انتهى كلامه.

وأخرج عبد الرزاق (٩٤٢٩). وسعيد بن منصور (٢٥٩٩) عن الأعمش عن أبي وائل ، قال : كتبَ إلينا عُمر ونحن بخانقين . وفيه : فإذا لقي رجلٌ رجلاً . فقال : مَثْرس. فقد أَمَّنَه. فإنَّ اللهَ يعلمُ الأَلْسنة ". وعلَّقه البخاريُّ في "صحيحه".

قال ابن حجر في "التغليق" : إسناده صحيح.

قوله: ( العِلج ) الرَّجلُ من كُفّار العَجَمِ ، والقَوِيّ الضَّخْمُ منهم. قاله في تاج العروس.

قوله: ( مَتَرْس ) قال ابن حجر في "الفتح" (٦/ ٢٧٥): كلمة فارسية: معناها لا تخف ، وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة ، وقد تُخفَف التاء ، وبه جزم بعضُ مَن لقيناه مِن العَجَم ، وقيل : بإسكان المثناة وفتح الراء ، ووقع في الموطأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي "مطرس" بالطاء بدل المثناة ، قال ابن قرقول : هي كلمةٌ أعجميةٌ ، والظاهر أنَّ الراوي فخَّم المثناة فصارتْ تُشبه الطاء . كما يقع من كثير من الأندلسيين. اهـ

(١) أخرجه عبد الرزاق (٩٦٦٨) وسعيد بن منصور في "السنن" (٩٣٥٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥) أخرجه عبد الرزاق (٩٦٦٨) وسعيد بن منصور في "السيرة" (١٥ – ١٦) وأبو إسحاق الفزاري في "السيرة" (١٥ – ١٦) من طُرقٍ عن نافع به.

قال الباجي في "المنتقى" (٣/ ٣٣): قوله: (إنَّ عبد الله بن عُمر كان إذا أعطى شيئاً في سبيل الله) يُريد أخرجَ فيه نفقةً أو فرساً أو سلاحاً. يقول لصاحبه - يُريد الذي يَدفع إليه ذلك - إذا بلغتَ وادي القُرى. يُريد أنَّ هذا نهايةٌ في سَفرِه، ومقتضى غزوِه في رجوعِه غازياً من الشام. وقوله: (فشأنك به) يعنى: هو لك. انتهى كلامه.

#### باب: جامعُ النَّفلِ في الغَزو

٤٥٤ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّه سمعَ سعيدَ بنَ المسيّب يقول : كان النَّاسُ في الغزو إذا اقْتَسمُوا غنائِمَهم يعدِلُون البعيرَ بعشرِ شِياهٍ .(١)

## باب: ما جاءً في السَّلَبِ في النَّفلِ

٥٥ - وحدَّثني مالكُ عن ابن شِهابٍ عن القاسمِ بنِ مُحمَّدٍ ، أَنَّه قال : سمعتُ رجُلاً يَسأَلُ عبدَ الله بن عبَّاسٍ عن الأَنفال ، فقال ابن عبَّاسٍ : الفرَسُ من النَّفْل ، والسَّلَبُ من النَّفْل ، قال : ثمَّ عاد الرَّجُلُ لمسألتِه ، فقال ابن عبَّاسٍ ذلك أيضاً ، ثمَّ قال اللهُ في كتابِه ما هي؟ قال القاسمُ : فلم يزل يسألُه حتَّى كاد أَنْ يُحرجَه.

ثمّ قال ابنُ عبَّاسٍ : أَتدرون ما مثلُ هذا؟ مثل صَبِيْغٍ (١) الذي ضربَه عُمر بن

قوله: ( وادي القُرى ) يُعرف اليوم بمدينة العُلا . وقد تقدُّم الكلام عليه برقم (٢٤٦) .

(١) وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

وهو حكايةٌ عن فعلِ الصَّحابة في غزوِهم ممن أَدْرَكَهم ابنُ المسيّب. وقد أدرك جمعاً من الصحابة . ويشهد له ما أخرج البخاري في "صحيحه" (٢٣٥٦) ومواضع أُخرى ، ومسلم (١٩٦٨) عن رافع بن خديج شه ضمن حديثٍ. وفيه : فعدلَ النبي على عشرةً من الغنم ببعير.

(٢) صَبيغ بوزن عظيم وآخره مُعجمة ابنُ عِسْل بمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة ، ويقال : بالتصغير ، ويقال : ابن سهل الحنظلي له إدراك ، وقصتُه مع عُمر مُشهورة . روى الدارمي من طريق سليان بن يسار قال : قدِمَ المدينةَ رجلٌ يقال له صَبيغ بن عِسل فجعل يسألُ عن متشابه القرآن . فأرسل إليه عُمر فأعدَّ له عَراجين النخلِ . فقال : مَن أنت؟ قال : أنا عبدُ الله صبيغُ . قال : وأنا عبدُ الله

الخطَّاب (۱).

## باب : ما جاء في إعطاء النَّفلِ مِن الخُمس

النَّاسُ يُعطَون النَّفل من الخُمس<sup>(۲)</sup>.

#### باب: ما جاء في الغُلول

٥٧ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان (٦) أنَّ

عُمرُ . فضربَه حتى أدمى رأْسَه . فقال : حسبُك يا أُميرَ المؤمنين قد ذهبَ الذي كنتُ أَجدُه في رأْسي . وأخرجه من طريق نافع أَتمَّ منه. قال : ثم نفاه إلى البصرة . قاله الحافظ في "الإصابة" (٣/ ٤٥٨).

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٣/ ٣٦٤) وأبو عبيد في "الأموال" (٧٦٠) وابن زنجويه (١١٣٠) والطحاوي (٣/ ٢٣٠) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨٧٥٩) والضياء في "المختارة" (٣٨/ ٣٨) من طُرقِ عن مالك به. وإسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٩٥٦) وابن أبي شيبة (١٥١٣٤) وابن بطة في "الإبانة" (٣٤٦) والطبرى (١٣/ ٣٦٤) من طُرقِ عن الزُّهري به.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (١٤٣/٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣١٤) وفي "المعرفة" (٢) أخرجه الشافعي في الأم" (٣٩٥٨) وفي "المعرفة"

وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٤٢) وسعيد بن منصور (٢٧٠٦) وابن زنجويه في "الأموال" (٩٣٣) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به.

وإسنادُه صحيحٌ له حكمُ الوقف . ولذا قال ابن حجر في "الفتح" (٢٤١/٦) : وظاهرُه اتَّفاقُ الصحابةِ على ذلك. انتهى.

(٣) قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٣/ ٢٨٥) : هكذا في كتاب يحيى . عن محمد بن يحيى بن حبَّان ، أنَّ زيد

زيدَ بن خالدٍ الجهنيّ ، قال : تُوفِّي رجُلُ يوم حنينٍ ، وإنَّهم ذكروُه لرسولِ الله عَلَيْ ، فزعمَ زيدٌ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ ، قال : صلُّوا على صاحبِكم ، فتغيَّرت وجُوه النَّاسِ لذلك ، فزعم زيدٌ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ ، قال : إنَّ صاحبَكم قد غلَّ في سبيل الله ، قال : ففتحْنا متاعَه . فوجدْنا خرزاتٍ من خَرَزِ يَهود ما تُساوين دِرهَمين (۱).

بن خالد . لمَ يقل عن أبي عَمرة ولا عن ابنِ أبي عمرة ، وهو غلطٌ منه ، وسقطَ من كتابه ذِكْرُ أبي عمرة . واختلف أصحابُ مالك في أبي عمرة أو ابن أبي عمرة في هذا الحديث أيضاً. فقال القعنبي وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو المصعب وسعيد بن عفير ، وأكثر النسخ عن ابن بُكير كلهم قالوا في هذا الحديث : عن ابن أبي عمرة ، أنَّ زيد بن خالد الجهني ، قال : تُوفِي .. وقال ابن وهب ومُصعبُ الزبيري : عن أبي عمرة عن زيد بن خالد . وروى ابن جُريج وحمَّاد بن زيد وابن عُينة عن يحيى بن سعيد . فقالوا فيه : عن محمَّد بن يحيى عن أبي عمرة . كما قال ابن وهب ومُصعب ، وقالتْ فيه طائفةٌ : عن ابنِ أبي عَمرة . انتهى بتجوز .

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٥/ ٢٣٠) واليبهقي في "الكبرى" (١٠١/٩) والبغوي (٢٧٢٩) والبغوي (٢٧٢٩) والجوهري في "مسند الموطأ" (٨١٩) وابن المنذر (١١/ ٥٣) والجوزقي في "الأباطيل والمناكير" (٥٨٩) وابن طولون في "الأحاديث المائة" (٤٨) من طُرق عن مالك به.

وأخرجه أحمد (٤/ ١١٢) وأبو داود في "السنن" (٢٧١٠) والنسائي (٤/ ٦٤) وابن ماجه (٢٨٤٨) والخرجه أحمد (٨١٥) والشافعي في "السنن المأثورة" (٨٩٥) والخلال في "السنة" (١٦٤٦) وابن المجارود (١٠٥٣) وابن نصر في "الصلاة" (٢/ ٦٤٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ ٢٣١) وغيرهم من طُرقٍ كثيرةٍ عن محمد بن يحيى بن حبَّان فقيل : عن أبي عمرة . وهو الأكثر ، وقيل : ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد به. كاختلاف الرواة عن مالك . كها نقلنا في التعليق السابق .

ووقع عندهم ( يوم خيبر ) وهو الصواب . أمَّا رواية الباب . فهي شاذة . وهي من أوهام يحيى .

٤٥٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن عبد الله بن المُغيرة بنِ أَبي بُردة الكنانيِّ أَنَّه بلَغَه ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ أتى النَّاسَ في قبائِلِهم يدعُو لهم ، وأنّه ترك قبيلةً من القبائلِ.

قال: وإنَّ القبيلةَ وجدوا في بَرْدَعةِ رجُلٍ منهم عقدَ جَزْعٍ غُلولاً ، فأَتَاهُم رسولُ الله عَلَيْ ، فكبَّر عليهم كما يُكبِّر على الميِّت. (١)

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٨٦/٢٣): عند أكثر شيوخنا في الموطأ عن يحيى في هذا الحديث (توفي رجلٌ يوم حنين) وهو وهمٌ ، إنها هو (يوم خيبر). وعلى ذلك جماعةُ الرُّواة . وهو الصحيح ، والدليلُ على صحَّته قوله " فوجدنا خرزاتٍ من خرزات يهود " ولمَ يكن بحنينٍ يهود . والله أعلم. انتهى كلامه. (1) أخرجه الواقدي في "المغازي" (ص٩١٩) حدَّثني مالك بن أنس به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٥٠٣) عن ابن جريج ، وأبو إسحاق الفزاري في "كتاب السِّير" له (ص٢١٧) كلاهما ( ابن جريج وأبو إسحاق الفزاري ) عن يحيى بن سعيد به.

ورواه الطبرانيُّ في "الكبير" (٢٢/ ١٩٥) وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٧٠٢) من طريق حَمَّاد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المُغيرة عن أبي بُردة بن زيار .

وقال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٤٠٧): رواه الطبراني . ورجالُه رجال الصحيح غير عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة . وهو ثقة. انتهى.

وفيه نظرٌ من وجوه : أولاً : أنَّ الثقات عن يحيى بن سعيد رووه مُرسلاً .

ثانياً: أنَّ عبد الله بن المغيرة مجهول. ثالثاً: نكارةُ المتن.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ٨٦): هذا الحديث لا أَعلَمُه بهذا اللفظ والمعنى يَستند عن النبيِّ بوجهٍ من الوجوه ، وعبد الله بن المُغيرة هذا مجهولٌ غيرُ معروفٍ بحمُل العلم ، منهم من يقولُ فيه كما قال مالك : عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني. انتهى

809 – وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنّه بلغَه عن عبدِ الله بن عبَّاسٍ ، أنّه قال : ما ظَهَرَ الغُلولُ في قومٍ قطُّ إلَّا أُلقيَ في قلوبِهم الرُّعب ، ولا فشا الزِّنا في قومٍ قطُّ إلَّا كُثُر فيهم الموتُ ، ولا نقصَ قومٌ المكيالَ والميزانَ إلَّا قُطِعَ عنهم الرِّزقُ. ولا حَكَمَ قومٌ بغير الحقِّ إلَّا فشا فيهم الدَّم ، ولا خَتَرَ قومٌ بالعهدِ إلَّا سلَّط اللهُ عليهم العدوَّ (۱).

وقال في "التمهيد" (٢٣/ ٤٣٠): وقومٌ يقولون المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة.

وقال أبو حاتم كما في "الجرح" (٥/ ١٧٥) : حِجازيٌّ روى عن النبيِّ ﷺ مُرسلٌ في الغلول . روى عنه يحيى بن سعيد. انتهى .

قوله: ( برْدَعة ) بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة . وجهان: هي الجِلس . وهي بالكسر، كِساء يُلقي تحت الرَّحْل على ظَهْرِ البعير . قاله السندي في حاشية النسائي (٦/ ٢٦٤).

قوله : (عقدَ جَزْعٍ) قال عياض في "المشارق" (١/ ٢٨٦) : جزع بفتح الجيم وسكون الزاي لا غير . هو خَرَزٌ مُلوَّنٌ مَعلوم ، وكان عند بعض شُيوخنا . بفتح الزاي وسكونها. انتهى .

وقال الباجي في "المنتقى" (٣/ ٥٠): الجزْع حِجَارة يُتخذ منها أَمثالُ الخَرَز فتُنظمُ فيه القلائدُ والعقودُ. انتهى .

(١) قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٣/ ٢٣٠) : وهذا حديثٌ قد رويناه مُتَّصلاً عن ابن عبَّاس ، ومثله -والله أعلم - لا يكون رأْياً أَبداً . انتهى كلامه .

قلت: وله طُرقٌ أُخرى عن ابن عباس بنحوه. فأخرجه أبو حاتم كما في "العلل" (٢٧٧٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٤٠) وفي "الشُّعب" (٣١٦٠) من طريق عبد الله بن بُريدة عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. ورجَّح أبو حاتم الوقف.

وأخرجه الداني في "الفتن" (٣٢٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤٣٠) من طريقِ شُعبة عن

## باب: الشُّهداءُ في سَبيلِ الله

• ٤٦٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أسلم ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب كان يقول: اللهمَّ لا تجعلْ قَتْلي بيدِ رجُلٍ صلَّى لك سجدةً واحدةً ، يُحاجُّنِي بها عندكَ يومَ القيامة. (۱)

الحكم عن الحسن بن مُسلم عن ابن عباس . نحوه موقوفاً.

ورواتُه ثقات ، وفي سماع الحسنِ بنِ مُسلم عن ابن عباس نظرٌ.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٤٥) من وجه آخرَ عن ابن عباس مرفوعاً " خمسٌ بخمس، قالوا : يا رسولَ الله : ما خمسٌ بخمس؟ .. فذكره ". وإسنادُه ضعيفٌ.

وقوّى بعضهم الحديث بشواهدِه المتقدمة . منهم ابن عبد البر في الاستذكار .والله أعلم.

قوله : (خَتَر ) قال القاضي عياض في " مشارق الأنوار" (١ / ٤٥٢ ) : أي : غدروا ونقضُوه ، والختْر الغدْر. انتهى.

قوله: ( فشا فيهم الدَّم ) أي القتل ، وسيل الدماء .

(١) أخرجه ابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (٣/ ٩٠٣) حدَّثنا القعنبي عن مالك به .

وهذا مُرسلٌ.

وصله إسحاق بن راهوية كما في "المطالب" (٣٨٩٣) أُخبرَنا عيسى بنُ يونس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عُمر .

قال الحافظ في "المطالب": هذا إسنادٌ صحيحٌ.

قلتُ : مما يُؤيّد وصلَه . ما أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٥٣) من طريق هشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن عُمر به.

وأخرج البخاري في "صحيحه" (٣٧٠٠) عن عَمرو بن مَيمون ، أنَّ عُمر لمَّا طُعن ، قال : الحمد لله

271 - وحدَّثني عن مالكٍ عن أبي النَّضْر مولى عُمر بن عُبيد الله ، أنَّه بلغَه أَنَّ بلغَه أَنَّ رسولَ الله عَلِيم ، فقال أبو بكر الصِّدِّيق : أَصدِ الله عَلِيم ، فقال أبو بكر الصِّدِّيق : أَسُدنا يا رسولَ الله بإخوانِهم. أَسلَمْنا كما أَسْلموا ، وجاهدْنا كما جاهدُوا؟.

فقال رسولُ الله ﷺ: بلى ، ولكن لا أُدري ما تُحدثون بعدي ، فبكَى أَبو بكرٍ ، ثمَّ بكَى ، ثمَّ قال : أَئنَّا لكائنُون بعدَك؟. (١)

٢٦٢ – وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّه قال : كان رسولُ الله ﷺ

الذي لَمْ يجعل مَنيّتي بيدِ رجُلٍ يدَّعي الإسلام.

تنبيه: ذكر سليمٌ الهلالي في كتابه "الموطأ برواياته الثمانية" (٣/ ٣٨) أنَّ القَعنبي رواه بذكر "أسلم مولى عمر" وهو وهمٌ.

(۱) قال أبو عمر في "التمهيد" (۲۱/۲۱): هذا الحديثُ مُرسلٌ. هكذا مُنقطعٌ عند جميع الرُّواة للموطأ ، ولكن معناه يَستند من وجوهٍ صحاحٍ كثيرةٍ . ومعنى قوله (أشهد عليهم) أي : أشهدُ لهم بالإيهانِ الصحيحِ ، والسلامةِ من النُّنوب المُوبقات ، ومن التبديلِ والتغييرِ والمنافسةِ في الدُّنيا ونحو ذلك.انتهى

وقال في "الاستذكار" (٥/ ١٠٥): هذا حديثٌ منقطعٌ لم يُختلف عن مالك في انقطاعه ، وقد رُوي معناه مُسنداً متصلاً من وجوه . من حديث عقبة بن عامر ، وحديث جابر ، وحديث أنس وغيره . ثمَّ روى حديث عُقبة من ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ خرج يوماً فصلَّى على أَهلِ أُحدٍ صلاتَه على الميت ، ثمَّ انصر فَ إلى المنبر فقال : أنا فرطٌ لكم . وأنا شهيد عليكم . الحديث " انتهى . وليس فيه قصة أبي بكر فقلت : حديث عُقبة أخرجه الشيخان . وعُلم من كلام ابن عبد البر ، أنَّ مقصودَه بقوله (رُوي معناه) أي : الصلاة على شُهداء أُحدٍ . والله أعلم .

جالساً ، وقبرٌ يُحفر بالمدينة ، فاطَّلع رجُلٌ في القبر ، فقال : بئسَ مَضْجَعُ المؤمنِ. فقال رسولُ الله ﷺ : بئسَ ما قلتَ ، فقال الرَّجلُ : إنِّي لَمْ أُرِد هذا يا رسولَ الله ، إنَّها أَرَدتُ القتلَ في سبيل الله.

فقال رسولُ الله ﷺ: لا مِثلَ للقتلِ في سبيلِ الله ، ما على الأَرضِ بُقعةٌ هي أَحبُّ إلى الله وَعَلَيْ الله عَلَي الله وَعَلَيْ وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ فَعِلْمُ وَعَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَل

#### باب: ما تكونُ فيه الشَّهادةِ

٤٦٣ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عُمر بنَ الخطَّابِ قال : كَرَمُ المؤمنِ تقواه ، ودينُه حَسبُه ، ومروءتُه خُلقُه ، والجُرأة والجُبْن غَرائز يَضعُها اللهُ حيثُ شاء ، فالجَبَان يَفِرُّ عن أَبيه وأُمِّه ، والجَريءُ يُقاتل عمَّا لا يَئُوبُ به إلى رَحْلِه ، والقَتْل حتفٌ من الحُتوفِ ، والشَّهيدُ مَن احتَسَب نفسَه على الله (١).

قال أبوعمر في "التمهيد" (٢٤/ ٩٢): وهذا الحديث لا أَحفظه مُسنداً ، ولكن معناه موجودٌ من رواية مالك وغيره ، وفضائلُ الجهادِ كثيرةٌ جداً ، وأمَّا تمنِّي رسول الله ﷺ للقتل في سبيل الله فمحفوظٌ من رواية الثقات. انتهى

فأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٥٣٤) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٧٠) والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٢٠٠١) من طريق شُعبه ، والدارقطني (١/ ٤٧٧) من طريق سفيان ، وسعيد بن منصور (٢٥٣٤) من طريق أبي الأحوص كلهم عن أبي إسحاق الهمداني عن حسَّان بن فائد العَبْسيِّ . سمعتُ عُمر . فذكر نحوه بتقديم وتأخير. وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) وهذا مُرسلُّ . يحيى بن سعيد . هو الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) وهذا منقطعٌ ، لكن جاء موصولاً من وجهٍ آخر.

## باب: العَمَلُ في غَسلِ الشُّهداءِ

عن عبد الله بن عمر ، أنَّ عُمرَ بن الخِطَّابِ عُن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر ، أنَّ عُمرَ بن الخطَّابِ غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه ، وكان شهيداً يَرحمه الله (۱).

# باب: ما يُكرَه من الشَّيءِ يُجعلُ في سبيلِ اللهِ (١)

ورُوي بعضُه مرفوعاً . وفي أَسانيدها نظرٌ . انظر "المقاصد الحسنة" للسَّخاوي ، و "كشف الخفاء" للعَجلوني (١/ ٣٣١) .

قال الزرقاني (٣/ ٥٩): قوله: (فالجبان يفرُّ عن أبيه وأمه) لأنه لجبنه لا يستطيع الدفع عنها فضلاً عن غيرهما. قوله: (والجريء يُقاتل عمَّا لا يَئوب) يرجع. (به إلى رحله) لأنَّ قتالَه بمحضِ الهُجوم والسرعة من غير نظرٍ لنفع يعود عليه. قوله: (والقتل حتف من الحتوف) أي نوعٌ من أنواع الموت كالموت بمرض أو نحوه، فلأنْ يموت به في سبيل الله خيرٌ من موتِه على فراشِه، فيجب أن لا يرتاع منه، ولا يهابُ هيبةً تُورث الجبن.

قال الشاعر: في الجُبن عارٌ وفي الإقدام مكرمةٌ ... والمرء بالجُبن لا ينجو من القدر.

قوله: ( والشهيد من احتسب نفسه على الله ) أي: رضي بالقتل في طاعة الله رجاء ثوابه تعالى. انتهى.

(١) أخرجه الشافعي (٥٦٤) وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٣٦٦) والبغوي في "معجم الصحابة" (١٤/ ٣١٦) وابن عساكر (٧٤/ ٣٣٥) والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ١٦) وفي "المعرفة" (٢١٠٢) من طُرق عن مالك به.

وأخرجه ابن سعد (٣/ ٣٦٦) من طُرقٍ عن نافع به.

(٢) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ١٢٢): هكذا وقعتْ ترجمةُ هذا الباب عند يحيى ، ولَمْ يذكر فيه إلَّا حديثَ يحيى بن سعيد في حملِ عُمر إلى الشام ، وإلى العراق . وترجمةُ البابِ عندَ القعنبي وابن بُكير (باب ما يُكره من الرَّجعة في الشيء يُجعل في سبيل الله ) وفيه عندهما حديثُ عمر في الفرس الذي حَملَ

٤٦٥ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب كان يَحملُ في العام الواحد على أربعين ألف بعيرٍ ، يَحملُ الرَّجُل إلى الشَّام على بعيرٍ ، ويَحمل الرَّجُلين إلى العراق على بعيرٍ .

فجاءَه رجلٌ من أهل العراق. فقال: احملني وسُحَيْماً، فقال له عُمر بنُ الخطَّاب: نَشدْتُك الله َ. أَسُحيمٌ زِقُّ؟ قال له: نَعم (۱).

#### باب: التَّرغيبُ في الجَهادِ

٤٦٦ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، قال : لمّا كان يومُ أُحدٍ ، قال رسول الله عليه عن عن مالكِ عن يحيى بن سعدِ بنِ الرَّبيع الأَنصاريِّ ، فقال رجلٌ : أَنا يا رسول الله ، فذهبَ الرَّجلُ يطوفُ بين القَتلى ، فقال له سَعدُ بنُ الرَّبيع : ما شأنُك؟ فقال له الرَّجلُ : بعثني إليكَ رسولُ الله عليه لآتيه بخبرِك.

عليه في سبيلِ الله من طريق زيد بن أسلم. ومن طريق نافع ، ثم حدَّثنا يحيى بن سعيد هذا . انتهى. (١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٣٠٢) من طريق معن بن عيسى ، وابن شبّة في "تاريخ المدينة" (٣/ ٨٤٠) من طريق القَعنبي كلاهما عن مالك به .

وهذا مُرسلٌ . يحيى هو الأنصاري .

قوله ( زِقٌ ) الزِّق بكسر الزاي من الأُهُب . كلُّ وعاءٍ اتُّخذ لشراب ونحوه . قاله في اللسان.

قال الباجي في "المنتقى" (٣/ ٦٥): وقول العراقيّ له: ( احملني وسُحياً) على وجه التّورية والتّحيلُ ليُريه أنّ له رفيقاً يُسمّى سُحياً. فيدفع إليه البعيرَ فيأْخذه العراقيُّ، وينفردُ بركوبِه، وكان عمرُ بن الخطّاب في أَلْعيّاً يُصيب بِظنّه. فلا يكادُ يُخطئه. فسبقَ إلى ظنّه أنّ سُحياً الذي ذكر هو الزّقُ . فناشده الله كيخبره بالحقّ فيعلمُ عمرُ صدقَ ظنّه. فقال له الرّجُل: نعم. انتهى.

قال: فاذهبْ إليه فاقرأه منّي السَّلام، وأُخبرْه أَنِّي قد طُعنتُ اثنتي عشرة طعنةً، وأَنِّي قد أُنفذَتْ مقاتِلي، وأخبرْ قومَك أَنَّه لا عُذرَ لهم عند الله إنْ قُتلَ رسولُ الله عَدْرَ لهم عند الله إنْ قُتلَ رسولُ الله عَدْرَ لهم عند الله عَدْرَ منهم حيُّ. (۱)

الجهاد، وذكرَ الجنّة، ورجلٌ من الأنصارِ يأْكلُ تمراتٍ في يدِه، فقال: إنّي لحَريصٌ الله عَلِيقِ رغّب في الجهاد، وذكرَ الجنّة، ورجلٌ من الأنصارِ يأْكلُ تمراتٍ في يدِه، فقال: إنّي لحَريصٌ على الدُّنيا إنْ جلستُ حتّى أَفرُغَ مِنهنَّ. فرمَى ما في يدِه، فحمَل بسيْفِه، فقاتلَ

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٥٢٣) عن معن بن عيسى ، وابن الأثير في "أُسد الغابة" (١/ ٤٣٠) من طريق يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به.

وهذا مُرسل.

قال أبوعمر في "التمهيد" (٢٤/ ٩٤) : هذا الحديث لا أَحفظُه ، ولا أَعرفه إلَّا عند أَهلِ السِّير . فهو عندهم مشهورٌ معروفٌ . انتهى .

ثم ذكر ابن عبد البر ، أَنَّ ابنَ إسحاق رواه في السيرة بنحوِ رواية مالك حدَّثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة المازني أحدُ بني النجَّار.

قلت : ورواه سعيد بن منصور ( ٢٨٤٢ ) من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن رجُلٍ من بني مازن ، أنَّه بلغَه. فذكره.

والرجل المازني يُحتمل أنْ يكونَ محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة شيخ ابن إسحاق. والله أعلم.

وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٤٨٩٤) وصحَّحه عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، قال : بعثني رسولُ الله على يومَ أُحدٍ لطلبِ سعدِ بنِ الربيع ، وقال لي : إنْ رأيتَه فأقرئه منِّي السلام.. فذكر نحوه.

حتّى قُتِل.(١)

# باب : ما جاء في الخيل والمسابقة بينَها والنَّفقة في الغَزْو

الله عَلَيْ رُئي وهو عن عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ رُئي وهو يَمسحُ وجَه فرسِه بردائِه ، فسُئل عن ذلك. ؟ فقال : إِنِّي عُوتبتُ الليلةَ في الخيْل. (١)

#### (١) وهذا مُرسل.

لكن يشهد له . ما أخرجه مسلمٌ في "الصحيح" (١٩٠١) من طريق ثابتٍ عن أنس بنِ مالكِ الكن يشهد له . ما أخرجه مسلمٌ في الصحيح " الصحيح" والأرضُ . فقال : عُمير بن الحُهام ضمنَ حديثٍ في غزوة بدر . وفيه : قومُوا إلى جَنَّةٍ عرضُها السمواتُ والأرضُ . فقال : عُمير بن الحُهام . فذكر نحوه .

وجزم ابن عبد البر في "التمهيد" أنَّ عُميرَ بنَ الحُمام هو المُبهم في رواية مالك.

وأَخرِجَ البخاريُّ (٤٠٤٦) ومسلم (١٨٩٩) عن جابرٍ ، قال رجلٌ يومَ أُحدٍ : أَين أَنا يا رسولَ الله إنْ قُتِلتُ؟ قال : في الجنَّة ، فأَلقى ثمراتٍ كُنَّ في يدِه ، ثمَّ قاتلَ حتى قُتل".

وهما قصتان وقعتا في أُحدٍ وبدرٍ جميعاً ، أمَّا حديثُ الباب فهو في غزوةِ بدرٍ . كما جاء مصرَّحاً به في "موطأ أبي مصعب" (٩٠٨).

(٢) قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ١٠٠): هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رُواته فيها علمتُ ، وقد رُوي عن مالك مُسنداً عن يحيى بن سعيد عن أنس. ولا يصح .. ثم رواه ابن عبد البر من طريق النضر بن سلمة عن عبد الله بن عمرو الفهرى عن مالكِ به.

قلت : وأخرجه سعيد بن منصور (٢٤٣٨) وأبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ١٢) من طريق سُفيان بن عُيينة عن يحيى بن سعيد عن مُسلم بنِ يَسار ، أنَّ رسول الله ﷺ قال : عاتبني جبريل ... "

وهذا مُرسلٌ أيضاً . ومُسلم بن يَسار : هو مولى آل عثمان . وهم من الأنصار ، ومولى القومِ من أُنفسِهم . وهو تابعيٌ.

وأخرجه مسدَّد كما في "المطالب" (١٩٨٤) عن يحيى القطان عن يحيى بن سعيد عن رجُلٍ من الأُنصارِ

# باب: الدَّفنُ في قَبْرٍ واحدٍ من ضرورةٍ ، وإنفاذ أبي بكرٍ ه عِدَة رسولِ الله ﷺ بعد وفاةِ رسولِ الله ﷺ

279 حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن عبد الرَّحمن بن أبي صَعْصَعة ، أَنَّه بلغَه أَنَّ عمرو بنَ الجموح وعبدَ الله بن عَمرٍ و الأَنصاريَّيْن ثُمَّ السَّلِميَّين كانا قد حَفرَ السَّيلُ عَمرو بنَ الجموح وعبدَ الله بن عَمرٍ و الأَنصاريَّيْن ثُمَّ السَّلِميَّين كانا قد حَفرَ السَّيلُ قبرَ هما ، وكان قبرُ هما ممَّ يلي السَّيلُ ، وكانا في قبرٍ واحدٍ ، وهما ممَّن استُشهد يومَ أُحدٍ ، فحُفرَ عنهما ليُغيَّرا من مكانهما . فوُجِدا لَمْ يَتغيَّرا كأنَّهما ماتا بالأَمسِ.

وكان أُحدُهما قد جُرح فوضعَ يدَه على جُرحِه . فدُفن وهو كذلك ، فأُميطتْ يدُه عنى جُرحِه . فدُفن وهو كذلك ، فأُميطتْ يدُه عن جُرحِه ، ثمَّ أُرسلتْ فرجعتْ كها كانت ، وكان بين أُحدٍ وبين يومَ حُفِرَ عنها ستُّ وأَربعونَ سنةً.(١)

قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٧٧): مُسلم بن يَسار مولى الأَنصار سمعَ سعيدَ بنَ المسيب، روى عنه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن الإفريقي ، قال ابن وهب عن عمرو عن يحيى بن سعيد : عن مسلم بن يسار - مولى آل عثمان - عن النبي على مُرسلُ . انتهى كلام البخاري .

الأول: أخرجه الطيالسي في "مسنده" (١١٥٥) وأبو داود في "المراسيل" (٢٩١) عن نُعيم بن أبي هند نحوه. ورُوي مرفوعاً عن نُعيم عن عروة بن الجعد به.

<sup>،</sup> قال: أصبح النبيُّ عَلَيْةٍ.. فذكره.

وله شاهدان مُرسلان .

الثاني: أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (١/ ٤٩٠) عن أبي عبد الله بن واقدٍ بلغه. فذكره

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن شبّة في "تاريخ المدينة" (ص٨٢) عن القعنبي وأبي غسان ، وابن الأثير في "أُسد الغابة" (١) أخرجه ابن شبّة في يعيى بن يحيى كلهم عن مالك به.

• ٤٧٠ حدَّ ثني عن مالكِ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن أنَّه قال: قدِمَ على أبي بكرٍ الصِّدِّيق مالُ من البَحرين فقال: مَن كان له عند رسولِ الله عَلَيْ وأي أو عِدَةُ فليأتني. فجاءَه جابرُ بنُ عبد الله فحفَنَ له ثلاثَ حفناتٍ. (١)

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٩/ ٢٣٩): هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعاً. لَمْ يُختلف على مالكٍ فيه ، وهو يتَّصِل من وجوهٍ صحاح بمعنى واحدٍ مُتقارب. انتهى.

قوله: (وكان بين أُحدٍ وبين يومَ حُفر عنهما ستُّ وأربعون سنةً) أخرج البخاري (١٣٥١) عن جابر في قصَّة قتل والده. قال: ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أنْ أِتركِه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته.

قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٢١٦): قوله: (فاستخرجته بعد ستة أشهر) أي من يوم دفنه، وهذا يُخالف في الظاهر ما وقع في "الموطأ". وقد جمع بينهما ابن عبد البر [التمهيد ١٩/ ٢٤١] بتعدّد القصة. وفيه نظرٌ، لأَنَّ الذي في حديث جابر، أنه دفن أباه في قبر وحدَه بعد ستة أشهر، وفي حديث الموطأ، أنهما وُجدا في قبر واحدٍ بعد ستًّ وأربعين سنةً، فإمَّا أنْ يكونَ المُراد بكونهما في قبر واحدٍ قُرب المجاورة، أو أَنَّ السيلَ خرقَ أحد القبرين فصارا كقبر واحدٍ.

وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال "حدَّثني أبي عن أشياخٍ من الأنصار قالوا: لَمَا ضربَ معاويةُ عينَه التي مرَّت على قُبورِ الشُّهداء انفجرتِ العينُ عليهم فجئنا فأخرجْناهما - يعني عمراً وعبدَ الله - وعليهما بُردتان قد غُطِّي بهما وجوههما ، وعلى أقدامهم شيءٌ من نباتِ الأَرض ، فأخرجناهما يتثنيّان تَثنيّا كأنها دُفنا بالأمس " . وله شاهدٌ بإسنادٍ صحيحٍ عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر . انتهى كلامه.

وانظر التمهيد (١٩/ ٢٤١) وما بعدها.

(١) هذا مُرسل.

قال أبوعمر في "الاستذكار" (٥/ ١٥٨) : لَمْ يُختلف عن مالكٍ في انقطاعِه ، وهو حديثٌ يتَّصِل من

وجوهٍ صحاح عن جابر. انتهى

قلت : رواه البخاري (۲۲۹٦، ۲۲۹۶) ومسلم (۲۳۱٤) من طريق محمد بن علي وابنِ المُنكدر عن جابر به . نحوه

#### ولَمْ يُخرّجوه من طريق ربيعة . لا موصولاً ، ولا مُرسلاً.

قوله: ( البحرين ) اسمٌ جامعٌ لبلادٍ على ساحلِ بحرِ الهند بين البَصرة وعُمان . قيل : هي قصبَةُ هَجَر ، وقيل : هَجَرُ قصبة البحرين . قاله ياقوت . انظر تمامَ كلامِه برقم (٣٠٤) .

قوله: (وأيٌ أو عِدَةٌ) قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٣٠٨): قيل: الوأي التعريضُ بالعِدَة من غير تصريحٍ. وقيل: هو العِدَة المضمُونة، وحديث عمر " مَن وأى لامرىء بوأي فليفِ به " وأصْل الوأي : الوعد الذي يوثِّقه الرجلُ على نفسه، ويعزمُ على الوفاء به. ومنه حديثُ وهبٍ " قرأتُ في الحِكمة أَنَّ الله تعالى يقول: إني وأيْتُ على نفسي أنْ أَذكُر مَن ذكرَني " عدَّاه بعلى لأَنَّه أعطاه معنى: جعلتُ على نفسي. انتهى كلامه.

# كتابُ النُّذور والأَيْمان

### باب : ما يجبُ مِن النُّذورِ في المشي

٤٧١ - وحدَّثني عن مالكِ عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ عن عمَّتِه ، أَنَّها حدَّثتُه عن جدَّتِه ، أنّها كانتْ جعلتْ على نفسِها مشياً إلى مسجدِ قُباءٍ ، فهاتتْ ولمَ تَقْضِه .
 فأفتَى عبدُ الله بنُ عبَّاسِ ابنتَها. أنْ تَمشيَ عنها. (۱)

### باب : ما جاء فيمن نَذَر مَشياً إلى بيتِ الله فعجز

عن عالى عن عُروة بن أُذَيْنة الليثيِّ ، أَنَّه قال : خرجتُ مع جَرَّت عن مالكِ عن عُروة بن أُذَيْنة الليثيِّ ، أَنَّه قال : خرجتُ مع جَدَّةٍ لي عليها مشيٌّ إلى بيت الله ، حتَّى إذا كُنَّا ببعض الطَّريق عجَزَت ، فأرسلت مولىً لها يَسأَلُ عبدَ الله بنَ عُمر ، فقال له

(١) ذكره البخاري معلَّقاً . في "صحيحه" باب من مات وعليه ندر.

قوله: (عن عمَّته) قال الزرقاني (٣/ ٧٥): قال ابن الحذاء: هي عَمرة بنت حزم عمَّة جدِّ عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمَّته مجازاً، وتعقَّبه الحافظ. لأنَّ عَمرة صحابية قديمة، روى عنها جابرُّ الصَّحابي، فرواية عبد الله عنها مُنقطعة، لأنه لم يُدركها، فالأظهر أنَّ المرادَ عمَّتُه الحقيقية. وهي أُم عَمرو أو أُم كلثوم. انتهى. والأصل الحملُ على الحقيقة، وعلى مُدَّعي العمَّة المجازية بيان الرواية التي فيها دعواه. خُصوصاً مع ما لَزِم عليها من انقطاع السَّند. والأصل خلافه. انتهى كلامه.

وانظر فتح الباري (۱۱/ ۵۸٤).

وروى أبو داود في "السنن" (٢٤٠١) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢٥٩٨) واللفظ له . عن ابن عباس قال : "إذا مات وعليه نذْر قضي عنه وليُّه". وهو مطلق .

# عَبدُ الله بنُ عمر : مُرْها فلتركبْ ، ثمَّ لتَمْشِ من حيثُ عَجَزتْ. (۱) باب : ما لا يَجوزُ مِن النُّذورِ في مَعْصيةِ الله

247 حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن مُميد بن قيسٍ وثورِ بنِ زيدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّهَا أَخْبَاهُ عن رسولِ الله عَنِيدُ و أحدُهما يزيدُ في الحديث على صاحبِه - أنَّ رسولَ الله عَنِيدُ و أخبراه عن رسولِ الله عَنِيدُ و أحدُهما يزيدُ في الحديث على صاحبِه - أنَّ رسولَ الله عَنِيدُ رأى رجُلاً قائماً في الشَّمس ، فقال : ما بالُ هذا؟ ، فقالوا : نذرَ أن لَّا يتكلَّم ولا يَستظلَّ من الشَّمسِ، ولا يَجلسَ. ويصوم. فقال رسول الله عَنِيدُ : مُرُوه فليتكلَّم ، وليستظلَّ من الشَّمسِ، ولا يَجلسَ. ويصوم.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٤٣) وفي "الأم" (٧/ ٢٥٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢١٦) وفي ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١١٥) والبيهقي في " السنن الكبرى" (١١/ ٨١) وفي "المعرفة" (٥٨٤٣) وابن عساكر (٤٢/ ١٥٧) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٦) من طريق عُبيد الله بن عُمر ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٦٩٢) من طريق عبد الحميد المدني كلاهما عن عروة به . وفيه قال ابن عمر : مُروها أَنْ تَعودَ من العام المُقبل ، فتمشى من حيث عَجَزت.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ١٧٤): ليس لعُروة بن أُذينة في الموطأ سوى هذا الخبر ، وهو عُروة بن أُذينة . وأُذينة لقبه ، واسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عُمر اللَّيثي كان شاعراً رقيقَ الشِّعر غَزِلاً ، وكان مع ذلك صاحبَ فقهٍ خيِّراً عندهم . روى عنه مالك وعُبيد الله بن عمر. انتهى.

وقال الذهبي في "الميزان": صدوق.

وقال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ( ص ٢٨٥) : ذكره ابنُ حبَّان في الثقات.

(٢) أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (ص٢٧٣) من طريق عبد الله القعنبي عن مالك به . وهذا مُرسلٌ.

٤٧٤ - وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن القاسم بن محمَّدٍ ، أنّه سمعه يقول : أتتِ امرأةٌ إلى عبدِ الله بن عبَّاسٍ ، فقالت : إِنّي نذرتُ أَنْ أَنحرَ ابني ، فقال ابن عبَّاسِ : لا تَنحري ابنكِ ، وكفِّري عن يَمينك.

فقال شيخٌ عند ابن عبَّاسٍ : وكيف يكونُ في هذا كفَّارةٌ؟ فقال ابن عبَّاسٍ : إِنَّ الله تعالى قال {والذين يُظاهرون مِن نَسائِهم} [المجادلة ٣] ثمّ جعلَ فيه من الكفَّارة ما قد رأيتَ (١).

### باب: العَملُ في كَفَّارةِ الأَيْمانِ

٤٧٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافع عن عبدِ الله بن عُمر ، أنَّه كان يقول:
 منْ حلفَ بيمينٍ فوكَّدَها ، ثُمَّ حنَثَ . فعليه عتق رقبةٍ ، أو كسوةُ عشرةِ مساكين.
 ومَنْ حلفَ بيمينٍ فلم يُؤكِّدُها ، ثمّ حَنثَ. فعليه إطعامُ عشرةِ مساكين لكلِّ مسكينٍ مدُّ من حِنطةٍ ، فمن لمَ يجد فصيامُ ثلاثةِ أيّامٍ.

ويشهدُ له ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٢٦) وأبو داود (٣٣٠٠) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به . نحوه . وسَمَّى الرجلَ أَبا إسرائيل.

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٧٢) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٩٠٣، ١٥٩٠٦) وابن أبي شيبة (١٠٤/٣) والدارقطني (١٤٨/٢) والدارقطني (١٤٨/٢) والبيهقي في "الكبرى" (٧٢/١٠) وفي "الصغرى" (٢٠٧٠) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٦٠) من طريقين آخرين عن ابن عباس به. نحوه.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٢٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (٣/ ١١٨) والبيهقي في

٤٧٦ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر ، أنَّه كان يُكفِّر عن يَمينه بإطعامِ عشرةِ مساكين لكلِّ مسكينٍ مدُّ من حنطةٍ ، وكان يُعتق المِرار إذا وكَّدَ اليمينَ. (١)

٤٧٧ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سُليهان بن يَسارٍ ، أنَّه قال : أُدركتُ النَّاس وهم إذا أُعطوا في كفَّارة اليمين أُعطوا مُدَّاً من حنطةٍ بالمدِّ الأَصغرِ ،

"السنن الكبرى" (١٠/ ٥٦) وفي "المعرفة" (٥٨١٤) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٣) وابن أبي شيبة كما في "الاستذكار" (٥/ ١٩٩) عن أيوب عن نافع ، قال : كان ابنُ عمر إذا حلفَ أَطعمَ عشرةً ، وإذا وكَّدَ أَعتق ، فقلتُ لنافع : مالتوكيدُ؟ قال : تردادُ الأيهانِ في الشيءِ الواحدِ.

قلت: وفعل ابن عمر على سبيل الاستحباب لا الوجوب. فالواجبُ أحدُ الثلاث التي ذكرها الله تعالى في سورة المائدة بقوله { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيهانكم ولكن يؤاخذكم بها عقّدتم الأيهان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثةِ أيامٍ ذلك كفارة أيهانكم إذا حلفتم واحفظوا أيهانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون }

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/٥٥) وفي "الصغرى" (٢/٣٠٠) وفي "المعرفة" (١٥) أخرجه البيهقي في مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٠٥٨) عن عَبد الله بن عُمر العُمري عن نافع : كان ابنُ عمر إذا وكَّد الأَيهانَ ، وتابع بينها في مجلسٍ أَعتقَ رقبةً.

وانظر ما قبله.

#### ورأُوا ذلك مُجزئاً عنهم.(١)

### باب: جامعُ الأيمانِ

٤٧٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن أَيُّوب بنِ موسى عن منصور بن عبد الرَّحمن الله عنها ، أَنَّها سُئلَتْ عن رجُلٍ قال : الحَجَبيِّ عن أُمِّه عن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها ، أَنَّها سُئلَتْ عن رجُلٍ قال : مالي في رِتَاج الكعبة؟ فقالت عائشة : يُكفِّرُه ما يُكفِّر اليمينَ. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٥٥) وفي "المعرفة" (٥/ ٥٣٨) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٥٣٩) من طريق أبي الأحوص ، وسعيد بن منصور في "التفسير في التفسير في التفسير في السنن" (٧٤٥) من طريق سفيان كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

وإسناده صحيحٌ.

قوله: ( بِاللُّهُ الأصغر ) أي مُدُّ النبيِّ ﷺ . ويُقال له : المدُّ الأولُ . أَمَّا المدُّ الأكبر فهو مُدُّ هشامِ بنِ إسهاعيل المخزومي . كان أميراً على المدينة لهشام بن عبد الملك.

واختُلف في مقدار مدِّ هشام ، فقيل : مدُّ وثلثٌ ، وقيل : مُدُّ ونصف.

وقيل: أكبر من مُدِّ النبيِّ ﷺ بثُلْثَي رطل. قاله ابن بطال. قال ابن حجر: وهو كها قال. فإنَّ اللَّهُ المِشامي رطلانِ ، والصاعُ منه ثهانيةُ أرطال. انتهى.

(٢) أخرجه البغوي في "شرح السنة" (٢٤٤٨) من طريق أبي مصعب الزُّهري . وابن بشكوال في "الغوامض والمبهات" (٢/ ٦٨٣) من طريق يحيى عن مالكِ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٥) وعبد الرزاق (١٢٣٤٤) وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٤/ ٣٢٤) وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٣٢٤/٤) والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٦٥) وفي "المعرفة" (٥٨٢١) من طُرقٍ عن منصور عن أُمَّه صفيَّة به. قال ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٧١): سندٌ صحيحٌ. وصحَّحه ابنُ السكن.

# كتابُ الضّحايا

#### باب: ما يُنهى عنه مِن الضَّحَايا

٤٧٩ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يَتَقي من الضَّحايا والبُدنِ التي لَمُ تَسنَّ ، والتي نَقصَ مِن خَلْقِها. (١)
 باب: ما يُستحبُّ مِن الضَّحَايا

قوله: (الحَجَبي) قال عياض في "المشارق" (١/ ٤٤٦): بفتح الحاء والجيم وباء بواحدة . منسوبٌ إلى حَجَبة البيت. انتهى .

قوله: (رِتاج الكعبة) قال أهل اللغة: الرِّتاج بالكسر. البابُ العظيمُ ، والبابُ المغلقُ أَيضاً ، وجعلَ فلانٌ مالَه في رِتَاج الكعبة. أي: نذرَه هَدْياً ، وليس المرادُ نفسَ الباب.

(١) أخرجه ابن قُتيبة في "غريب الحديث" (٢/ ٣٠٥) والخطابي في "غريب الحديث" (٢/ ٤١٦) من طريق القعنبي عن مالك به.

قوله: ( لَمُ تَسنَّ) قال الخطابي في "غريب الحديث" (٢/ ٤١٥): ذكره ابن قتيبة في كتابه ، ورواه "لَمْ تُسنَن" مضمومة التاء مفتوحة النون على مذهب المفعول لَمْ يُسمَّ فاعلُه ، وقال: هي التي لَمْ تنبُت تُسنَن" مضمومة التاء مفتوحة النون على مذهب المفعول لَمْ يُسمَّ فاعلُه ، وقال: هي التي لَمْ تنبُت أَسنانُها. كأنها لَمْ تُعط أَسنانًا ، وهذا كما تقول فلان لَمْ يُلبَن. أي: لَمْ يُعطَ لبناً ، ولَمْ يُسمن. أي: لَمْ يُعطَ سَمناً.

قال أبو سليمان ( الخطابي ) : الخطب في هذا أيسر من ذلك ، ووجه الكلام بينٌ ومعناه واضحٌ . إذا اتُبَع صوابُه ، ولَمْ يُغيَّر إعرابُه ، وإنها هو لمَ تسنن . أي : لمَ تسن . ردّه إلى الأصل ، فأظهر النونين . يُريد بذلك سنَّ الإثناء ، وكذلك رواه لنا الأثبات مِن أصحابنا عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر . لمَ أر منهم في ذلك اختلافاً. انتهى كلامه. وانظر اللسان ( ٢٢/ ٢٢٠).

٤٨٠ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر ضحَّى مرّةً بالمدينة ، قال نافعٌ : فأمرني أنْ أشتري له كبشاً فَحيْلاً أقرنَ ، ثُمَّ أَذْبحُه يوم الأَضحى في مُصلَّى النَّاس.

قال نافعٌ: ففعلتُ ثمَّ مُمِلَ إلى عبدِ الله بنِ عُمر. فحَلَقَ رأْسَه حين ذبحَ الكَبشَ ، وكان مريضاً لَمْ يَشهدِ العيدَ مع النَّاس.

قال نافعٌ: وكان عبدُ الله بنُ عُمر يقول: ليس حِلاقُ الرَّأْسِ بواجبٍ على من ضَحَّى ، وقد فعلَه ابنُ عُمر. (١)

# باب: ادِّخارِ لحُوم الأَضاحي

٤٨١ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّ هن عن أبي سعيدِ الخدريِّ
 ، أنَّه قدِمَ من سفرٍ ، فقدَّمَ إليه أهلُه لحَماً ، فقال : انظروا أنْ يكونَ هذا من لحُوم الأَضحَى ، فقالوا : هو منها ، فقال أبو سعيدٍ : أَلَمْ يكن رسولُ الله عَلَيْهِ نَهَى عنْها؟ فقالوا : إنَّه قد كان من رسولِ الله عَلَيْهِ بعدك أمرٌ .

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٨٨) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٤/ ٢٦٦) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن نافع به.

قوله: (فحيلاً) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٢٨٣): الفحيل العظيم الخلق، وهو المراد في الأصحية، وأَمَّا في غيرها فالمُنجب في ضِرابه. وبه سُمِّي الأول لشبهه به في خلقته وعظمه، وقال ابن دريد: فحلٌ فَحيلٌ. إذا كان نجيباً كرياً. انتهى.

فخرج أبو سعيدٍ . فسألَ عن ذلك ، فأُخبر أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال : نَهيتكم عن لُحوم الأَضحى بعد ثلاثٍ فكلُوا وتصدَّقُوا وادَّخِروا.

ونهيتُكم عن الانتباذِ فانتَبِذُوا ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ ، ونَهيتُكم عن زيارة القبور فزُورُوها ، ولا تقولوا هَجْراً. يعني. لا تقولوا سوءاً. (١)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٣٠٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٦٤) وفي "المعرفة" (٢/ ٢٣٥٨) أخبرنا مالكٌ عن ربيعة به. مختصراً.

قال البيهقي : مُرسلٌ . ريبعة لَه يُدرك أبا سعيد. انتهى .

وكذا قال أبو عمر في "التمهيد" (٣/ ٢١٤).

وأصل الحديث في "صحيح البخاري" (٣٧٧٥) والنسائي (٤٤٢٧) من طريق عبد الله بن خباب، أَنَّ أَبا سعيد بن مالك الخدريَّ في قدِم من سفرٍ. فقدَّم إليه أهلُه لحماً من لحوم الأضاحي ، فقال : ما أَنا بآكله حتى أَسألَ ، فانطلق إلى أُخيه لأُمَّه - وكان بدرياً - قتادة بن النعمان . فسألَه؟ فقال : إنه حدَثَ بعدكَ أَمرٌ نقضٌ لِما كانوا يُنهون عنه من أكل لحُوم الأضحى بعد ثلاثة أيام".

ولمسلم (١٩٧٣) عن أبي نضرة عن أبي سعيد رفعه : يا أهل المدينة لا تأكلوا لحومَ الأَضاحي فوق ثلاثٍ . فشكوا إلى رسولِ الله على ، أنَّ لهم عيالاً وحشماً وخدماً فقال : كلوا وأَطعمُوا ، واحبسُوا أو ادَّخروا ".

أمَّا قوله ( ونهيتُكم عن الانتباذِ فانتَبِذُوا ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ ، ونهيتُكم عن زيارة القبور فزُورُوها ، ولا تقولوا هَجْراً. يعني. لا تقولوا سوءاً). فلم أره عند أصحاب الستة عن أبي سعيد.

وقد جاءت هذه الزيادة من طريقين آخرَيْن عن أبي سعيد ﴿ . عند أحمد (١١٦٢٧) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٤١٤) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤١٣١) والبيهقي في "الكبرى" (٧٧/٤) وغيرهم.

ويشهد لها ما أُخرِجه مُسلمٌ في "صحيحه" (٩٧٧) عن بُريدة الله مرفوعاً . النهيَّ عن هذه الثلاث

# باب : الضَّحيَّة عمَّا في بطنِ المرأة ، وذكر أيَّام الأَضْحَى

٤٨٢ - وحدَّثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمر قال: الأَضْحَى يومان بعد يومِ الأَضْحَى. (١)

٤٨٣ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر لَمْ يكن يُضحِّي عمَّا في بطنِ المرأة. (٢)

جميعاً نحوه . دون قوله "ولا تقولوا هجراً".

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٩٧) من طريق ابن بُكير ، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (٢٢٢) من طريق هشام بن عَمَّار كلاهما عن مالك به.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢١٥٢) وابن حزم في "المُحلَّى" (٥/ ٣٤٥) من طُرقٍ عن نافع به . نحوه.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٨٨) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٨١٣٦) عن مَعمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان لا يُضحِّي عن حَبَل ، لكن كان يضحِّي عن ولدِه الصغارِ والكبارِ.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٢٤٧) : الاختلاف في الضحية عن ما في بطن المرأةِ شذوذٌ ، وجمهورُ العلماءِ على ما رُوي عن ابن عمرَ في ذلك. انتهى.

# كتابُ الذَّبائِح

### باب : ما جاء في التَّسميةِ على الذَّبيْحةِ

٤٨٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عيَّاش بن أبي ربيعة المخزوميّ أمرَ غُلاماً له أَنْ يذبحَ ذبيحةً ، فلمَّا أَرادَ أنْ يذبحَها ، قال له : سَمِّ الله ، فقال له الغلام : قد سمَّيتُ ، فقال له : سَمِّ الله ويحك ، قال له : قد سمَّيتُ الله ، فقال له عبدُ الله بنُ عيّاشِ : والله لا أطعمُها أبداً. (۱)

### باب : ما يجوزُ مِن الذَّكاةِ في حالِ الضَّرورةِ

٤٨٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ثورِ بن زيدٍ الدِّيليّ عن عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ ، أَنَّه سُئلَ عن ذبائحِ نَصارَى العربِ؟ فقال : لا بأْسَ بها . وتلا هذه الآية {ومَن يَتوهَّم منكم فإنَّه منهم} [المائدة ٥١]()

(١) لَمْ أره في غير الموطأ.

وابن عياش له إدراك . جزم بذلك ابن حبان ، وأيَّده ابنُ حجر في "الإصابة" (١٠٥/٥).

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢١٧) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" أيضاً (٩/ ٢١٧) وفي "المعرفة" (٧/ ١٤٢) من طريق القعنبي وابن وهب كلاهما عن مالكٍ عن ثورِ بن زيد عن عكرمةَ عن ابن عباس.

قال البيهقي في "المعرفة" : وكأنّه ( أي مالك ) لَمْ ير الاحتجاج برواية عكرمة . فلم يذكر اسمَه في الموطأ.انتهى

### باب : ما يُكرَه مِن الذَّبيْحةِ في الذَّكاةِ

٤٨٦ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن أبي مُرَّة مولى عقيلِ بنِ أبي طالبٍ ، أَنَّه سَأَلَ أَبا هُريرة عن شاةٍ ذُبِحتْ فتحرَّك بعضُها؟. فأمرَه أَنْ يَأْكلَها. ثُمَّ سَأَلَ عن ذلك زيدَ بنَ ثابتٍ فقال: إِنَّ الميتةَ لتتَحرَّك ، ونهاه عن ذلك (١).

وقال الإمام الشافعي في "المسند" (١/ ٣٥٣): والذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنها هو من حديثِ عكرمة أخبرنيه ابن الدَّراوَرْدي وابنُ أبي يحيى عن ثورٍ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ. فذكره، لكن صاحبنا (أي مالك) سكَتَ عن اسم عكرمة، وثورٌ لَمْ يلقَ ابن عباس. انتهى وأخرجه الطبريُّ في "تفسيره" (١/ ١٠١) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٧١) من طريق عطاء بن السائب، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٨٥٥) والطبري في "تهذيب الآثار" (١٦٢) من طريق عاصم الأحول كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس به.

(١) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" (٩/ ٢٥٠) من طريق يحي بن بُكير عن مالك به.

قال البيهقي : وكذلك رواه سليهان بن بلال عن يحيى بن سعيد.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٣٧) عن ابن عُيينة ، وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٣٨ ط عوامة ) عن عبد الرحيم بن سليهان كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان عن أبي مُرَّة ، أنه وجدَ شاةً لهم تموت . فذبحَها فتحرَّكت . فذكره.

هكذا روَيَاه بزيادة محمد بن يحيى في سندِه . وأخرجه أيضاً عبدُ الرزاق (٨٦٣٦) من طريق ابنِ أبي ذئب عن محمد بن يحيى عن أبي مُرَّة به.

وخالف أبو معاوية الجميع . فأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٥٠) وفي "الصغرى" (٣/ ١٨١) من طريقه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبَّان عن محمد بن زيد ، أنَّ رجُلاً ذبح . فذكره . والصوابُ الأَوَّل .

### باب : ذَكاةُ ما في بَطْنِ الذَّبيْحةِ

٤٨٧ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبدِ الله بن عُمر ، أَنّه كان يقول: إذا نُحرتِ النَّاقةُ فذكاةُ ما في بطنِها ذكاتُها إذا كان قد تمَّ خلقُه ، ونبتَ شعرُه ، فإذا خَرجَ مِن بطنِ أُمِّه ذُبح حتَّى يَخرجَ الدَّمُ مِن جوفِه (١).

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٣٥) من طريق ابن بُكير وابن وهب عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٤٢) من طريق أيوب ، والبيهقي (٩/ ٣٣٥) من طريق عبد الله عمر وغيره ، وابن المقري في "معجمه" (١٢٨٦) من طريق الليث كلهم عن نافع عن ابن عمر به موقوفاً. ورواه غيرُهم موقوفاً أيضاً.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٦/ ٨١) والطبراني في "الأوسط" (٧٨٥٦) من طريق محمد بن إسحاق ، والطبراني أيضاً (٩٤٥٣) من طريق أيوب بن موسى ، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٣٥) والدارقطني (٤/ ٢٧١) والطبراني أيضاً (٨٢٣٤) من طريق عبيدِ الله بن عُمر كلهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.

قال البيهقي : ورُوي من أوجه عن ابن عمر مرفوعاً ، ورفعُه عنه ضعيفٌ . والصحيحُ موقوفٌ .اهـ وكذا صوَّبَ وقفَه الدارقطنيُّ وأُبو حاتِم كما في "العلل" لابنه (١٦١٤) وابنُ عدي في "الكامل" (٣/ ٦١) وابن حجر في "التلخيص" وغيرهم من الحفّاظ .

انظر : تنقيح التحقيق (٣/ ١٥٩) لابن عبد الهادي . والتلخيص الحبير (٤/ ١٥٧) ونصب الراية (٤/ ٢٥٨) وإرواء الغليل (٨/ ١٧٥).

# كتاب الصيد

# باب : تركُ أكلِ ما قَتَلَ المِعراضُ والحجرُ

حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافعٍ أَنَّه قال: رميتُ طائريْن بحجَرٍ - وأنا بالجُرُف - فأصبْتُهما ، فأمَّا أحدُهما فهاتَ ، فطرحَه عبدُ الله بن عُمر ، وأمَّا الآخرُ فذهبَ عبدُ الله بن عمر يُذكِّيه بقَدُومٍ فهاتَ قبلَ أَنْ يُذكِّيه ، فطرحَه عبدُ الله أيضاً. (۱) فذهبَ عبدُ الله أيضاً. واب: ما جاءَ في صَيْدِ المُعلَّات

الكلْبِ المُعلَّم: كُلْ ما أمسكَ عليكَ إنْ قَتلَ ، وإِن لَمْ يَقتُلُ (").

• ٩ ٤ - وحدَّ ثني عن مالكٍ أنَّه سمعَ نافعاً يقول : قال عبدُ الله بن عُمر : وإنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٤٩) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٥٢٥) من طريق أيوب ، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٨) من طريق عبد الله بن عمر كلاهما عن نافع به نحوه.

انظر ( تغليق التعليق ) لابن حجر (٣/ ١٨٤).

قوله: ( الجُرُف ) . قال عياض في "المشارق" (١/ ٣٢٥) : وسبْخة الجُرُف بضم الجيم والراء . موضع بالمدينة فيه مالٌ من أموالها . وفيه كان مالُ عُمرَ بن الخطاب . وهو على ثلاثةِ أميال مِن ناحيةِ الشام . وقوله : ( بقدُوم ) مُخَفَّفة لا غير . آلة النَّجَّار . انتهى .

<sup>(</sup>٢) وهذا إسنادٌ صحيحٌ. انظر ما بعده.

أكل ، وإن لَّم يأكُل (١).

#### باب: ما جاءَ في صَيْدِ البَحْر

٤٩١ وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الرَّحمن بن أبي هريرة سَألَ
 عبدَ الله بنَ عُمر عمَّا لَفَظَ البحرُ؟ ، فنهاه عَن أَكْلِه.

قال نافعٌ: ثمّ انقلبَ عبدُ الله فدَعا بالمُصْحَفِ فقراً {أُحلَّ لكم صيدُ البحرِ وطعامُه} [المائدة ٩٦].

قال نافعٌ: فأرسلني عبدُ الله بن عُمر إلى عبد الرَّحمن بنِ أبي هريرة: إِنَّه لا بأس بأَكْلِه (٢).

٤٩٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن زيدِ بن أُسلمَ عن سعدٍ الجاريِّ (١) مولى عُمر بن

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱٦ ٥٨/ ٨٥ ١٩) والطبري في "تفسيره" (٩/ ٥٦٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٤) والبيهقي في "الكبري" (٩/ ٣٩٧) من عدَّة طرق عن نافع به.

وإسناده صحيح . وانظر : فتح الباري (٩/ ٢٠٢).

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٥٥) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٥/ ٤٢٤) وابن عساكر (٣٦) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٦٩) والطبري في "تفسيره" (١١/ ٦٤) ومسدَّد كما في "المطالب" (٢٧٦/١٠) من طُرقٍ عن نافع به.

قوله: (لفَظ) أي: رمّى على الساحل.

(٣) قال السمعاني كما في "التهذيب" لابن حجر (٦/ ٣٤٨) : الجاري نسبة إلى الجار . بُليدة على الساحلِ بقُرب المدينة.

الخطَّابِ أَنَّه قال : سأَلتُ عبدَ الله بن عُمر عن الجِيتانِ يَقتُلُ بعضُها بعضاً ، أَو تَمُوتُ صَرَداً. ؟ فقال : ليس بها بأْسُ.

قال سعدٌ: ثمَّ سأَلتُ عبدَ الله بن عَمرو بن العاص ، فقال : مثل ذلك. (۱) عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرَّحن عن أبي هريرة وزيدِ بن ثابتٍ ، أنَّه كانا لا يَريانِ بها لَفَظَ البحرُ بأساً (۱).

298 - وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي الزِّناد عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن ، أَنَّ ناساً من أَهل الجارِ قدِمُوا ، فسألوا مروانَ بنَ الحكم عمَّ الفَظَ البحرُ ؟. فقال : ليس به بأسٌ ، وقال : اذْهبُوا إلى زيدِ بنِ ثابتٍ وأبي هريرة فاسْألُوهما عن ذلك ، ثمّ اتْتُوني . فأَخبِروني ماذا يَقولان؟ فأتَوهُما فسألُوهُما ، فقالا : لا بأسَ به . فأتوا مروانَ فأخبرُوه ، فقال مروانُ : قد قلتُ لَكم . (٣)

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/ ٢٥٠) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٥٥) من طُرقٍ عن مالك به

قوله: ( صَرَداً ) بفتح الصاد والراء . أي برْداً . قاله عياض في "المشارق" (٢/ ٧٧) .

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٥٤) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١٨٤) من طريق سفيان عن أبي الزناد به.

(٣) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٨٤) حدَّثني عبد الله بن يوسف عن مالك به. ورواه عبد الرزاق (٨٦٦٤) والبخاري في "التاريخ" (٢/ ١٨٤) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٥٤) من طريق سفيان الثوري ، وعبد الرزاق أيضاً (٨٦٦٥) عن مَعمَر كلاهما عن أبي الزناد عن أبي سلمة

# كتاب العقيقة

#### باب: ما جاء في العَقِيْقة

290 - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن زيد بن أَسلمَ عن رجُلٍ من بني ضَمْرة عن أَبيه ، أَنَّه قال : لا أَحبُّ العُقوقَ ، وكأنَّه إِنَّه عن العَقيقةِ ، فقال : لا أَحبُّ العُقوقَ ، وكأنَّه إِنَّه كرِه الاسم ، وقال : مَن وُلد له وَلَدٌ فأَحبَّ أَنْ يَنسُكَ عن ولدِه فليفْعل. (۱)

عن ثُويب ، قال : رمَى البحرُ بسَمَكِ كبيرٍ فاستفتينا أَبا هريرة . فذكره . فزادا في الإسناد ثُويباً . وهو من أَهلِ الجارِ .

ويُحمل قوله عن ثويب . أي : عن قصة أَهلِ الجارِ . وثُويب منهم ، ولهذا نظائرُ كثيرةٌ في الأسانيد . وأُشار إلى هذا الخلاف أبو حاتم في "الحرج والتعديل" (٢/ ٤٧١)

وثُويب تَصغير ثَوب هو أبو راشد الوصابي . ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ١٠١).

(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٩/ ٣٦٩) والجوهري في "مُسند الموطأ" (٣٣٠) وأبو نعيم في "معرفةالصحابة" (٧/ ٣٠٠) والبيهقي في " السنن الكبرى" (٩/ ٣٠٠) وفي "المعرفة" (٧/ ٢٤٠) من طُرقِ عن مالك به.

واختلف على زيد . فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٨٠) عن الدَّراوَرْدي عن زيد . بمثل رواية مالك . ورواه أحمد (٥/ ٤٣٠) عن ابن عُيينة . فقال : عن أبيه أو عَمِّه . ورواه أحمد أيضاً (٢٣٦٤٣) والطحاوي في "شرح المشكل" (٧٩/٣) والحارث بن أبي أسامة (٣٩٩) من طريق الثوري فقال : عن رجل من قومِه ، قال : سألتُ النبيَّ عَلَى .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٤/ ٣٠٥، ٣٠٤): لا أَعلمُه رُوي معنى هذا الحديث عن النبيِّ عَلَيْ إلَّا من هذا الوجه، ومن حديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ عَلَيْ ، واختُلف فيه على عَمرو

### ٩٦ ح وحدَّثني عن مالكٍ عن جعفر بن محمَّدٍ عن أَنيه ، أَنَّه قال : وزنتْ فاطمةُ

بن شعيب أيضاً ، ومِن أحسن أسانيد حديثه . ما ذكره عبد الرزاق [٧٩٦١] قال : أخبرنا داود بن قيس ، قال : سُئلَ النبيُّ عَن العقيقة . قيس ، قال : سُئلَ النبيُّ عَن العقيقة . فذكره . انتهى

قلت : حديثُ عمرو بن شعيب . أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٨٢) وأبو داود في "السنن" (٢٨٤٢) والله عن والنسائي (٧/ ١٦٢) وغيرهم من طُرقٍ عن عَمرو بن شُعيب . وفيه "من أحبَّ منكم أن ينسُك عن ولدِه فليفعلْ . عن الغُلام شاتان مُكافأتان ، وعن الجاريةِ شاةٌ " وصحَّحه الحاكم (٤/ ٢٣٨).

ووقع عند أبي داود ( عن عَمرو بن شُعيب عن أَبيه أُراه عن جدِّه ، قال ) بالشكِّ.

قال ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٥٨٨): ويَقوَى أَحدُ الحديثين بالآخر ، قال أبو عمر: لا أَعلمُه مَرفوعاً إلَّا عنْ هَذيْن. قلت: وقد أُخرجه البزَّار وأبو الشيخ في "العقيقة" من حديث أبي سعيد. انتهى كلامه. قوله: (العَقيقة) قال ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٥٨٦): بفتح العين المهملة، وهو اسمٌ لما يُذبح عن المولود. واختلف في اشتقاقها.

فقال أبو عبيد والأصمعي : أَصلُها الشعرُ الذي يَخرج على رأس المولود ، وتبعه الزمخشري وغيره . وسُمِّيت الشاة التي تُذبح عنه في تلك الحالة عقيقةٌ لأَنه يُحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح .

وعن أحمد: أنها مأخوذة من العقِّ . وهو الشقُّ والقطعُ ، ورجَّحه ابن عبد البر وطائفةٌ .

قال الخطابي : العقيقةُ اسمُ الشاقِ المذبوحةِ عن الولد ، سُمِّيتْ بذلك لأَنها تُعقُّ مذابُحها . أي تشق وتقطع . قال : وقيل : هي الشعر الذي يحلق .

وقال ابن فارس : الشاة التي تذبح والشعر كل منهم يسمى عقيقة ، يقال عقَّ يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة .

قلت : وممَّا وردَ في تسمية الشاة عقيقة . ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعَه "للغلام عقيقتان ، وللجارية عَقيقةٌ " وقال : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد . انتهى كلامه بنتُ رسولِ الله ﷺ شعرَ حسنٍ وحُسينٍ وزينبَ وأُمِّ كلثومٍ فتصدَّقتْ بزنَة ذلك فضَّةً. (۱)

٧٩٧ - وحدَّثني عن مالكِ عن ربيعةَ بنِ أبي عبد الرَّحمن عن محمَّد بن عليِّ بن الحُسين ، أَنَّه قال : وزنتْ فاطمةُ بنتِ رسولِ الله ﷺ شعرَ حسنٍ وحسينٍ فتصَدَّقتْ بزنَتِه فضَّةً. (٢)

#### باب: العَمَلُ في العَقَيْقَة

(١) أخرجه أبو داود في "المراسيل (٣٨٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٠٤) من طريق القعنبي ، وفي "المعرفة" أيضاً (٧/ ٢٣٩) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وهذا مُرسلٌ . جعفر بن محمد : هو ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الله .

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٩٧٣) عن ابن جُريج ، قال : سمعت محمدَ بنَ عليٍّ ، يقول : كانتْ فاطمةُ ابنةُ رسولِ الله ﷺ لا يُولد لها ولدٌ إلَّا أَمرتْ به فحُلِق ، ثم تصدَّقتْ بوزنِ شعرِه وَرِقاً ، قالت : وكان أَبِي يفعلُ ذلك.

وقد رُوي عن جعفرٍ عن أبيه عن جدِّه ، ورُوي أيضاً عن أبيه عن جدِّه عن عليٍّ . أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠٤). ولا يصحُّ منها شيئٌ . انظر ما بعده.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٤٠٣) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ٣١٤): وهذا الحديثُ قد رُوي عن ربيعة عن أنس. وهو خطأٌ ، والصوابُ عن ربيعة ما في "الموطأ". رواه يحيى بن بُكير ، قال : حدَّثني ابنُ لهيعة عن عُهارة بنِ غَزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك ، أنَّ رسولَ الله على أمر برأْسِ الحسن والحُسين يوم سابعها . فحُلِقَ وتصدَّق بوزنِه فضةً. انتهى كلامه

قلت : رُوي الحديث من طُرقٍ أُخرى ، لكنّها مُعَلَّة . انظر "التلخيص الحبير" لابن حجر (١٤٨/٤).

٤٩٨ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبد الله بن عُمر لَمْ يكنْ يسألُه أَحدُ مِن أَهلِه عقيقةً إلَّا أُعطاه إِيَّاها، وكان يعقُّ عن ولدِه بشاةٍ شاةٍ عن الذُّكورِ والإِناثِ. (۱)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٠٢) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٦٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١٤) من طريق أيوب عن نافع به . واختصره ابن أبي شيبة.

قوله: (بشاةٍ شاة) أي: ذبح لكلِّ واحدٍ شاةً واحدةً. وجاءت السُّنة بأنَّه عن الغلام شاتان، وعن الجارية بشاة. أخرجه الترمذي. وصحَّحه من رواية يوسف بن ماهك عن عائشة، وأخرجه أصحاب السُّنن الأربعة من حديث أم كُرز رضي الله عنها. قال الترمذي: صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، ورواه البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة، ورواه أحمدُ من حديث أسهاء بنت يزيد رضي الله عنها، وعن أبي سعيد نحو حديث عَمرو بن شعيب. أخرجه أبو الشيخ.

قال ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٥٩) بعد ذِكْره لهذه الأدلة : وهذه الأحاديثُ حُجَّة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية . وعن مالك : هما سواء . فيعقُّ عن كلِّ واحدٍ منها شاةً ، واحتجَّ له بها جاء " أنَّ النبي عَنَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشاً كبشاً " أخرجه أبو داود ، ولا حجة فيه . فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخرَ عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ " كَبشين كَبشين " وأخرج أيضاً من طريق عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مثله ، وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يردُّ به الأحاديث المتواردة في التنصيصِ على التثنية للغلام ، بل غايتُه أنْ يدلَّ على جواز الاقتصار ، وهو كذلك ، فإنَّ العددَ ليس شرطاً بل مُستحبُّ .

وذكر الحَلِيمي : أَنَّ الحَكمةَ في كون الأُنثى على النصفِ من الذكرِ أنَّ المقصودَ استبقاءُ النفسِ فأشبهتِ الدية ، وقوَّاه ابنُ القيم بالحديث الواردِ في أنَّ مَن أعتق ذكراً أُعتقَ عضوٌ منه ، ومن أعتق جاريتين

# كتاب الفرائض

### باب: مِيراثُ الجدِّ

١٩٩ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ؟ أَنّه بلغَه ، أَنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيان كتبَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن الجدِّ؟.

فكتبَ إليه زيد بن ثابتٍ : إِنَّك كتبتَ إِلَيَّ تَسأَلُني عن الجَدِّ - واللهُ أَعلمُ - وذلك ما لَمْ يكن يَقضي فيه إلَّا الأُمراءُ - يعني الخُلفاءَ - وقد حضرتُ الخليفَتَيْن قبلَك يُعطيانه النَّصفَ مع الأَخ الواحدِ . والثَّلثَ مع الاثنين ، فإنْ كَثُرتِ الإِخوة لَمْ يُنقِصُوه مِن الثَّلثُ . "

كذلك ، إلى غير ذلك مما ورد . ويُحتمل أنْ يكونَ في ذلك الوقتُ ما تَيسَّر العددُ. انتهى كلامه.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٩) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٠٦٢) عن ابن جُريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، أنَّه قَرأَ كتاباً من معاوية .

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" رقم (٦٣) حدَّثنا هُشيم ، قال : أُخبرنا يحيى بن سعيد . قال مرةً : عن رجُل ، ولمَ يذكر الخبرَ ، ثُم أُملاه علينا ، ولمَ يذكر رجلٌ ، قال : كتب معاوية.

وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٤٥) والطبراني في "الكبير" (٤٨٦٠) والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٧٢) من طريق ابن أبي الزناد، قال: حدَّثني أبي، أنه أُخذَ هذه الرسالة من خارجة بن زيد. ومن كُبراءِ آلِ زيدٍ: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله - مُعاوية أمير المؤمنين - من زيد بن ثابت: سلامٌ عليك أمير المؤمنين ورحمةُ الله. فإني أحمدُ إليكَ اللهَ الذي لا إله إلَّا هو، أمَّا بعد: فإنَّك تَسأَلُني عن ميراث الجدِّ

••• وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن قَبيصةً بنِ ذُؤيبٍ ؛ أَنَّ عُمر بنَ الخَطَّابِ فرضَ للجدِّ الذي يَفرضُ النَّاسُ له اليوم. (١)

#### باب: مِيراثُ الجدَّةِ

١٠٥- وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن القاسم بن محمّدٍ ؟ أنَّه قال:
 أتَتِ الجدَّتان إلى أبي بكرٍ الصَّدِّيق . فأرادَ أنْ يَجعلَ السُّدسَ للتي مِن قِبَل الأُمِّ ،
 فقال له رجلٌ من الأنصار : أمَا إِنَّك تَتركُ التي لو ماتتْ وهو حيُّ كان إيَّاها يرثُ ،
 فجعل أبو بكرٍ السُّدسَ بينها. (٢)

#### باب: ما جاء في العَمَّةِ

٢٠٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن محمَّد بنِ أبي بكر بن محمَّد بن عَمرو بن حزْمٍ
 عن عبد الرَّحن بنِ حَنظلة الزُّرقيِّ ؛ أَنَّه أُخبره عن مولىً لقريشٍ - كان قديماً يقال

والإخوة.. فذكره مطوَّلاً . وليس عند الطبراني ( ومن كبراء آل زيد ).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف" (٦/ ٢٦١) عن ابن مهدي عن مالك به. وزاد " قلتُ له : يعني زيدَ بنَ ثابت ؟ قال : نعم".

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٣٥) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه سعيد بن منصور (٨١ ، ٨٢) وعبد الرزاق (١٩٠٨٤) والدارقطني (٤/ ٩٠) والبيهقي (٦/ ٢٣٥) من طُرْقٍ عن يحيى بن سعيد به.

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لَمْ يُدرك جدَّه 🗞 أجمعين.

ولذا قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٨٥): مُنقطعٌ.

له ابن مِرْسَى - أَنَّه قال: كنتُ جالساً عند عُمر بن الخطَّاب فلمَّا صلَّى الظُّهر، قال: يا يرفا هلمَّ ذلك الكتاب - لكتابٍ كتبَه في شأْنِ العَمَّة - فنسأَلُ عنها ونستخبرُ فيها ، فأَتاه به يرفا ، فدعا بتورٍ أو قدحٍ فيه ماءٌ فمَحَا ذلك الكتاب فيه ، ثمَّ قال: لو رضيكِ اللهُ أقرَّكِ ، لو رضيكِ اللهُ أقرَّكِ . (۱)

٥٠٣ وحدَّ ثني عن مالكِ عن محمَّد بن أبي بكر بن حزمٍ ؛ أنَّه سمعَ أباه كثيراً يقول : كان عُمر بن الخطَّاب ، يقول : عجباً للعَمَّة تُورَث ، ولا تَرثُ. (٢)

# باب: مِيراثُ أَهْلِ الْمِلَل

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢١٣) وفي "المعرفة" (٥/ ٨٣) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وإسناده ضعيفٌ . ابن مِرْسَى مجهولٌ ، ويُقال : ابن مِرْس ، ويُقال : ابن مِرساء .

وقال ابن التركماني في "الجوهرالنقي" (٦/ ٢١٣) : كشفتُ عن ابنِ حنظلة ، وابنِ مِرسَاء فلم أُعرفْ لها حالاً ، وقال الطَّحاويُّ : ابنُ مِرْسَاء غيرُ معروف. انتهى .

قوله: (يرفا) بفتح المثناه تحت وسكون الراء وفاء غير مَهمُّوزٍ ، ومنهم مَن همَّزَه . حاجبُ عمر. قاله النووي.

وقال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٠٥): ويرفأ هذا كان مِن موالي عُمر . أُدركَ الجاهليةَ ، ولا تُعرف له صُحبة. انتهى .

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٩) عن ابن إدريس ، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢١٣) وفي "المعرفة" (٥/ ٨٤) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به. وليس عند ابن أبي شيبة (عن أبيه) وهذا منقطعٌ . أبو بكر بن عمرو بن حزم لمُ يسمعْ من عُمر ...

٤٠٥- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن سُليهان بن يسارٍ ، أنَّ محمَّد بنَ الأَشعث بنَ الأَشعث أَخبَرَه أَنَّ عمَّةً له يهوديّةً أو نصرانيّةً تُوفِيّت ، وأَنَّ محمَّدَ بنَ الأَشعث ذكرَ ذلك لعُمر بن الخطَّاب ، وقال له : مَن يَرثُها؟ فقال له عُمر بن الخطَّاب : يَرثُها أَهلُ دينِها.

ثمَّ أَتى عُثمانَ بنَ عفَّان فسأَلَه عن ذلك ، فقال له عُثمان : أَتُراني نسيتُ ما قال لك عُمر بن الخطَّاب؟ يَرثُها أَهلُ دينِها (۱).

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢١٨/٦) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٢/ ١٢٩) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٥٩) عن ابن جريج ، والدارمي (٣٠٤٧) عن يزيد بن هارون . وابن عساكر (٥٢/ ١٣٠) من طريق حماد بن سلمة كلهم عن يحيى بن سعيد به .

ولفظ عبد الرزاق " وأَنَّ الأَشعثَ بنَ قيس ، ذكرَ ذلك لعُمرَ بنِ الخطَّاب .. ". وفي لفظ ابن عساكر "أنَّ عمَّه الأشعث ماتتْ وهي نصرانية فلم يُورِّته عُمرُ منها شيئاً.

ورواه عبد الرزاق (٩٨٦٠) والدارمي (٣٠٤٨) عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بنِ شهابٍ مثله . أنَّ السائلَ الأشعث . وليس ابنه محمداً

قال ابن عساكر : وروي من وجهٍ آخر ، أنَّ الأشعثَ هو الذي استفتى عمرَ . ثم ساق سنده .. عن الشعبي عن مسروق بن الأجدع ، أنَّ الأشعثَ بن قيس قدِمَ وافداً على عُمر بن الخطاب - وقد ماتت عمَّته المغزلة بنت الحارث؟ قال : عمَّته المغزلة بنت الحارث ، وكانت نصرانية - فقال عُمر : أتريدُ ميراثَ المغزلة بنت الحارث؟ قال : نعم . قال عُمر : إنه لا يتوارث أهلُ ملَّتين شتَّى".

قال ابن عساكر : وهذا أُشبه بالصواب . فإنَّ محمداً يصغُر عن ذلك ، وإنَّمَا وُلد بعد أبي بكر . أو في خلافته . وأبو الأشعث بقَي إلى زمان الحسن بن علي ، وهو كان الوارث لأَنَّهَا عمَّته أو عمَّة ابنه فهي

٥٠٥- وحدَّ ثني عن مالكِ عن الثِّقة عنده ؛ أنَّه سمعَ سعيدَ بنَ المسيَّب يقول: أبَّى عمرُ بن الخطَّاب أَنْ يُورِّث أَحداً مِن الأَعاجِم إلَّا أَحداً وُلد في العربِ. (١)

أخته . ونسبها يدلُّ على أنها عمَّته . فحديثُ مالكٍ وهْمٌ. والله أعلم. انتهى كلامه .

وقال الحافظ في "الإصابة" (٦:٢٥٩) عن رواية مالك: الحفّاظ حكّمُوا على هذه الرواية بالوهم. وفي هذه الرواية أيضاً وهمٌ من جهةِ أنّ عمّة محمدٍ تكون أَختَ أبيه الأَشعث، ووارثها لو كانت مسلمةً إنها هو أبوه الأَشعث، وقد كان موجوداً إذ ذاك، لأَنه إنها مات في خلافة معاوية. انتهى كلامه.

(٢) أخرجه محمد بن الحسن في "موطأه" (٧٣٢) أخبرنا مالك أخبرنا بُكير بن عبد الله بن الأشح عن سعيد به. ومحمد بن الحسن فيه ضعْفٌ.

ورواه ابن القاسم في "المدونة الكبرى" (٨/ ١٦٠) أخبرني ابن وهب عن مخرمة ويزيد بن عياض عن بُكير بن عبد الله به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ٣٢٩) : لا أُعلم الثقة هاهنا مَن هو. انتهى

قلت: ولعلَّ هذه الروايات تبيّن هذا الثقة، وأنه بُكير بن الأشح، لكن قال الإمام أحمد كما في "العلل" (١/ ٢١٩) لابنه عبد الله : لَمْ يسمع مالك بن أنس من بُكير بن عبد الله شيئاً، وقد حدَّثنا وكيعٌ عن مالكِ عن بُكير بن عبد الله، قال أبي : يقولون إنها كُتبُ ابنِه".

وقال ابن معين : بلغني أَنَّ مالكاً كان يستعيرُ كتبَ بُكيرٍ فينظر فيها ، ويُحدِّث عنها ، وقال عليُّ بن المديني : أَدركَه مالكُ ، ولَمُ يسمع منه ، وقال العِجليُّ : لَمُ يسمع منه مالكُ شيئاً . خرجَ قديهاً إلى مِصر فنزلَ بها". التهذيب (١/ ٤٣١).

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢/ ٢٠٠): أكثر ما يقولُ مالكُّ حدَّثني الثقةُ فهو مَحَرمة بن بُكير الأشج ، وقال أصحاب مالكِ - ابن وهب وغيره - : كلُّ ما أَخذَه مالكُّ مِن كُتب بُكير فإنه يأْخذُها من مَحَرمة ابنِه. فينظر فيها. انتهى كلامه .

قلت : وعليه فقوله في رواية يحيى هنا "عن الثقة عنده" لا تُفيدُ الاتصالَ . والله أعلم.

# باب : مِيراثُ مَن جُهِلَ أَمرُه بالقتلِ أَو غيرِ ذلك

٢٠٥٠ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن ربيعة بنِ أبي عبد الرَّحمن عن غيرِ واحدٍ من عُلمائِهم: أَنَّه لَم يتوارث مَن قُتل يومَ الجملِ ، ويوم صِفِّين ، ويوم الحرَّة ، ثُمَّ كان يومُ قُديدٍ فلم يورَّث أحدٌ منهم مِن صاحبِه شيئاً ، إلَّا من عُلم أَنَّه قُتِلَ قبلَ صاحبِه.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٢) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

قال الباجي في "المنتقى" (٣/ ١٧٢): قوله (أنّه لمَ يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفّين ويوم الحرّة ويوم قديدٍ)، وذلك أنّ هذه الأيّام كانت فيها حروبٌ شدادٌ قُتل في كلِّ واحدةٍ منها عددٌ عظيمٌ من النّاس حتّى تناول ذلك كثيراً ممّن كان يتوارث. فجُهل المقتول منهم أوّلاً. فلم يكن بينهم توارثٌ لذلك، ومثالُ ذلك أنْ يكون أخوان لأبوين فيقتتلان في مثل ذلك اليوم. فلا يُعلم أيّها قُتل أوّلاً. فهذان لا يرثُ أحدهما من الآخر، وإنْ كان لا يُحجب عن ماله، ويرثُ كلُّ واحدٍ منها مَن بقي مِن ورثتِه إنْ كان بقى له وارثٌ خاصٌّ، فإن لمُ يبق له وارثٌ خاصٌّ فبيتُ المال" انتهى.

قوله: (يوم قُديد) بضم القاف مُصغَّراً. قريةٌ جامعةٌ بين مكة والمدينة على بُعد ١٥٠ كم تقريباً عن مكة على طريق المدينة. تابعةٌ لمحافظة خليص. وقعتْ فيها معركةٌ بين أهل المدينة والخوارج سنة ١٣٠هـ. وانتهت بهزيمةِ أهل المدينةِ على يدِ المُختار بن عوف الأزدي. المعروف بأبي حمزةَ الخارجي

# كتاب النكاح

#### باب: ما جاء في الصَّداقِ والحِبَاء (١)

٧٠٥ - وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ؛ أنّه قال : قال عُمر بن الخطَّاب : أَيُّها رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرصٌ فمسَّها فلهَا صداقُها كامِلاً ، وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها. (٢)

٨٠٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ؛ أَنَّ ابنة عُبيد الله بن عُمر - وأمَّها بنتَ زيدِ بنِ الخطَّاب - كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عُمر فهات . ولم يدخل بها . ولم يُسمِّ لها صداقاً فابْتَغَتْ أُمُّها صداقها ، فقال عبد الله بن عُمر : ليس لها صَداقٌ ، ولو كان لها صداقٌ لَم نُمسِكُه ، ولم نظلمها ، فأبتْ أُمُّها أَنْ تَقبلَ ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بنَ صداقٌ لَم نُمسِكُه ، ولم نظلمها ، فأبتْ أُمُّها أَنْ تَقبلَ ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بنَ

(١) بكسر الحاء. وهو العطية من الزوج لوالد الزوجة أَو أُحد أَقاربها زائداً عن المهر.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٨٤) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢١٤) وفي "المعرفة " (٥/ ٣٥٢) والبيهقي في "الكبرى" (١١٤/٧) وفي "المعرفة " (٥/ ٣٥٢) والبغوي (٩/ ٢١٤) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٦٧٩) وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٥) والدارقطني (٣/ ٣٩٦) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٣٥) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به. زاد البيهقي "أو قرْن".

وقوله: (قرْن) بإسكان الراء. قال في التَّهْذِيبُ: القَرْناءُ من النِّساءِ التي فِي فرجِها مَانعٌ يَمنعُ مِن سُلوك الذَّكِرِ فيه ، إِمَّا غُدَّة غَليظَةٌ ، أَو لَحَمَةٌ مُرْتَتقة أَو عَظْمٌ ، يُقَالُ لِذلكَ كُلِّهِ القَرَنُ. لِسان العرب (٣٣/ ٣٣٥)

ثابتٍ. فقضى أن لا صداقَ لها ، ولها المراثُ. (١)

#### باب: إِرْخاءُ السُّتورِ

٩٠٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ؛ أنَّ عُمر بن الخطَّاب قَضى في المرأة إذا تزوَّجها الرَّجلُ . أَنَّه إذا أُرخيتِ السُّتور فقد وجبَ الصَّداقُ. (٢)

• ١ • - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ؛ أنَّ زيد بن ثابتٍ قال : إذا دخلَ الرَّجلُ بامرأَتِه فأُرخيتُ عليهما السُّتور ، فقد وجبَ الصَّداقُ. (٣)

(١) أخرجه الشافعي في "السنن" (٢/ ١١) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٤٦) والطحاوي في "شرح المشكل" (٦/ ١٢٨) والبغوي (٣٣٠٥) من طُرقٍ عن مالك به .

وأخرجه سعيد بن منصور (٨٩٠) من طريق عطَّاف بن خالد ، وابن أبي شيبة (١٧١١٨) عن عَبد الله العُمري كلاهما عن نافع به. وسمّى ابنُ أبي شيبة الأمَّ . أسهاء بنت زيد.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٢٣) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٥٥) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٥٠) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٧) وسعيد بن منصور (٧٥٧) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٥) والدارقطني (٣/ ٣٠٧) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به.

ورواه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٥-٢٨٦) من أربع طُرقٍ أُخرى عن عُمر اللهِ.

قوله : ( السُّتور ) هي عبارةٌ عن الدخول والخلوة . وإن لَم يكن ثَمَّ سِتر . قاله عياض في "المشارق" (٢/ ٢٠٧) .

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٤٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٥٥) وفي "المعرفة"

### باب : نِكاحُ المُحلِّلِ ومَا أَشبَهه

الرَّحمن بن الزَّبير ؛ أنَّ رفاعة بنَ سموْ أَلٍ طلَّق امرأَته تميمة بنتَ وهبٍ في عهدِ الرَّحمن بن الزَّبير ؛ أنَّ رفاعة بنَ سموْ أَلٍ طلَّق امرأَته تميمة بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ الله عَلَيْ ثلاثاً ، فنكحتْ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير ، فاعْتُرضَ عنها ، فلم يستطعْ أَنْ يَمسَّها ففارَقَها ، فأرادَ رفاعة أَنْ يَنكحَها ، وهو زوجُها الأَوَّل الذي كان طلَّقها . فذكرَ ذلك لرسولِ الله عَلَيْ فنهاه عن تَزويجِها ، وقال : لا تحلُّ لك حتَّى تَذوقَ العُسيلة . (۱)

(٤٨/١٢) عن مالك به.

والزُّهريُّ لَمْ يُدرك زيد بنَ ثابتٍ ﴿ الكنْ أَخرجه عبدُ الرزاق (١٠٨٦٦) عن ابن جريج ، عن ابن شهاب - في رجلٍ نكحَ امرأةً فبنى بها ، ثمَّ طلقها بعد يومين ، فسئلت المرأة ، فقالت : لم يمسسني ، وسئل الرجل ، فقال مثل ذلك ، فقال : إذا دخل بها ، وأرخى عليها الأستار . فقد وجب الصّداق ، وعليها العدّة . ثمَّ أخبرني عن سليهان بن يسار ، أنَّ الحارث بن الحكم تزوَّج امرأة غريبةً فدخل بها ، فإذا هي خضراء فلم يكشِفْها كها قال ، واستحيى أن يخرج مكانه ، فقال ( أي نام ) عندها مُحلياً بها . فذكرَ قضاءَ زيدٍ بالصّداق كاملاً .

ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١٩) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٥٦) والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٤٣) من طريق أبي الزناد عن سُليهان بن يَسار . نحوه .

(١) أخرجه الشافعي (٢/ ٧٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٧) وفي "المعرفة" (٥/ ٥١٥) وابن المحارود في "المنتقى" (٦٨٢) وابن سعد (٨/ ٤٥٧) وابن حبان (١٣٢٣) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢٧٣١) من طُرقِ عن مالك به.

# باب : ما لا يَجوزُ مِن نكاحِ الرَّجُلِ أَمَّ امرأتِه

١٢٥- وحدَّثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ؛ أنَّه قال : سُئِلَ زيدُ بن

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٢ / ٢٣): هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالكٍ عن المسور عن الزبير. وهو مرسلٌ في روايته ، وتابعَه على ذلك أكثرُ الرُّواة للموطأ إلَّا ابن وهب. فإنه قال فيه: عن مالكِ عن المسور عن الزُّبير بن عبدِ الرحمن عن أبيه. فزادَ في الإسناد (عن أبيه). فوصلَ الحديث ، وابنُ وهب من أجلِّ مَن رَوى عن مالكِ هذا الشأن ، وأثبتهم فيه ، وعبد الرحمن بن الزَّبير هو الذي كان تزوج تميمة هذه ، واعترض عنها. فالحديثُ مسندٌ متصلٌ صحيحٌ ، وقد رُوي معناه عن النبي على من وجوهٍ شتَّى ثابتة أيضاً كلها. ثم ذكر ابن عبد البر مَن تابع ابن وهب على قول أبيه. فراجعه.

والحديث في صحيح البخاري (٢٦٣٩) ومواضع أخرى ، ومسلم أيضاً (١٤٣٣) من طريق عُروة عن عائشة رضي الله عنها : جاءتِ امرأةُ رفاعةَ القرظي النبيَّ عَلَيْهُ، فقالت : كنتُ عند رِفاعة فطلَّقني. فأبتَّ طلاقي ، فتزوَّجتُ عبد الرحمن بن الزَّبير .. فذكر. نحوه.

ولم يقع عندهما تسمية المطلَّقة تميمة. قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٦٤): وهي بمثناة ، واختُلف هل هي بفتحها أو بالتصغير؟ والثاني أَرجحُ ، ووقعَ مَجزوماً به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة من روايته عن قتادة. انتهى.

قوله: (عبد الرحمن بن الزَّبير) ابن باطا اليهودي. والزَّبير. بفتح الزاي بلا خلاف بين العلماء. كما حكاه النووي في "تهذيب الأسماء".

قوله: ( فاعْتُرض عنها ) بضم المثناة وآخره ضاد معجمة. أي: حصلَ له عارضٌ حال بينه وبين إتيانها . إمَّا من الجنِّ ، وإمَّا من المَرضِ. قاله ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٦٥).

قوله: (العُسيلة) قال النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ٢): هو بضمِّ العين وفتح السين. تصغير عَسلة ، وهي كنايةٌ عن الجماع شبَّه لذَّتَه بلذَّة العَسلِ وحلاوتِه ، قالوا: وأَنَّث العُسيلة ، لأنَّ العُسيلة نَعتيْن التذكير والتأنيث ، وقيل: أَتَّثها على إرادة النطفة . وهذا ضعيفٌ ، لأنَّ الإنزال لا يُشترط . انتهى.

ثابتٍ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ، ثُمَّ فارقَها قبلَ أَنْ يُصيبَها. هل تحلُّ له أُمُّها؟ فقال زيدُ بن ثابتٍ : لا. الأُمُّ مُبْهمةُ ليس فيها شرطٌ ، وإِنَّما الشَّرط في الرَّبائب.(١)

# باب: جامعُ ما لا يَجوزُ مِن النِّكاحِ

١٣ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي الزُّبير المكَّيِّ ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب أُتي بنكاحٍ لمَّ يَشهدْ عليه إلَّا رجلٌ وامرأةٌ ، فقال : هذا نكاحُ السِّرِّ ، ولا أُجيزه ، ولو كنتُ تقدَّمتُ فيه لرجَمتُ. (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٦) ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٦٠) أخبرنا مالك به.

ويحيى الأنصاري لَم يسمع من زيد ١٠٠٠ ولذا قال البيهقي عقبه: هذا مُنقطعٌ.

قال الباجي في "المنتقى" (٣/٣/٣): قوله ( تزوَّج امرأة ثم فارقها قبل أن يُصيبها ) يُريدُ أَنَّه عقد نكاحَها ثمَّ طلَّقها قبل أنْ يطأها، ثم أرادَ أنْ يَتزوَّج أُمَّها. فسألَ زيدَ بنَ ثابت. هل يحلُّ له ذلك. فقال زيد بن ثابت: الأُم مُبهمة. يُريد أَنَّ ذِكرَها في آية التحريم مُطلق غيرُ مقيدٍ بصفةٍ لأَنَّه قال { وأُمهات نيد بن ثابت: الأُم مُبهمة . يُريد أَنَّ ذِكرَها في آية التحريم مُطلق غيرُ مقيدٍ بصفةٍ لأَنَّه قال { وأُمهات نسائكم } فلم يُقيَّد بالبناء ولا غيره، وهذا معنى قوله ( ليس فيها شرط ) لأَنَّ التقييدَ بمعنى الشرط، لأَنه لم يَشترط في تحريم الأُمِّ دخولاً ولا غيرَه. وقوله ﴿ وإنها الشرط في الربائب ) يُريد أَنَّ التقييدَ إنها وردَ في الربائب في قوله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } فقيَّد تحريم ذلك بالدخول بالأُمِّ فبقِيتْ غيرُ المدخول بها داخلةً تحت عمومٍ قوله تعالى { وأُحلَّ لكم ما رواء ذالكم }. انتهى كلامه.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١٣٠٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٦) وفي "المعرفة" (١/ ٢٦٨) أُخبرنا مالك به.

قال البيهقي: هذا عن عُمر مُنقطع.

١٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيّب وعن سليان بن يسارٍ ، أنَّ طُليحة الأسديَّة كانت تحت رشيدٍ الثَّقفيِّ فطلَّقها فنكحتْ في عِدَّتها، فضربَها عُمر بنُ الخطَّاب ، وضربَ زوجَها بالمِخْفَقة ضرباتٍ. وفرَّق بينها.

ثمّ قال عُمر بن الخطَّاب : أَيُّهَا امرأةٍ نكحتْ في عدَّتها فإنْ كان زوجها الذي تزوَّجها لأَيَّها من زوجها الأَوَّل ، ثُمَّ كان تزوَّجها لمَ يدخل بها فُرِّق بينهما ، ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّة عِدَّتها من زوجها الأَوَّل ، ثُمَّ كان الآخِرُ خَاطباً من الخُطَّاب.

وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّق بِينِهِمَا ، ثُمَّ اعتَدَّت بِقيَّة عِدَّتِهَا مِنِ الأُوَّل ، ثُمَّ اعتَدَّت من الآخر؛ ثُمَّ لا يَجتمعان أَبداً. (۱)

# باب : ما جاء في الرَّجُلِ يَملِك الأَمة وقدْ كانتْ تَحتَه فَفَارَقَها

٥١٥ - حدَّثني يحيى عن مالكِ عن ابن شِهابِ عن أبي عبد الرَّحن عن زيد بن ثابتٍ ، أَنَّه كان يقولُ في الرَّجلِ يُطلِّقُ الأَمةَ ثلاثاً . ثمَّ يَشتريها : إِنَّهَا لا تحلُّ له حتَّى تَنكحَ زَوجاً غيرَه. (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣/ ٣٠٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٧٠) والطحاوي في " "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥١) من طريق مالكِ به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣٥٩) عن مَعمَر عن الزُّهري عن ابن المسيّب وحدَه ، أنَّ طُليحة . فذكره. قوله : ( المِخفقة ) أي الدِّرةَ . كما قال أهل اللغة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٩٢) والبيهقي (٢/ ٢٥٣) والدولابي في "الكنى والأسماء" (١٠٩٥) وعبد الله بن أحمد في "العلل" (٢/ ٣٨٠) من طُرقٍ عن مالك به .

### باب : ما جاءَ في كراهِيَةِ إِصابةِ الأُخْتَيْن بمُلْكِ اليَمِينِ والمرأةُ وابْنتِها

١٦٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن عُبيدِ الله بن عَبد الله بن عُبد الله بن عُبدة بن مسعودٍ عن أبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب سُئل عن المرأةِ وابنتِها مِن مُلك اليمين تُوطأُ إِحداهما بعد الأُخرى؟ ، فقال عُمر : ما أُحبُّ أنْ أُخبرَهما جميعاً ، ونهَى عن ذلك. (١)

واختلف أهلُ العلم في أبي عبد الرحمن هذا . مَن هو؟

فقيل: سليهان بن يَسار . جزم به وكيعٌ . وقال الإمام أحمد كها في "العلل" لابنه (٢/ ٣٨٠) : إن لَمْ يكن أبو عبد الرحمن سليهان بن يسار فلا أُدري مَن هو . انتهى .

وقيل: أبو الزناد. واستبعده ابن عبد البر.

وقيل : طاوس بن كيسان . وانتصر له ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٨٢). واحتجَّ بأنَّ طاوساً كان يطعن في بني أميَّة . وكان الزُّهري يدخل عليهم ، ويقبل جوائزهم فكان يكتم اسمَ طاوس من أجلهم.

قلت: والأقربُ أنه سليهان بن يسار. فأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٩٩١) واللفظ له عن الثوري، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٤٨٦) عن هُشيم كلاهما عن عثمان بن حكيم عن سليهان بن يسار، أنَّ جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبدٍ. فأبانها، ثم قُضي له أنْ أُعتق. فأرادَ أنْ يشتريها. فقال زيد بن ثابت: لا تحلُّ لك حتَّى تنكحَ زوجاً غيرَك".

وذكره سعيدٌ مطوَّلاً. وصرَّح سليمان بأنهم سألوا زيداً وهو حاضر. والله أعلم.

(۱) أخرجه الشافعي في "مسنده" (۱۲۹۲) وعبد الرزاق (۱۲۷۲) والدارقطني (۳/ ۲۸۲) والبيهقي في "الكبرى" (۷/ ۱۲۲) من طُرقٍ عن مالك به. بلفظ ( أَنْ أُجيزهما ) وفي لفظ عبد الرزاق ( أَنْ يُحسرَهما جميعاً ).

اللّ عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن قبيصة بن ذُويبٍ ؛ أنَّ رجُلاً سألَ عثمان بن عقال عن الأُختَيْن مِن مُلْكِ اليَمِين . هل يُجمع بينها؟ فقال عثمان :
 أحلَّتُهُما آيةٌ ، وحرَّمتُهُما آيةٌ . فأمَّا أنا فلا أُحبُّ أَنْ أَصنعَ ذلك.

قال: فخرجَ من عنده فلقِيَ رجُلاً من أصحابِ رسولِ الله عَلَيْ فسأَله عن ذلك؟ فقال: لو كان لي مِن الأَمر شيءٌ، ثُمَّ وجَدْتُ أَحَداً فعلَ ذلك لَجعلتُه نكالاً. قال ابنُ شِهابِ: أُراه عليَّ بن أبي طالبِ. (۱)

ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" (٣١٣٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة ، وسعيد بن منصور في "السنن" (١٦٤٩) من طريق سفيان كلاهما عن الزُّهري به.

قوله: (أَنْ أُخبرَهما) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٥/ ٤٨٦): يريدُ أَطأَهما جميعاً بمُلك يمين، ومنه قيل للحرَّاث الخبير، ومنه قيل للمزارعة نُحابرة، وقال الله عز و جلَّ ( نساؤكم حرث لكم).انتهى. وقال الباجي في "المنتقى" (٣/ ٣٢٥): معناه أُعرِفُ حالَ هذه، وحالَ هذه بالوطء. مأخوذٌ - والله أُعلم - من الاختبار. انتهى كلامه.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١٢٩١) وعبد الرزاق (١٢٧٢٨) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٣) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ١٦٣) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٦٣) من طُرقِ عن مالك به. وقرنَ عبدُ الرزاق معمراً مع مالكِ.

ورواه عبد الرزاق (١٢٧٣٢) والبيهقي (٧/ ١٦٣) من طرقٍ أُخرَى عن الزُّهري . وسمَّى البيهقيُّ السائلَ ( نيار الأَسلمي ).

قوله: (أَحلَّتُهُمَا آيَةٌ وحرَّمتْهُمَا آيَةٌ) يُريد قوله تعالى: {خُرِّمت عليكم أُمِّهاتكم... وأَنْ تَجمعوا بين الأختين. } والتحليل عمومُ قوله { والمحصناتُ من النّساء إلَّا ما ملكتْ أيهانُكم. كتابَ الله عليكم. وأُحلَّ لكم ما وراء ذالكم } النساء. (٢٣، ٢٤) وقوله { أو ما ملكتْ أيهانُكم } المؤمنون (٦)

### باب: نِكاحُ الْمُتْعَة

١٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن عُروة بن الزُّبير ؛ أنَّ خولة بنت حكيمٍ دخلتْ على عُمر بن الخطَّاب ، فقالت : إنَّ ربيعة بن أُميَّة استَمْتع بامرأةٍ مُولَّدةٍ فحَملَتْ منه ، فخرجَ عُمر بن الخطَّاب فزِعاً يجرُّ رداءَه ، فقال : هذه المُتعة. ولو كنت تقدَّمتُ فيها لرجمتُ. (١)

# باب : نِكاحُ المُشركِ إِذا أَسلَمَتْ زوجتُه قَبْلَه

١٩ ٥ - حدَّثني مالك عن ابن شِهابٍ ، أَنَّه بلغَه أَنَّ نساءً كُنَّ في عهدِ رسولِ اللهِ

قوله: (أُراه عليَّ بن أبي طالب) هو كها قال. فقد روى عبد الرزاق (١٢٧٣١) وابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٤٨٨) من طريقين عنه النهي عن ذلك.

قال أبو عمر في "الاستذكار": وأمَّا كناية قبيصة بن ذؤيب عن عليٍّ برجلٍ من أصحابِ النبيِّ على فلصُحبتِه عبد الملك بن مروان، واشتغال بني أُمية للسماع بذكره، ولا سيما فيما خالفَ فيه عثمان. وأمَّا قولُ عليٍّ (لو أنَّ الأَمرَ إليَّ لجعلتُه نكالاً) ولم يقُل لحدَّته حدَّ الزاني فلأنَّ مَن تأوَّل آيةً أو سُنةً. ولم يطأ عند نفسِه حراماً فليس بزان بإجماع، وإنْ كان مُحُطئاً، إلَّا أنْ يدَّعي في ذلك ما لا يُعذر بجهله. انتهى.

(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١٠٤٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٠٦) وفي "المعرفة " (٥/ ٥٥) من طريق مالكِ به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٦/ ١١٥): الخبرُ من رواية عُمر منقطعٌ، وقد رويناه مُتَّصلاً، ثم رواه. [ وهو عند ابن أبي شيبة أيضاً ٣/ ٥٥١] من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عُمر، قال: قال عُمر: لو تقدَّمْتُ في مُتعة النساءِ لرجمتُ.

وعزاه الحافظ البُوصيري في "إتحاف المهرة" (٤/ ٨٠) لمسدَّد ، وقال : هذا إسنادٌ صحيحٌ.

يُنِيُّ يُسلِمْن بأَرضهنَّ وهنَّ غيرُ مُهاجراتٍ ، وأَزواجُهنَّ حين أَسلَمْنَ كُفَّارٌ ، منهنَّ بنتُ الوليدِ بنِ المُغيرة ، وكانت تحت صفوان بنِ أُميَّة فأسلمتْ يومَ الفتحِ ، وهَرَبَ زوجُها صفوانُ بنُ أُميَّة من الإسلام ، فبعثَ إليه رسولُ الله عَلَيْ ابنَ عَمِّه وهبَ بنَ عُمير برداءِ رسولِ الله عَلَيْ أَمَاناً لصفوانِ بن أُميّة ، ودَعَاه رسولُ الله عَلَيْ إلى الإسلام ، وأَنْ يَقدُمَ عليه . فإنْ رضى أَمراً قَبِلَه ، وإلَّا سيَّره شَهْرين.

فلكًا قَدِمَ صفوانُ على رسولِ الله على بردائه ناداه على رُؤوس النَّاسِ ، فقال : يا محمَّد إنَّ هذا وَهبُ بن عُميرٍ جاءني بردائك . وزَعَمَ أَنَّك دعوتَني إلى القُدوم عليك . فإنْ رضيتُ أَمراً قَبِلْتَه . وإلَّا سيَّرتني شَهرين.

فقال رسول الله ﷺ: انزلْ أبا وهبٍ فقال: لا واللهِ لا أنزلُ حتَّى تُبيِّن لي ، فقال رسول الله ﷺ: بل لك تَسير أربعةَ أشهرٍ.

فخرج رسولُ الله عَلَيْهِ قِبَل هوازنَ بحُنينٍ ، فأَرسلَ إلى صفوان بن أُميَّة يَستعيرُه أُداةً وسِلاحاً عنده ، فقال صفوان : أَطوعاً أَم كَرْهاً؟ فقال : بل طَوْعاً ، فأعاره الأَداة والسِّلاح الذي عنده.

ثُمَّ خرج صفوانُ مع رسول الله على - وهو كافرٌ - فشهِدَ حُنيناً والطَّائفَ وهو كافرٌ ، وامرأَتُه مُسلمةٌ ، ولمَ يفرِّق رسولُ الله على بينه وبين امرأَتِه حتَّى أسلم صفوانُ ، واستقرَّتْ عنده امرأَتُه بذلك النِّكاح. (۱)

=

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في "القديم" كما في "المعرفة" (١١/ ٣٨٧) وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٢٦٢)

• ٢ ٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ؛ أنَّه قال : كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأتِه نحوٌ من شَهرٍ.(١)

٢١٥ - قال مالكُ : قال ابن شِهابٍ : ولَمْ يبلغْنا أَنَّ امرأةً هاجرتْ إلى الله ورسولِه
 وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفر - إلَّا فرَّقتْ هجرتُها بينها وبين زوجِها . إلَّا أَنْ
 يَقدُمَ زوجُها مهاجراً قبل أَنْ تَنقضي عِدَّتُها. (٢)

٥٢٢ - وحدَّثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ؟ أَنَّ أُمَّ حكيمٍ بنت الحارث بن هشامٍ - وكانت تحت عكرمةَ بنِ أَبي جَهْلٍ - فأَسْلَمتْ يومَ الفتح ، وهربَ زوجُها

والبيهقي في "الدلائل" (٥/ ١٤٩) وفي "الكبرى" (٥/ ١٨٦) وأبو نعيم في "المعرفة" (٥٩٨٣) من طريق مالك به . وهذا مُرسل.

ورواه عبد الرزاق (١٢٦٤٦) عن مَعمر عن الزُّهري به .

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٩/١٢): هذا الحديثُ لا أعلمه يتَّصِلُ من وجهٍ صحيحٍ. وهو حديثُ مشهورٌ معلومٌ عند أهل السير ، وابنُ شِهابٍ إمامُ أهلِ السيرِ وعالمه ، وكذلك الشعبي . وشهرةُ هذا الحديث أقوى من إسنادِه إنْ شاء الله.انتهى.

قلت : وجملة استعارة السلاح . رواها أبو داود في "السنن" (٣٥٦٢) والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٩) من وجهٍ آخر عن أُمية بن صفوان بن أمية عن أبيه نحوه . وله طريقٌ آخر عند أبي داود (٣٥٦٣) من رواية أُناس من آل عبد الله بن صفوان . فذكر القصة.

(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ٣٧) وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٢٦٣) والبيهقي في "الدلائل" (٥/ ١٤٩) وفي "الكبرى" (٧/ ١٨٧) من طريق مالك به.

> (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٨٧) من طريق مالك به. ورواه عبد الرزاق في "المصنَّف" (١٢٦٤٦) عن مَعمر عن الزُّهري به.

عكرمةُ بنُ أبي جهلٍ من الإسلام حتَّى قدِمَ اليمنَ ، فارتحلتْ أُمُّ حكيمٍ حتَّى قدِمتْ عليه باليَمن ، فدعته إلى الإسلام فأسلَمَ.

وقدمَ على رسولِ الله ﷺ عامَ الفتح ، فلمَّا رآهُ رسولُ الله ﷺ وثبَ إليه فَرَحًا ، وما عليه رداءٌ حتَّى بايعَه ، فثبَتَا على نكاحِها ذلك. (١)

## باب: جامعُ النَّكاحِ

٣٢٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن زيد بن أسلم ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : إذا تزوَّجَ أَحدُكم المرأة ، أو اشترى الجارية فليأْخُذْ بناصِيتها ، ولْيَدْعُ بالبركةِ ، وإذا اشْتَرى البعيرَ فليأْخُذ بذِرْوةِ سَنَامه ، ولْيستعذْ بالله من الشَّيطان (٢).

(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (١/ ٢٠٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٨٧) وفي "دلائل النبوة" (١٨٤٩) من طريق ابن بُكير عن مالك به .

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (١٢٦٤٦) عن مَعمر عن الزُّهري به .

وله شواهد نحوه . عن عبدِ الله بن الزُّبير منه عند ابن سعد (١/ ٢٠١) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢ ٣٠١). وعن عروة مُرسلاً عند ابن سعد أيضاً (٢٠٣/١) . وعن عروة مُرسلاً عند الحاكم في "المستدرك" (٥٠٥٠). وعن عكرمة بن خالد مُرسلاً مُختصراً عند عبد الرزاق (١٢٦٤٧).

(٢) أخرجه البغوي في "شرح السّنة" (٢/ ٤٤٩) من طريق أبي مصعب عن مالك به.

وهذا مُرسل. ولذا قال البغوي عقبه: هذا حديثٌ منقطعٌ.

وقال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٣٠٠): وهذا مُرسلٌ عند جميع الرُّواة للموطأ - والله أعلم - ومعناه يَستند من حديث عبد الله بن عمرو وأبي لاسٍ الخُزاعي ، وقد رواه عَنبسة بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عُمر عن النبي على . وعَنبسة ضعيفٌ لا يُحتج به. انتهى

٥٢٤ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن أبي الزُّبير المكِّيِّ ؛ أَنَّ رجُلاً خطبَ إلى رجُلٍ أُختَه ، فذكرَ أُنَّها قد كانتْ أَحدَثَتْ ، فبلغَ ذلك عمرَ بن الخطَّابِ فضَرَبَه ، أو كادَ يَضربُه : ثمَّ قال : ما لَكَ ولِلخَبر. (١)

قلت : وطريق عنبسة . أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٩٠٠).

قال ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (١٢٧٠) قال أبي : هذا حديثٌ منكرٌ - يعني الإسناد - وعَنبسة ضعيفُ الحديث. انتهى

أمَّا حديثُ عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه ابنُ عبدِ البر. فأخرجَه أبو داود في "السنن" (٢١٦٠) وابن ماجه (١٩١٨) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٧٤) وغيرهم من طُرقِ عن ابن عجلان عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبي على أنه قال: إذا أفادَ أحدُكم المرأةَ أو الخادمَ أو البعيرَ. فليضعْ يدَه على ناصيتِها ، ثم يقولُ: اللهمَّ إِني أَسألُك خيرَها وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه ، وأعوذُ بكَ من شرِّها وشرِّ ما جَبَلْتَها عليه ، وأمَّا البعيرُ فإنَّه يأخذُ بنِروةِ سنامِه ، ويقول مثل ذلك". لفظ النسائي.

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٩/ ٥٨٤) من طريق يحيى بن سعيد عن أبي الزبير به.

هذا مُرسل أبو الزبير لم يُدرك عُمر الله الله عُمر

وأخرج عبد الرزاق (١٠٦٨٩) وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (١/ ١٦٦) عن سفيان . والطبري (٩/ ٥٨٣) عن شُعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ، أَنَّ رجُلاً خُطبت إليه ابنةٌ له - وكانتْ قد أَحدَثَتْ - فأتى عمرَ فذكرَ ذلك له ، فقال : ما رأيتُ منها إلَّا خيراً ، فقال : زوِّجها ، ولا ثُخبر" . وفي رواية الطبري " فقالتْ : إني أَخشَى أَنْ أَفضَحَ أبي ، فقد بَغَيْتُ ! فأتى عمرَ ، فقال : أليسَ قد تابتْ؟ قال : بلي ! قال : فزوِّجها. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وللطبري (٩/ ٥٨٣) والحارث بن أبي أسامة (٥٠٧) عن الشعبي عن عُمر نحوه.

قوله: (قد أُحدثت) أي: زنت.

٥٢٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن رافع بن خديجٍ ؛ أَنَّه تزوَّج بنتَ مُحمَّد بن مسلمة الأنصاريِّ فكانتْ عنده حتَّى كَبُرت ، فتزوَّج عليها فتاةً شابَّةً ، فَرَّرَ الشَّابَّةَ عليها ، فناشَدَتْه الطَّلاقَ فطلَّقها واحدةً ، ثمَّ أمهلَها حتَّى إذا كادت تَحلُّ راجعَها راجعَها ، ثمَّ عاد فآثرَ الشَّابَّة عليها ، فناشَدتْه الطَّلاق ، فطلَّقها واحدةً ، ثمَّ راجعَها ، ثمَّ عاد فآثرَ الشَّابَة عليها ، فناشَدتْه الطَّلاق .

فقال: ما شئتِ ، إِنَّمَا بقيتْ واحدةٌ ، فإنْ شئتِ استقررتِ على ما تَرين من الأُثْرة ، وإنْ شئتِ فارقتُكِ قالت: بل أُستقرُّ على الأُثْرة ، فأَمْسكَها على ذلك ، ولمَ يرَ رافعٌ عليه إِثماً حين قرَّتْ عنده على الأُثْرة. (۱)

(١) كذا رواه مالكُ عن الزُّهري عن رافع . دون واسطة .

وأخرجه الشافعي (١١٧٣) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٤٦٩) وإسحاق بن راهوية (٧١١) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٥٧) من طريق ابن عُيينة عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب ، أنَّ رافعَ بن خديج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة . فكره من أمرها ، إمَّا كبراً أو غيره ، فأراد أن يُطلِّقها ، فقالت : لا تُطلِّقني ، واقسِم لي ما شئت ، فجرتِ السُّنة بذلك . فأنزل الله عزّ وجل : {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صلحاً} الآية.

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٦٥٣) واللفظ له . والطبري في "تفسيره" (٩/ ٢٧٥) عن مَعمَر ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢٠٧٨) عن شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزُّهري، قال : أخبرني ابنُ المسيب وسليمان بن يسار ، أنَّ رافعَ بنَ خديج كان تحته . فذكره . وفيه " قال : فذلك الصُّلحُ الذي بلغنَا أَنزل اللهُ فيه . {وإنِ امرأة .. } وظاهره الإرسال .

ووصلَه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٣٨) من رواية إسحاق بن إبراهيم الدَّبري عن عبد الرزاق عن

مَعمر عن الزُّهري عن سعيدٍ وسليان عن رافع بن خديج . وفيه نظرٌ . والله أعلم.

وله طريق آخر . أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٥٤) عقِب روايته . فقال : عن معمر قال : أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن عَبيدة . مثل حديث الزهري ، وزاد فيه "فإن أُضرَّ بها في الثالثة فإنَّ لها أنْ يوفيها حقَّها أُو يُطلِّقُها".

إكمال: روى البخاري (٢٣١٨) ومسلم (٣٠٢١) عن عائشة: في قوله عز و جل { وإنِ امرأةٌ خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } [ ٤ / النساء / ١٢٨ ] قالت: نزلتْ في المرأة تكونُ عند الرجل. فلعلّه أن لا يستكثر منها، وتكون لها صُحبة وولدٌ. فتكره أنْ يُفارقها. فتقول له: أنتَ في حلِّ من شأني".

# كتاب الطلاق

## باب : ما جاء في الخَليَّة والبريَّة وأَشْباه ذلك

٥٢٦ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ؛ أنَّ عبدَ الله بن عُمركان يقولُ في الخليَّة والبريَّة : إنَّها ثلاثُ تطليقاتٍ . كلُّ واحدةٍ منها. (١)

### باب: ما يَبين مِن التَّمليكِ

٥٢٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ؛ أنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقول : إذا ملَّك الله بن عُمر كان يقول : إذا ملَّك الرَّجلُ امرأَتَه فالقَضاءُ ما قضتْ به إلَّا أنْ يُنكِر عليها. فيقول : لَمْ أُرِدْ إلَّا واحدةً فيحلفُ على ذلك ؛ ويكونُ أملكَ بها ما كانتْ في عِدَّتِها. (٢)

(۱) أخرجه الشافعي في "مسنده" (۲/ ۸۰) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٤٧٦) عن مالك به. وأخرجه عبد الرزاق (١١١٨٥) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن نافع به.

قوله: ( في الخليَّة والبريَّة ) قال الباجي (١١/٤): معنى الخليَّة التي خلتْ من الأزواج ، ولذلك لا يُستعمل في الرجعيَّة ؛ لأنَّ الرجعية ذاتُ زوجٍ ، وكذلك معنى البريَّة : هي التي برِئَتْ مِن عِصمةِ الزوجيةِ ؛ لأنَّ كلامَ الزوج راجعٌ إلى ذلك ؛ لأنَّه لم يَطلبْها بدينِ فيرجع قولُه بريَّة إليه. انتهى .

(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ٨٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٤٨) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٧٧) من طريق مالك به.

قوله : ( ملَّك الرجل ) قال الباجي في "المنتقى" (٤/ ١٦) : التمليك هو أن يُملِّك الرجلُ امرأَتَه أَنْ -

#### باب: ما يجبُ فيه تَطلِيْقةٌ واحدةٌ من التَّمليكِ

٥٢٨ – حدَّثني يحيى عن مالكِ عن سَعيد بن سُليهان بن زيد بن ثابتٍ ، عن خارجة بنِ زيد بنِ ثابتٍ فأتاه محمَّدُ بنُ خارجة بنِ زيد بنِ ثابتٍ فأتاه محمَّدُ بنُ أَنَّه كان جالساً عند زيدِ بنِ ثابتٍ فأتاه محمَّدُ بنُ أَبِي عَتيقٍ وعَيْناه تدْمعان ، فقال له زيدٌ : ما شأنك؟ فقال : ملَّكتُ امرأَتي أَمرَها ففَارَقَتْنى.

فقال له زيدٌ : ما حملَكَ على ذلك؟ قال : القَدَر . فقال زيدٌ : ارْتَجِعْها إنْ شئتَ . فقال له زيدٌ : وأنتَ أملكُ بها. (۱)

#### باب: ما لا يبين من التَّمليك

٥٢٩ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أُمِّ المؤمنين ؛ أَنَّهَا خطبتْ على عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ قُرَيْبةُ بنتُ أَبِي أُميَّة فزوَّ جُوه،

تُطلِّق نفسها ، وذلك بأنْ يقولَ لها قد ملَّكتك أمرك ، أو يقول لها : أمركِ بيدك ، وفي كتاب ابن المواز : وكذلك قوله قد ملَّكتك ، إن لم يقل : أمرك ولا نفسك ، وكذلك قوله : طلاقكِ إليكِ أو بيدكِ . قال ابن القاسم : أو قال لها أمركِ بيدكِ إن شئتِ ، أو أنتِ طالقٌ إذا شئتِ . فهذا كلُّه تمليكٌ محضٌ. انتهى قوله : (فالقَضاءُ ما قضتْ به) أي طلقةٌ واحدةٌ ، أو ثنتان أو ثلاث .

(۱) أخرجه الشافعي في "مسنده" (۲/ ۸۰) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٤٨) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٧٧) ومسدَّد كما في "المطالب" (١٦٩٨) والبخاري في "التاريخ الصغير" (١/ ١٧٣) من طُرقٍ عن مالك به.

ولهذا الأثرُ طريقان آخران . عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٩٣) وسعيد بن منصور (١٥٨٥)

ثمَّ إِنَّهم عَتَبُوا على عبدِ الرَّحمن ، وقالوا : ما زوَّجْنَا إلَّا عائشة.

فأرسلتْ عائشةُ إلى عبد الرَّحمن فذكَرتْ ذلك له ، فجعلَ أَمرَ قُرَيْبةَ بيدِها. فاختارتْ زَوجَها ، فلم يكن ذلك طَلاقاً. (١)

• ٥٣٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه ؛ أَنَّ عائشة - زوجَ النَّبِيِّ عَلِيهِ - زوَّجتْ حَفصة بنتَ عبدِ الرَّحمن المُنذرَ بنَ الزُّبير - وعبدُ الرَّحمن غائبٌ بالشَّام - فلمَّ قَدِمَ عبدُ الرَّحمن قال : ومِثلي يُصنعُ هذا به؟ ومِثلي يُفتاتُ عليه؟ فكلَّمتْ عائشةُ المنذرَ بنَ الزُّبير ، فقال المنذر : فإنَّ ذلك بيدِ عبدِ الرَّحمن.

فقال عبدُ الرَّحمن : ما كنتُ لِأَرُدَّ أَمراً قَضَيْتِه . فقرَّتْ حفصةُ عند المُنذر ، ولَمْ يكن ذلك طلاقاً. (1)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٤٧) من طريق ابن بُكير عن مالك ، وعبد الرزاق في "المصنف" (١١٩٠٠) عن عبد الله بن عُمر كلاهما عن عبد الرحمن به . نحوه

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (١١٨٩٦) من رواية عبد الله بن عُبيد بن عُمير عن القاسم بن محمد نحوه .

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١١٢) وفي "المعرفة" (١/ ٣٢) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٠/ ٢٩٠) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٤٥٧) وسعيد بن منصور (١٦٦٢) عن يحيى بن سعيد عن القاسم به.

قال الحافظ البيهقي في "المعرفة" : ونحنُ نحملُ هذا على أنَّها مهَّدت أسباب تزويجِها ، ثمَّ أشارتْ على من وَلِي أمرها عند غيبةِ أبيها حتَّى عقدَ النَّكاح ، وإِنَّها أُضيف النكاحُ إليها لاختيارها ذلك ، وإذنها فيه

#### باب: الإِيْلاءُ

٥٣١ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن جَعفر بنِ محمَّدٍ عن أبيه عن عليٍّ بن أبي طالبٍ ؟ أنَّه كان يقول : إذا آلَى الرَّجُل مِن امرأَتِه لَمْ يقعَ عليه طلاقٌ . وإنْ مَضتِ الأَربعةُ الأَشهرُ . حتَّى يُوقفَ . فإمَّا أنْ يُطلِّق ، وإمَّا أنْ يَفيءَ . (1)

وتمهيدها أسبابه. والذي يدلُّ على صحة هذا التأويل، ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطبُ إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيتْ عُقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّج فإنَّ المرأة لا تلي عُقدة النكاح ". رواه عبد الله بن إدريس عن ابن جُريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلَّا عن أبيه قال: كانت عائشةُ فذكرَ معنى هذه القصة، وقال: فإذا لم يبقَ إلَّا النكاح. قالت: «يا فلان أَنْكِح، فإنَّ النساءَ لا يُنكِحن»، وفي رواية أخرى، وقالت: «ليس إلى النساء النكاح».

فإذا كان هذا مذهبها - وراوي الحديثين عبد الرحمن بن القاسم - عَلِمْنا أَنَّ المراد بقوله: زوَّجتْ عائشةُ حفصةَ بنتَ عبدِ الرحمن ما ذكرنا»، وإذا كان محمولاً على ما ذكرنا لم يُخالف ما روتْه عن النبيِّ [ أَيُّها امرأة نُكحت بغير إذنِ وليّها فنكاحُها باطلٌ ] ، واحتجَّ أصحابُنا في المسألة بها أخبرنا ..... عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله على : «لا نكاح إلا بولي» ...الخ كلامه .

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢/ ٨٣) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٧٧) عن مالك به.

جعفر بن محمد هو ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الله على بن

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٦/ ٣٥) : الخبر عن علي ﴿ بوقفِ المُولِي . وإنْ كان منقطعاً في "الموطأ" فإنه مُتَّصلٌ من طُرقٍ كثيرةٍ صِحاحٍ .. ثم رواه من طريقين عن عليٍّ.

### باب: ظِهَارُ الْحُرِّ

٥٣٢ – حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن سعيد بن عَمرو بنِ سُليمِ الزُّرَقيِّ ؟ أَنَّه سأَلَ القاسم بن محمَّدٍ : إنَّ القاسم بن محمَّدٍ عن رجُلٍ طلَّق امرأةً إنْ هو تزوَّجَها؟ فقال القاسم بن محمَّدٍ : إنَّ رجُلاً جعلَ امرأةً عليه كظَهرِ أُمِّه إنْ هو تزوَّجَها ، فأَمَره عُمر بن الخطَّاب : إنْ هو تزوَّجها أَن لَا يَقربَها حتَّى يُكفِّر كفَّارةَ المُتظاهر. (۱)

#### باب: ما جاء في الخيار

٥٣٣ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ، أنَّه كان يقول في

وانظر طرقه في "سنن البيهقي" أيضاً (٧/ ٣٧٧). وصحَّحَ بعضَها البيهقيُّ . وحسَّنه الحافظ في الفتح. قوله : ( إذا آلى ) أي : حلفَ أن لَّا يُجامع زوجتَه . وقوله : ( يفيء ) أي : يَرجعُ عن يَمينه . ويُجامع زوجتَه .

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۵۰) وسعيد بن منصور في "السنن" (۱۰۲۳) والطحاوي في "شرح المشكل" (۱۲/۳) ومسدد كما في "اتحاف المهرة" (۶/۳۵) والبيهقي في "السنن" (۷/۳۸۳) من طريق مالك به.

قال البيهقي والبوصيري: هذا منقطعٌ القاسم لَم يُدرك عُمر الله عُمر الله عُمر الله عُمر الله عَمر الله

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٤٣) عن عبد الله العُمري عن القاسم به.

وأخرجه الطحاوي (٢/ ١٣٦) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عُمر العُمري عن القاسم عن عَمرو بن سُليم الزُّرقي عن عُمر.

ورواته ثقاتٌ . وجزم الطحاويُّ بسماع عمرو بن سليم من عُمر .وروى ما يدلُّ عليه . والله أعلم .

الأَمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَق : إنَّ لها الخيارَ ما لَمْ يَمسَّها. (١)

٥٣٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن عُروة بن الزُّبير ؛ أنَّ مولاةً لبني عديٍّ - وهي أَمَةٌ يومئذٍ فعَتُقتْ - عديٍّ - يقال لها زَبْراء - أَخبَرتُه ، أَنَّها كانت تحت عبدٍ - وهي أَمَةٌ يومئذٍ فعَتُقتْ - قالتْ : فأرسلتْ إليَّ حفصةُ - زوجُ النَّبِيِّ عَلِيدٍ - فدَعَتْني.

فقالت : إِنِّي مُخْبِرتُكِ خبراً . ولا أُحبُّ أَنْ تَصنَعي شيئاً ، إِنَّ أَمرِكِ بَيدِك ما لَمْ يَمسَسْكِ زوجُكِ ، فإنْ مسَّكِ فليس لكِ من الأَمرِ شيءٌ ، قالت : فقلتُ : هو الطَّلاقُ ثمَّ الطَّلاقُ ثمَّ الطَّلاقُ ، ففارقَتْه ثلاثاً. (٢)

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢/ ٧٩) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٢٥) وفي "المعرفة" (٢) أخرجه الشافعي في المسند" (٢/ ٤٧٣) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٥٣٥) والبيهقي في "السنن" (٧/ ٢٢٥) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به.

(١) أخرجه الشافعي (٧/ ٧٨) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٢٥) والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٩٣٨) عن مالك ، وعبد الرزاق في "المصنَّف" (١٣٠١٧) عن مَعمَر كلاهما عن الزُّهري به.

قال عبد الرزاق عَقِبَه : وأمَّا ابنُ عُيينة . فذكره عن الزُّهري عن سالم عن زبْراء . انتهى

قلت : وزَبْراء لا تُعرف . ولم أرَ من وثَّقها . ومع هذا صحَّحه ابن حجر في "الفتح" (١٣/٩) . ولعلَّه تجوَّز بتصحيحِه ، لأنَّ زبراء هي صاحبة القصة . ولا يُعرف من النساء من اتُهمت . كما قال الذهبي . والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٨٠٢) عن قتادة عن حفصة زوجِ النبيِّ ﷺ ، أَنَّهَا أَعتقت جارية لها فقالت : إنْ وطئكِ زوجكِ فلا خيارَ لك.

### باب: ما جاءَ في الخُلْع

٥٣٥ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع عن مولاةٍ لصفيَّة بنتِ أَبِي عُبيدٍ ؛ أَنَّهَا اخْتلعَتْ مِن زوجِها بكلِّ شيءٍ لَهَا ، فلم يُنكِر ذلك عبدُ الله بن عُمر (١).

#### باب: طَلَاقُ المُخْتَلِعة

٥٣٦ – حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن نافع ؛ أنَّ رُبيِّع بنتَ مُعوِّذ بنِ عَفرَاء جاءتْ هي وعمُّها إلى عبدِ الله بن عُمر. فأَخْبَرتُه أُنَّهَا اختلعتْ مِن زوجِها في زمانِ عثمان بن عفَّان ، فبلغَ ذلك عثمانَ بنَ عفَّان فلم يُنكرْه.

وقال عبدُ الله بن عُمر : عِدَّتُها عِدَّة الْمُطلَّقة. (١)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢/ ٩٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٥) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٤٢) عن مالك به. وإسنادُه صحيحٌ.

ورواه عبد الرزاق (١١٨٥٣) عن موسى بن عقبة ، وابن أبي شيبة (١٨٥٢) عن عبد الله العُمري عن نافع ، " أَنَّ ابنَ عُمر جاءتُه مولاةٌ لامرأَتِه اختلعتْ مِن كلِّ شيءٍ لها ، وكلِّ ثوبٍ عليها حتى نَفسها . . فلم يُنكر ذلك عبدُ الله ". لفظ عبد الرزاق .

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣١٥) من طريق ابن بُكير ، وفي "الصغرى" (٣/ ١٠٥) من طريق الشافعي كلاهما عن مالك به.

ورواه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (١٣٩) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٣٧٤) من طريق الليث بن سعد عن نافع به . وفيه " أنهم سألوا عثمان . أتنتقل؟ فقال في : لتنتقل . ولا ميراثَ بينهما ، ولا عدةَ عليها ، ولكن لا تَنكحُ حتى تحيضَ حيضةً خشيةَ أنْ يكونَ بها حمُّلٌ ، فقال ابن عمر : عُثمان خيرُنا وأعلمُنا.

## باب: طَلَاقُ البِكْر

٥٣٧ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان عن محمَّد بنِ إياس بن البُكير : أَنَّه قال : طلَّق رجلٌ امرأَتَه ثلاثاً قبل أَنْ يَنكِحَها ، فجاءَ يَستفتي ، فذهبتُ معه أَسأَلُ له .

فسأَلَ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرة عن ذلك ، فقالا : لا نرى أنْ تنكحَها حتَّى تنكحَ زوجاً غيرَك ، قال : فإنَّما طلاقي إيَّاها واحدةٌ ، فقال ابن عبَّاسٍ : إنَّك أرسلتَ مِن يَدِكَ ما كان لكَ مِن فَضلٍ. (۱)

وأصله عند النسائي (٣٤٩٨) وابن ماجه (٢٠٥٨) بسندٍ حسنٍ من وجهٍ آخر عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة عن الرُّبيّع نحوه.

دون قوله ( وقال عبدُ الله بن عُمر : عِدَّتُها عِدَّة المُطلَّقة ) . لكنها تُعارض رواية الليث . حيث قضى عثمان بأنَّ عدَّتها حيضةٌ واحدةٌ . وأقرَّه ابنُ عُمر . وقال : عثمان خيرنا وأعلمنا . وأخرج أبو داود في "السنن" (٢٢٣٠) حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة". وهذا من المواضع التي اختُلف فيها على ابن عُمر .

تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢٠٥) رواية الليث ، وعزاها لابن حزم . وجزم بأنَّ ابن عمر قال في آخره: عدَّتها عدة المطلقة . ثم قال ابن حجر: وكذا رواه مالكُ في "الموطأ" عن نافع نحوه".

قلت: ولم أرَ رواية الليث عند ابن حزم في "المُحلَّى". وهي عند مَن تقدَّم ذكرهم بلفظ آخر. والله أعلم (٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢/ ٧٠) والطحاوي (٣/ ٥٥) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٥١٥) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٨٩) والبغوي (٩/ ٢٣١) من طُرقٍ عن مالك به.

٥٣٨ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن بُكير بن عبد الله بن الأَشجِّ عن النُّعهان بن أبي عيَّاشٍ الأنصاريِّ عن عطاء بن يسارٍ ؛ أنّه قال : جاء رجلٌ يسألُ عبدَ الله بنَ عَمرو بن العاص عن رجُلٍ طلَّق امرأَته ثلاثاً قبلَ أنْ يَمسَّها. قال عطاءٌ : فقلت : إنَّما طلاق البِحْرِ واحدةٌ.

فقال لي عبدُ الله بن عَمرو بن العاص : إنَّما أنت قاصٌّ ، الواحدة تَبيْنُها ، والثَّلاثُ تُحرِّمُها حتَّى تَنكحَ زوجاً غيرَه. (١)

وأخرجه أبو داود في "السنن" (٢١٩٨) مختصراً من رواية معمر ، وعبد الرزاق في "المصنّف" (١١٠٧١) من رواية ابن جريج ، والطحاوي (٣/ ٥٧) من رواية ابن أبي ذئب كلهم عن الزُّهري عن محمد بن عبد الرحمن ( زاد أبو داود وأبي سلمة بن عبد الرحمن ) عن محمد بن إياس ، أَنَّ ابنَ عباس وأبا هُريرة وعبدَ الله بن عَمرو بن العاص : سُئلوا عن البِكْر يُطلِّقها زوجُها ثلاثاً فكلُّهم قالوا : لا تحلُّ له حتى تَنكحَ زوجاً غيرَه. وانظر رقم (٥٣٩).

(۱) أخرجه الشافعي (۲/ ۷۲) وعبد الرزاق (۱۱۰۷٤) والطحاوي (۳/ ۲۸) والبيهقي في "الكبرى" (۷/ ۳۵) و"المعرفة" (٥/ ٤٩٠) وابن عساكر (٤٤٨/٤٠) من طُرقِ عن مالك به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٦/ ١١١): لَمْ يختلف رُواة الموطَّا عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن بُكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار ، وأَنكرَ مُسلمُ بنُ الحجَّاج إدخالَ مالكٍ فيه بين بُكير وعطاء بن يسار النعمانَ بنَ أبي عياش ، وقال : لَمْ يَتْبَع مالكاً أَحدُ من أصحاب يحيى بن سعيد على ذلك ، والنعمانُ أقدمُ من عطاء . أَدرَكَ عُمرَ وعثمانَ. انتهى كلامه .

وقال البيهقي في "المعرفة" (١٣/ ٢١٩): كذا رواه مالكٌ . وخالفَه يحيى بنُ سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبدةُ بن سليهان . فرووه عن يحيى بن سعيد عن بُكير بن عبد الله عن عطاء بن يسار . دون ذِكْرِ النعهان بن أبي عياش في إسناده. انتهى كلامه.

٥٣٩ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن بكير بن عبد الله بن الأَسجِ ؛ أنّه أَخْبَرَه عن مُعاوية بن أَبي عَيَّاشٍ الأَنصاريّ ، أنّه كان جالساً مع عبدِ الله بن النُّبير وعاصم بنِ عُمر بن الخطَّاب ، قال : فجاءَهما مُحمَّد بنُ إِياس بن البُكير ، فقال : إنَّ رجُلاً من أهل البادية طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أنْ يدخلَ بها . فهاذا تَريَان؟.

فقال عبدُ الله بنُ الزُّبير: إنَّ هذا الأَمرَ ما لنا فيه قولٌ ، فاذهبْ إلى عبدِ الله بنِ عبَّاسِ وأَبي هريرة فإنِّي تركتُهما عند عائشة فسَلْهما . ثمَّ ائتِنا فأُخْبِرنا.

فذهَبَ فسأَلَهَمَا ، فقال ابنُ عبَّاسٍ لأَبِي هريرة : أَفتِه يا أَبا هريرة فقد جاءَتك مُعضِلةٌ ، فقال أبو هريرة : الواحدة تَبيْنُها ، والثَّلاث تُحرِّمها حتَّى تَنكح زوجاً غيره ، وقال ابنُ عبّاسِ : مثل ذلك أيضاً. (۱)

## باب: طَلَاقُ المَريضِ

• ٤ ٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن طلحة بنِ عبد الله بن عوفٍ - قال : وكان أُعلَمهم بذلك - وعن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ ؛ أنَّ عبد الرَّحمن بن عوفٍ طلَّقَ امرأته البتَّة وهو مريضٌ ، فورَّ ثها عثمانُ بنُ عفَّان منه بعد

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي (٢/ ٧١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٥) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٩٠) من طُرقٍ عن مالك به.

ورجالُه ثقاتٌ . سوى ابن أبي عياش لَمْ أر من وثَّقه ، وقد ذكره ابنُ حبان في "الثقات". وقد تفرَّد مالكُّ بذكر ابنِ أبي عيَّاش . كها تقدَّم في التعليق السابق .

وعلَّقه أبو داود في "السنن" (٢١٩٨). وانظر ما قبله.

انقضاءِ عِدَّتها.(١)

١ ٤٥ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبد الله بن الفضْل عن الأَعرج ؛ أنَّ عُثمانَ بنَ عَثمان ورَّث نساءَ ابنِ مُكْمِلِ منْه ، وكان طلَّقهنَّ ، وهو مَريضٌ. (٢)

(١) أخرجه الشافعي (٢/ ١١١) وعبد الرزاق في "المصنف" (١٣١٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٢) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٥٦) من طُرقٍ عن مالك به.

وهو مُرسلٌ . كها الشافعي والبيهقي . لم يسمع أبو سلمة ولا طلحة بن عبد الله من عبدِ الرَّحمن بنِ عوف ﴾.

وروى الشافعي (١١١/٢) والدارقطني في "السنن" (٤/ ٦٤) والبيهقي (٣٦٢/٣) عن ابن أبي مُليكة ، أنه سألَ ابنَ الزُّبير عن الرجُل ، يُطلِّق المرأةَ فيَبتُّها ، ثم يموتُ - وهي في عِدَّتها - فقال عبدُ الله بنُ الزُّبير : طلَّق عبدُ الرحمن بن عوف تماضرَ ... فذكره

قال الشافعي كما نقله البيهقي : حديثُ ابنِ الزبير مُتَّصلٌ ، وحديث ابنِ شهاب مقطوعٌ. انتهى. وروى عبد الرزاق (١٢١٩١) عن مَعمَر عن الزُّهري عن ابن المسيَّب ، أَنَّ عثمانَ ورَّثَ امرأَةَ عبد الرحمن . فذكره .

وله طرقٌ أُخرى . انظر ما بعده .

(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٩٦) عن ابن جُريج قال: أخبرني عَمرو بن دينار، أَنَّ عبد الرحمن بن هُرْمز ( الأعرج ) أخبره ، أنَّ عبدَ الرحمن بن مُكمِل كان عنده ثلاثُ نِسوة ، إِحداهنَّ ابنةُ قارظ ، قال : فأخبرني عثمان بن أبي سُليهان أَنَهَا جُويرية ، وكان ذا مالٍ كثيرٍ ، خرجَ تاجراً حتى إذا كان ببعضِ الطَّريق فأخبرني عثمان بن أبي سُليهان أَنَهَا جُويرية ، وكان ذا مالٍ كثيرٍ ، فرجَ تاجراً حتى إذا كان ببعضِ الطَّريق أخذَه الفالجُ ، فركبَ إليه ناسٌ من قريش فيهم نافع بن طَريف ، وإنه طلَّق اثنتين منهم ، ثم مكثَ بعد طلاقِه إيَّاهما سنتين ، وإنهها ورِثاه وماتَ في عهْد عُثمان ، وهو - أَظنّ - ورَّ ثهها ، ولا أَظنُّهها نُكِحَتا". وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٦٥) من طريق يونس . وابن عساكر في "تاريخ دمشق" وأخرج البيهقي في "السنن أخي الزُّهري كلاهما عن أبن شهاب عن مُعاوية بن عبد الله بن جعفر عن ( ٢٥/ ٢٥٧) من طريق ابن أخي الزُّهري كلاهما عن أبن شهاب عن مُعاوية بن عبد الله بن جعفر عن

٧٤٢ وحدَّثني عن مالكِ ؟ أنَّه سمعَ ربيعة بنَ أبي عبد الرَّحمن ، يقول : بلغني أنَّ امرأة عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ سألته أنْ يُطلِّقها ، فقال : إذا حِضْتِ ثُمَّ طهُرتِ فَا الرَّحمن بن عوفٍ ، فلمَّ عجض حتَّى مرضَ عبدُ الرَّحمن بن عوفٍ ، فلمَّ الهُرتْ آذنتُه ، فطلَّقها البَّتَه أو تطليقةً لمَ يكن بقي له عليها من الطَّلاق غيرُها ، وعبد الرَّحمن بنُ عوفٍ يومئذٍ مَريضٌ. فورَّثها عثمانُ بنُ عفّان منه بعد انقِضَاءِ عِدَّتِها. (١)

السَّائب بن يزيد ابن أُخت نَمِر ، أنه شَهد على قضاءِ عُثمان في تماضر بنت الأصبغ ورَّثها من عبد الرحمن بن عوف بعد ما حلَّت ، وعلى قضائِه في أُم حكيم ورَّثها من عبد الله بن مُكمِل بعد ما حلَّت". قال البيهقي : هذا إسنادٌ مُتَّصل .

قال ابن حجر في "الإصابة" (٤/ ٢٤٥): عبدُ الله بن مُكمِل بن عبد بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب . ذكره الطبري ، وذكره عمرُ بنُ شَبَّة في "الصحابة" . وذكر أَنه اتخذَ داراً بالمدينة عند دارِ القضاءِ ، قال : وأُراه الذي تُوفي في عهد عثمان بعد أَنْ طلَّق نساءَه في مرضِه فورثهنَّ عُثمانُ منه . استدركه ابن فتحون . قال : وأكثرُ ما يأتي في الرِّواية ابنُ مُكمِل غير مُسمَّى ، وسمَّاه بعضُهم عبدَ الرحمن . وهو وهمٌ ، وإنَّمَا عبدُ الرحمن ابنُه . وهو شيخ الزُّهري. انتهى بتجوز.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٣) وفي "المعرفة" (١٢/ ٣٤٧) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

قال البيهقي: وهو مُنقطع.

وروى سعيد بن منصور في "السنن" (١٩٥٨، ١٩٥٨) عن عُمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : قال عبدُ الرَّحْن بنُ عوف : لا تَسَأَلُني امرأةٌ الطلاقَ إلَّا طلَّقتُها ، فغارتْ تَمَاضُر بنت الأَصبغ فأرسلتْ إليه تَسأَلُه طلَاقها . فذكر نحوه . وانظر ما قبله .

٥٤٣ وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان ، قال : كانتْ عند جدَّي حَبَّان امرأتان : هاشميَّةٌ وأنصاريَّةٌ . فطلَّق الأنصَاريَّة وهي تُرضِع ، فمرَّت بها سنةٌ ، ثمَّ هلك عنها ، ولمَ تَحضْ ، فقالت : أنا أرثُه لمَ أحضْ.
 فاختصَمَتا إلى عُثان بن عفّان ، فقضى لها بالميراث. فلامَتِ الهاشميّةُ عثمان ، فقال عثمان: هذا عملُ ابنِ عَمِّكِ. هو أشارَ علينا بهذا، يعني : عليَّ بنَ أبي طالبِ. (۱)
 فقال عثمان: هذا عملُ ابنِ عَمِّكِ. هو أشارَ علينا بهذا، يعني : عليَّ بنَ أبي طالبِ. (۱)
 باب: ما جاءَ في مُتعةِ الطَّلاق

٤٤ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ، أنَّه كان يقولُ : لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ ، إلَّا التي تُطلَّق . وقد فُرِضَ لها صَداقٌ ولَمْ تُمْسَس ، فحَسْبُها نصفُ ما

(١) أخرجه الشافعي (٢/ ١٠٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٩) وفي "الصُّغرى" (٣/ ١٥٢) من طريق ابن بُكير كلاهما ( الشافعي وابن بُكير ) عن مالك به.

وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٧٩) وعبد الرزاق (١١١٠) من طريق أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد عن مُحمَّد بن يحيى بن حبان به . وفيه ، فقال عليٌ ف : تَحلفين عند منبر رسولِ الله عليهُ أنك لمَ تحيضي ثلاثَ حيض؟ فإنْ حَلَفْتِ فلكِ الميراث . فحلفتْ فأشركها عليٌ مع الهاشميَّة في الثُمن ". لفظ سعيد .

وفيه انقطاع بين محمد بن يحيى وجدِّه حبَّان . والله أعلم .

وأخرجه الشافعي (١٣٠٥) وعبد الرزاق (١١٠١) عن ابن جُريج عن عبد الله بن أبي بكْرٍ أَخبرَه ، أنَّ رجُلاً من الأنصار - يُقال له حَبان بن مُنقذ - طلَّق امرأَته وهو صحيحٌ ... فذكره .

ورواه عبد الرزاق (١١١٠٠) عن ابن جُريج عن الزُّهري . فذكر مثل حديث ابن أبي بكر.

فُرضَ لها.(١)

#### باب: ما جاءً في طلَاقِ العَبْدِ

٥٤٥ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن أبي الزِّناد عن سُليهان بن يَسارٍ ؟ أَنَّ نُفيعاً مُكاتَباً كان لأُمِّ سلمة - زوج النَّبيِّ عَلِي - أو عبداً لها ، كانت تحته امرأةٌ حُرَّةٌ وَكَاتَباً كان لأُمِّ سلمة - زوج النَّبيِّ عَلِي النَّبيِّ عَلَيْ أَنْ يأتي عُثهانَ بن عفّان فطلَّقها اثنتين ، ثمَّ أراد أَنْ يُراجعها ، فأمرَه أزواجُ النَّبيِّ عَلِي أَنْ يأتي عُثهانَ بن عفّان فيسأله عن ذلك ، فلقيه عند الدَّرجِ آخذاً بيدِ زيدِ بن ثابتٍ ، فسألهما فابتدراه جميعاً ، فقالا : حرُمتْ عليك ، حرُمتْ عليك . (1)

- ٤٦ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيَّب؛ أنَّ نفيعاً - مُكاتَباً كان لأُمِّ سلمة زوجِ النَّبِيِّ عَلَيْ - طلَّق امرأَةً حُرَّةً تَطليقَتين، فاستَفْتَى عُثمان بنَ عَفَّان، فقال: حرُمتْ عليك. (٢)

(۱) أخرجه الشافعي (۲/ ۱۰) والطحاوي في "شرح المشكل" (۲۵۵۲) والبيهقي في "السنن الكبرى" (۷/ ۲۵۷) و"المعرفة" (٥/ ۲۰۱) والبغوي (٩/ ١٣٠) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٨) وابن أبي شيبة (٥/ ١٥٤) من طُرقِ عن نافع به.

(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ٧٦) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٤٣٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٠) وفي "المعرفة" (٥/ ٥٠٨) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٣٥) عن الثوري ، والطحاوي (٤/ ١٥١) من طريق يونس كلاهما عن ابن شِهابِ به. وانظر ما بعده.

(٣) أخرجه الشافعي (٢/ ٧٧) والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٤٤٠) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٨) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٩٩) من طُرقٍ عن مالك به. ٥٤٧ وحدَّثني عن مالكِ عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ عن محمَّد بنِ إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ ؛ أَنَّ نُفيعاً - مكاتباً كان الأُمِّ سلمة زوجِ النَّبيِّ عَلَيْهِ - استَفْتَى زيدَ الخَارث التَّيميِّ ؛ أَنَّ نُفيعاً - مكاتباً كان الأُمِّ سلمة زوجِ النَّبيِّ عَلَيْهِ - استَفْتَى زيدَ بنَ ثابتٍ ، فقال : إِنِّ طلَّقتُ امرأةً حُرَّةً تطليقتين ، فقال زيدُ بنُ ثابتٍ : حرُمتْ عليك. (۱)

٥٤٨ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقول: إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تطليقتين فقد حرُمتْ عليه حتَّى تنكحَ زوجاً غيرَه . حرَّةً كانتْ أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرَّة ثلاثُ حيضٍ ، وعِدَّةُ الأَمةِ حيْضَتَان. (١)

٩٤٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ؛ أَنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول : مَن أَذِنَ لعبدِه أَنْ ينكحَ فالطَّلاق بيد العبدِ ، ليس بيدِ غيرِه من طلاقِه شيءٌ ، فأمَّا أَنْ يأخذَ الرَّجلُ أَمَةَ غُلامِه أَو أَمَةَ وليدتِه . فلا جناح عليه. (٣)

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٩٤٤) عن مَعمَر ، والطحاوي (٤/ ٢٩٢) عن يونس كلاهما عن ابن شِهابِ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٧٦/٢) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٩) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٩٩) عن مالك به.

وانظر ما قبله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٧٤) والطحاوي (٣/ ٦٢) والدارقطني (٢/ ٤١) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٩) و"المعرفة" (٥/ ٥٠٩) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي (٧٦/٢) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٠) وفي "المعرفة" (٥/ ٤٩٩) عن مالك به.

## باب : عِدَّةُ التّي تَفقدُ زوجَها

• ٥٥- حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ؛ أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : أَيُّما امرأةٍ فقَدَتَ زوجَها فلم تدرِ أين هو ؛ فإنَّما تَنتظرُ أَربعَ سنين ، ثمَّ تَعتدُّ أَربعةَ أَشهرِ وعشراً. ثمَّ تَحَلُّ. (١)

## باب : ما جاءَ في الأَقْراءِ في عدَّة الطَّلاق وطلاقِ الحائضِ

١٥٥- وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن عُروة بن الزُّبير عن عائشة أُمِّ المؤمنين ؟ أَنَّهَا انتقلتْ حفصة بنتَ عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ الصَّدِّيق حين دخلتْ في

وأخرجه أبو القاسم البغوي في جزء "حديث أبي الجهم" رقم (٣٧) من طريق الليث بن سعد عن نافع به . بالشقِّ الأول منه.

قوله: ( فأمَّا أَنْ يأَخذَ الرَّجلُ أَمَةَ غُلامِه ، أَو أَمَةَ وليدتِه . فلا جناح عليه ) قال ابن عبد البر في الا ستذكار" (٢٧/٦): المعنى في ذلك عند مالكٍ ، أَنَّ السيدَ له أَنْ يأْخذَ ما بيد عبده من جميع مالِه ما لم يأذن له في تجارة مداينةِ الناسِ على ما بيده من ذلك المال ، والعبد عنده يملك كلَّما ملَّكه سيدُه أو غيره . ولسيدِه أَن يَنتزعَ منه مالَه كلَّه أو ما شاء منه. انتهى .

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٥) وفي "المعرفة " (٦/ ٧١) من طريق مالك به. ورواته ثقات .

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٣٢٣) وسعيد بن منصور (١/ ٢٣٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٥٢١) من طريقين آخرين عن ابن المسيَّب به.

وقضاء عُمر هذا جاءَ من وجوهٍ أُخرى . انظرها في "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٤٧٢) و"التلخيص الحبير" (٣/ ٢٣٥).

الدَّم من الحيضة الثَّالثة.

قال ابن شِهابِ: فذُكِر ذلك لعمرة بنتِ عبد الرَّحمن فقالت: صدقَ عُروة ، وقد جادَلها في ذلك نَاسٌ ، فقالوا: إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يقول في كتابِه {ثلاثةُ قروءٍ} [البقرة ٢٢٨]. فقالت عائشة: صدَقْتُم . وتَدرونَ ما الأَقراء.؟ إِنَّمَا الأَقراءُ الأَطْهار.(')

٢٥٥٦ وحدَّثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ؛ أنّه قال : سمعتُ أَبا بَكْر بن عبد الرَّحمن يقول : ما أَدركتُ أَحداً من فُقهائِنا ، إلّا وهو يقولُ هذا . يريد قولَ عائشة. (٢)

٥٣- وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ وزيدِ بنِ أَسلمَ عن سُليهان بن يَسارٍ ؛ أَنَّ الأَحوصَ هلكَ بالشَّام حين دخلتِ امرأتُه في الدَّم من الحيضةِ الثَّالثةِ . وقد كان

(١) أخرجه الشافعي (٢/ ١١٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٥) وفي "المعرفة" (٦/ ٢٦) من طرق عن مالك به.

قوله: ( انتقلت ) في رواية الطحاوي "نقَلَتْ". وهما بمعنى . وذلك عندما طلَّقها المنذر بن الزُّبير بن العوام .

(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ١١١)والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٥) و"المعرفة" (٦/ ٢٦) من طريق مالك به.

وأبو بكر بن عبد الرحمن : هو ابن الحارث بن هشام أحدُ الفقهاءُ السبعة ، وُلِد في خِلافةِ عُمر ، وُأبو بكر بن عبد الرحمن : هو ابن الحارث بن هشام أحدُ الفقهاءُ السبعة ، وُلِد في خِلافةِ عُمر ، وأدركَ جمعاً من الصحابة ، وروى عنهم كأبي هريرة وأبي مسعود وعائشة وعيَّار وغيرهم.

طلَّقها ، فكتبَ مُعاويةُ بن أبي سفيان إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك؟.

فكتبَ إليه زيدُ بنُ ثابتٍ : إِنَّمَا إذا دخلتْ في الدَّم من الحيضة الثَّالثة ، فقد برئتْ منه ، وبرئ منها ، ولا ترثُه ، ولا يرثُها. (١)

٤٥٥ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافع عن عبدِ الله بن عمر ؟ أنَّه كان يقول : إذا طلَّق الرَّجلُ امرأته ، فدخلتْ في الدَّم من الحيضة الثَّالثة ، فقد بَرئتْ منه ، وبَرئ منها. (٢)

## باب : ما جاء في عِدَّةِ المرأةِ في بَيتِها إذا طلُقتْ فيه

٥٥٥ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ ؛ أنَّ بنتَ سعيد بن زيد بن عَمرو بن نُفيلٍ كانت تحتَ عبدِ الله بن عَمرو بن عثمان بن عفَّان فطلَّقها البَّتَة ، فانتقلتْ ، فأَنكَرَ

(۱) أخرجه الشافعي (۲/ ۱۰۹) والبيهقي في "الكبرى" (۷/ ۱۸۲) و"المعرفة" (٦/ ٢٦) وابن القاسم في "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٣٢) عن مالك به.

وأخرجه الشافعي أيضاً (١٩٥) وعبد الرزاق (١١٠٠٦) والطبري في "تفسيره" (١١٠٥) والبيهقي في "الكُبرى" (٧/ ٦٨٢) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٦٦) من طُرقٍ عن سليهان بن يَسار عن زيد به . مطولاً ومختصراً.

ورواه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٥١٠) من طُرقٍ أُخرى عن زيد. دون القصَّة.

(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ١١٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٥) وفي "المعرفة" (٦/ ٢٧) من طُرقٍ عن مالك به.

ذلك عليها عبدُ الله بن عُمر.(١)

٥٦٥- وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ؛ أَنَّ عبد الله بن عُمر طلَّق امرأةً له في مِسكن حفصة - زوجِ النَّبيِّ عَلَيْ - وكان طريقُه إلى المسجد ، فكان يَسلكُ الطَّريقَ الأُخرى مِن أَدبار البُيوت . كراهيةَ أَنْ يَستأذنَ عليها حتَّى راجَعَها. (٢)

## باب: جامعُ عِدَّةِ الطَّلاقِ

٥٥٧ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ؛ وعن يزيد بن عبد الله بن قُسيطِ الليثيِّ عن سعيد بن المسيِّب ؛ أنَّه قال : قال عُمر بن الخطَّاب : أيُّما امرأَةٍ طُلِّقتْ فحاضتْ حيضةً أو حيضتَيْن ، ثمَّ رفَعَتْها حيضتُها ، فإنَّ ا تنتظر تسعة أشهُرٍ ، ثمَّ حلَّت . (٣) ، فإنْ بانَ بها حَمْلُ فذلك ، وإلَّا اعتَدَّتْ بعد التِّسعةِ أشهُرٍ ثلاثة أشهُرٍ ، ثمَّ حلَّت . (٣)

(٣) أخرجه الشافعي (٢/ ١٠٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٨٠/٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣١) وفي "المعرفة" (٦/ ٥٦) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣١/ ٢٩٥) من طُرقٍ عن مالك به.

(١) أخرجه الشافعي (٢/ ١٠٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٧٢) وفي "المعرفة" (٥/ ١١٥) عن مالك به.

(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ١٠٧) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٩) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٥) عن مالك به

ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٩) وعبد الرزاق (٦/ ٣٣٩) والبيهقي في "الصغرى" (٦/ ١٦٢) والبغوي في "حديث علي بن الجعد" (٣٠٠١) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب به.

## باب: جامعُ الطَّلاقِ

٥٥٨ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ أنَّه قال : سمعتُ سعيدَ بنَ المسيّب وحُميد بن عبد الله بن يقول : بن يسارٍ ، كلُّهم يقول : سمعتُ أبا هريرة يقول : سمعتُ عُمر بن الخطَّاب يقول : أثَّم المرأة طلَّقها زوجُها تطليقة أو تطليقتين ، ثمَّ تركها حتَّى تَحَلَّ وتنكحَ زوجاً غيرَه ، فيموتُ عنها أو يُطلِّقها ثمَّ يَنكِحُها زوجُها الأوَّل ، فإنَّما تكونُ عنده على ما عَيى مِن طَلاقِها. (١)

٥٩٥- وحدَّثني عن مالكٍ عن ثابت بن الأَحنف ؛ أنّه تزوَّجَ أُمَّ ولدٍ لعبد الرَّحمن بن زيد بن الخَطَّاب قال : فدعاني عبدُ الله بن عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطَّاب فجئتُه فدخلتُ عليه ، فإذا سياطُ موضوعةٌ ، وإذا قيدانِ من حديدٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (٦/ ٣٥١) عن مالك وابن عُيينة عن الزُّهري به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" (١٤٢٦) وعبد الرزاق (١١١٤) وابن أبي شيبة (٤/ ١١٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٦٤) وسعيد بن منصور (١٥٢٥) من طُرقٍ عن الزُّهري به.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢١٧): إسنادُه صحيحٌ.

قوله: (على ما بقي من طلاقها) واحدةً أو ثنتين. (قال مالك: وعلى ذلك السُّنَّة عندنا التي لا اختلافَ فيها) بدار الهجرة، وبه قال الجمهورُ من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة؛ لأنَّ الزوجَ الثاني لا يهدمُ ما دون الثلاثِ لأنَّه لا يَمنعُ رجوعَها للأَوَّل قبله.

وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين : يهدمُ الثاني ما دون الثلاث كما يهدمُ الثلاث ، فإذا عادت للأوَّل كانت معه على عصمةٍ كاملةٍ .انتهى . قاله الزرقاني (٣/ ٣٢٨) .

وعبدانِ له قد أَجلَسَهما ، فقال : طلِّقها. وإلَّا والذي يحلفُ به ، فعلتُ بك كذا وكذا ، قال : فقلتُ : هي الطَّلاق أَلفاً .

قال : فخرجتُ من عنده . فأدركتُ عبدَ الله بنَ عُمر بطريق مكَّة ، قال : فأخبرتُه بالذي كان من شأني ، فتغيَّظ عبدُ الله بن عُمر ، وقال : ليس ذلك بطلاقٍ ، وإنَّما لمَ تحرمْ عليك فارجعْ إلى أهلِك.

قال: فلم تَقرُرْنِي نَفْسي حتَّى أَتيتُ عبدَ الله بن الزُّبير - وهو يومئذِ بمكَّة أميرٌ عليها - فأخبرتُه بالذي كان مِن شأني ، وبالذي قال لي عبد الله بن عُمر ، قال: فقال لي عبد الله بن الزُّبير: لَمْ تَحَرِمْ عليك فارجع إلى أَهلِك ، وكتبَ إلى جابرِ بنِ فقال لي عبد الله بن الزُّبير: لَمْ تَحَرِمْ عليك فارجع إلى أَهلِك ، وكتبَ إلى جابرِ بنِ الأَسود الزُّهريِّ - وهو أميرُ المدينة - يأمرُه أنْ يُعاقِبَ عبدَ الله بن عبد الرَّحن ، وأَنْ يُخلِّي بيني وبين أهلي.

قال: فقدمتُ المدينة فجهَّزتْ صفيّةُ - امرأةُ عبد الله بن عمر - امرأَي حتَّى أُدخَلَتْها عليَّ بعلمِ عبدِ الله بن عُمر ثمَّ دعوتُ عبدَ الله بن عُمر يوم عُرسي لِولِيْمَتي. فجاءَني. (۱)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٨) وفي "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٤٩٤) من طُرقٍ عن مالك به.

وإسناده صحيحٌ . ثابت . قيل : ابن عياض بن الأحنف العدوي مولاهم . وثَّقه النسائي وأحمد بن صالح . وقال أبو حاتم : لا بأس به .

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٨٠٨) من طُرقِ عن ثابت به. مطولاً ومختصراً.

• ٦٠ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ثور بن زيدٍ الدِّيلِيِّ ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كان يطلِّق امرأَتَه ثمّ يُراجعُها . ولا حاجة له بها ، ولا يُريدُ إِمساكَها كيها يُطوِّل بذلك عليها العدَّة ليُضارَّها .

فَأَنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى { ولا تُمسكوهنَّ ضِراراً لتعتَدُوا ، ومَن يفعلْ ذلك فقد ظلمَ نفسَه } [البقرة: ٢٣١] يَعِظُهم اللهُ بذلك. (١)

## باب : عدَّةُ الْمُتوفَّى عنْها زوجُها إذا كانتْ حَامِلاً

٥٦١ - وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ، أنَّه سُئلَ عن المرأة يُتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ؟ فقال عبدُ الله بن عُمر : إذا وضَعَتْ حَملَها فقد حَلَّتْ. فأخبَره رجلٌ من الأنصار كان عنده ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب ، قال : لو وضَعَتْ وزوجُها على سريره لمَ يُدفن بعْدُ لَحَلَّت.

(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/ ١٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به. وهذا مُعضَل . ثور بنُ زيد . لَمُ يلقَ أُحداً من صحابةِ رسول الله على .

وله شاهدٌ عند مالك في "الموطأ" (٢١٨٤) والترمذي (١١٩٢) عن هشام بن عروة عن أبيه مُرسلاً نحوه . ووصله الترمذي (١١٩٢) عن عروة عن عائشة ، وقال : البخاري والدارقطني والترمذي والبيهقي : المرسلُ أصحُّ . كما بينتُه في "زوائد الموطأ على الصحيحين".

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢/ ١٠٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣٠) وفي "المعرفة" (١/ ٢٥٠) من طريق مالك به. وإسناده صحيحٌ.

وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٢٢) من طريق يحيى بن سعيد ، وعبد الرزاق (١١٧١٩) عن أيوب

## باب : مُقامُ المُتوفَّى عنْها زوجُها في بِيْتِها حتَّى تَحَلَّ

٥٦٢ - وحدَّثني عن مالكٍ عن حُميد بنِ قيسٍ المكَّيِّ عن عَمرو بن شُعيبٍ عن سعيد بن المسيّب، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب كان يَردُّ المُتوفَّى عنهنَّ أَزواجُهنَّ من البَيْدَاء، يَمنَعُهنَّ الحجَّ. (١)

٥٦٣ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ؛ أنَّه بلغه ، أنَّ السَّائب بنَ خبَّابٍ تُوفِّي ، وإِنَّ امرأَته جاءتْ إلى عبدِ الله بنِ عُمر فذكرتْ له وفاة زوجِها ، وذكرتْ له حرْثاً لهم بقناة ، وسألتْه : هل يَصلُح لها أنْ تبيتَ فيه؟ فنهاها عن ذلك ، فكانت تخرج من المدينة سَحَراً فتُصبحُ في حَرثِهم ، فتظلُّ فيه يومَها ، ثُمَّ تَدخلُ المدينة إذا أمستْ فتَبيتُ في بَيتِها. (1)

كلاهما عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (١١٧١٨) عن مَعمَر عن الزُّهري عن سالم عن أبيه.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣٥) من طُرقٍ عن مالك.

وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٨٤) من طريق جرير بن عبد الحميد ، وابنُ المقري في "معجمه" (٢٦١) من طريق سفيان كلاهما عن منصور عن مجاهد عن ابن المسيب به .وفيه قال "فردَّهنَّ من ذي الحُلفة".

ولسعيد بن منصور أيضاً (١/ ١٨٥) عن عطاء عن عُمر نحو رواية مجاهد.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣٦) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك.

وأخرج الطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ٨٠) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١٥٢) من طريق

الله عن عبد الله بن عُمر ؛ أَنَّه كان يقولُ : لا تبيتُ الله في عنها زوجُها ، ولا المَبتُوتةُ إلَّا في بَيتِها.

## باب : عِدَّةُ أُمِّ الولدِ إذا تُوفِّي عنْها سيِّدُها

٥٦٥ - وحدَّثني مالك عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ؛ أَنَّه قال : عِدَّةُ أُمِّ الولد إذا توفِي عنها سيِّدُها حَيضةٌ. (٢)

ابن إسحاق عن يزيد بن قُسيط عن مُسلم بن السائب عن أُمِّه قالتْ : لَمَّا تُوفِي السائبُ .. وفيه "فقال ابن عُمر : لا تعتدَّي إلَّا في البيت الذي تُوفي فيه زَوجُك . اذهبي إلى ضَيعتكِ بالنهار ، وارجعي إلى بيتِك بالليل فبيتى فيه . فكنتُ أفعل ذلك".

وللطحاوي (٣/ ٨٠) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أُمِّ مَحَرمة عن أُمِّ السائب به محتصراً.

وانظر ما بعده

قوله: ( بقناة ) قناة . وادٍ مِن أودية المدينةِ عليه مالٌ من أموالها.

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٢١) من طريق مالك به

وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣١) وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٧) والطحاوي (٣/ ٨٠) من طُرقٍ عن نافع به. بألفاظ مُطوَّلة ومُختصَرة نحوه.

وللشافعي في "مسنده" (٣٠٢) عن سالم عن ابن عمر نحوه.

قوله: ( المبتوتة ) البت القطع . أي : المقطوعة عن النكاح . وهي المطلقة ثلاثاً .

(١) أخرجه الشافعي (٢/ ١٠٧) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٧) وفي "المعرفة " (٦/ ٧٤) والبغوي (١/ ٣١٧) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(٧/ ٤٤٧) وسعيد بن منصور (١/ ٣٠٥) ويعقوب بن سفيان في

#### باب: ما جاءً في العَزْلِ

٥٦٦ وحدَّثني عن مالكٍ عن أبي النَّضْر مولى عُمر بن عُبيد الله عن عامرِ بنِ سعد بن أبي وقَّاصِ عن أبيه ؛ أَنَّه كان يَعزِلُ. (١)

٥٦٧ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن أبي النَّضْر مولى عُمر بن عُبيد الله عن ابنِ أَفْلحَ مولى أبي أَيُّوب الأَنصاريِّ ؛ أَنَّه كان يَعزلُ. (٢)

٨٢٥- وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ، أنَّه كان لا يَعزلُ ،
 وكان يَكرَه العَزْلَ.

"المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٨٣) من طُرقٍ عن نافع به.

قوله : ( أُم الولد ) هي الأمة التي وطِئها سيِّدُها ، وأنجبتْ منه .

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٣٠) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ١٤٣) وسعيد بن منصور (٢/ ١٠١) والبيهقي (٧/ ٢٣٠) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن مصعب بن سعد عن أبيه به.

قوله: (يعزل) العزل. أن يجامع الرجلُ المرأةَ ، فإذا جاء القذفُ أَنزل ماءَه خارج الفرج.

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٥٧٣) والبيهقي (٧/ ٢٣٠) من طريق مالك عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح به .

ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥١٠) عن الضحَّاك بن عثمان عن سالم عن عبد الرحمن بن أَفلح قال : نكحتُ أُمَّ ولد أبي أَيُّوب، فأخبر تْني ، أَنَّ أَبا أَيُّوب كان يعزلُ".

وجزم الزُّرقاني بأنَّ ابنَ أَفلح: هو عُمر بن كثير بن أَفلحَ. وهو وهُمٌّ. والله أعلم

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٢٣٢) والبيهقي (٧/ ٢٣١) من طريق ابن عون عن نافع

٥٦٩ - وحدَّثني عن مالكِ عن ضَمْرة بن سعيدِ المازنيِّ عن الحجَّاج بن عَمرو بن غَريَّة ؛ أَنَّه كان جالساً عند زيدِ بنِ ثابتٍ فجاءَه ابنُ قهْدٍ - رجلٌ من أهل اليمن - فقال: يا أبا سعيدٍ. إِنَّ عندي جواريَ لي ، ليس نسائي اللَّاتي أُكِنُّ بأَعْجَبَ إِليَّ مِنهنَّ ، وليس كُلُّهنَّ يُعجِبْني أَنْ تَحملَ مِنِّي. أَفاعزِلُ.؟

فقال زيدٌ : أَفته يا حجَّاجُ ، قال : فقلتُ : يَغفرُ الله لك إِنَّمَا نَجلسُ عندك لنَتَعلَّم مِنك ، قال : أَفْتِه . قال : فقلتُ : هو حرثُك إنْ شئتَ سقيتَه ، وإنْ شئتَ أَعْطشتَه ، قال : وكنتُ أَسمع ذلك من زيدٍ ، فقال زيدٌ : صَدَقَ. (۱)

عن ابن عُمر ، أَنه ضَرَبَ بعضَ ولدِه على العزْل ، وكان يَكْرهُه.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٥٧٧) عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر. كان يكرَه العزْلَ.

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٥٥٥) والبيهقي (٧/ ٢٣٠) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٥٦٤) من طريق مالك به. ووقع عندهم ( ابن فهد ) بالفاء الموحَّدة.

وأخرج سعيد بن منصور في "السنن" (٢٢٢٧) حدَّثنا سفيان عن ضَمْرة بن سعيد عن رجُلٍ ، أَنَّ زيدَ بن ثابت سُئل عن العزلِ . فقال : قل يا حجَّاج . فذكرَه .

وروى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" (١٦٥٧٨) عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ، أنَّ زيداً كان يَعزلُ عن جاريةٍ له . ورُوي عن زيد من طرق أخرى .

قوله: (ابن قهد) قال الزرقاني (٣/ ٢٩٤): بالقاف المفتوحة ضبطه ابنُ الحذَّاء. وجوَّز أنه قيس بن قهد الصحابي . قال في التبصرة: وفيه بُعدٌ لعلَّ وجهَه قوله (رجلٌ من أهلِ اليمن) فإنَّ قيساً الصحابي من الأنصار فيبعد أن يُقال فيه ذلك. وإنْ كان أصلُ الأنصار من اليمن. انتهى.

وقال عياض في "المشارق" (٢/ ٣٢٥) : ابن فهد بفتح الفاء وآخره دال مهملة . كذا رويناه في الموطأ ، وكذا يقولُه أهلُ الحديث والحُفَّاظ ورُواة الموطأ ، وقد اختلف فيه يحيى . فحكى الدارقطنيُّ أَنَّ ابنَ

• ٥٧٠ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن مُميد بن قيسٍ المكَّيِّ عن رجُلٍ يقال له ذَفِيْفُ (١) أَنَّه قال : شُئل ابنُ عبَّاسٍ عن العَزْل؟ فدعا جاريةً له ، فقال : أخبِر يُهِم . فكأنَّها اسْتَحْيَتْ ، فقال : هو ذلك ، أَمَّا أَنا فَأَفعلُه . يَعني أَنَّه يَعزلُ. (٢)

#### ما جاء في الإحداد

٥٧١ وحدَّثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أَنَّ صفيَّةَ بنتَ أَبِي عُبيدٍ اشتكتْ عيْنَيْها - وحدَّثني على زوجِها عبدِ الله بن عُمر - فلمْ تَكْتَحِل حتَّى كادتْ عيْناهَا

مَهدي يقول فيه : عن مالك ( بن قهد ) بالقاف . قال : وأخطأ فيه ابن مهدي . إنها هو بالفاء . كذا قال ابن وهب. انتهى كلامه .

قوله : ( أُكِنُّ ) بضم الهمزة وكسر الكاف . أضمُّ إليَّ . قاله الزرقاني (٣/ ٢٩٤) .

(١) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (١/ ١٢١): ذَفيفٌ المدني مَولى ابنِ عبَّاس. روى عن ابن عبَّاس في العزل، روى عنه مُميد بن قيس. ذكره البخاريُّ، ولَمْ يزد على ما في السَّند، وقال أَبو جعفر: مات سنة تسع ومائةٍ في خلافةِ هشامِ بنِ عبدِ الملك. ذكره ابنُ الحذَّاء في "رجال الموطأ"، وهو بوزن عَظيم، ولَمْ يذكُرُه الحُسيني. انتهى كلامه.

قلت : وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢٢٤).

(٢) إسنادُه لا بأس به .

وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٣١) من طريق منصور عن مجاهد عن ابنِ عبَّاس ، أَنه كان يعزلُ عن جاريتِه ، ثُم يُريها.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٥٥٣) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤/٤٥٤) من طريقين آخرين عن ابن عبَّاس. نحو حديث الباب.

ترْ مَصَان.(١)

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢١٢٥) وأبو عبيد في "غريب الحديث" (١/٤) من طريق مالك به. وإسناده صحيح.

قوله: ( تَرمَصَان ) قال عياض في "المشارق" (١/ ٢٩١): بالصاد المهملة وفتح التاء وفتح الميم وضمِّها أيضاً. كذا روايتُنا فيه في الموطأ. انتهى.

وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٤/ ٣٤٠): اختلف علينا في الرواية عن مالك. فحدَّثنيه أبو المنذر عن مالك "ترمضان" ، وحدَّثني إسحاق بن عيسى عن مالك "ترمضان" بالضاد. قال: فإنْ كانتِ الروايةُ على ما قال أبو المنذر. فإِنَّ المعنى فيه معروفٌ ، وهو الرَّمَص الذي يظهر بمأقي العينِ إذا هاجتْ بالرَّمَد. وتَلصقُ منه الأَشفار.

وإنْ كان المحفوظُ بالضاد . فإنَّه عندي مأْخُوذ من الرَّمضاء . وهو أَنْ يَشتدَّ الحرُّ على الحجارة حتى تَحمى . فيقول : هاج بَعينَيْها من الحرِّ مثل ذلك يقال منه : قد رَمَضَ الإنسانُ يَرمضُ رمضاً إذا مَشى على الرَّمضاء . وهي الحصى المُحماةُ بالشَّمسِ فشبَّه الحرَّ الذي يَظهرُ بالعينِ بذلك .انتهى

# كتاب الرّضاع

### باب: رَضَاعةُ الصَّغِير

٧٢٥ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ثورِ بنِ زيدٍ الدِّيلِيِّ عن عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ ؛ أَنَّه كان يقول: ما كان في الحَوْلَين، وإنْ كان مصَّةً واحدةً فهو يُحرِّمُ (١).

٥٧٣ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول: لا رضاعة

(١) أخرجه البيهقي في "المعرفة" (١٣/ ٢٠) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

قال البيهقي : قال الشافعي : وأُراه من حديث عكرمة . يُريد أنَّ ثوراً إِنها أَخذَه عن عكرمةَ عن ابن عبَّاس ، وهو كها قال . فكذلك رواه الدَّراوَرْدي عن ثَور عن عكرمة عن ابن عبَّاس ، وزاد : وإنْ كان بعد الحَولَين فليس بشيء. انتهى كلامه .

قلت : وحديث الدَّراوَرْدي . أُخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٣/ ١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦٢) عنه به.

قال الحافظ الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (١/ ١٥٠) في حديث رؤية الهلال: وثور لَمْ يسمع ابنَ عباس ، وإنها روى هذا الحديث عن عكرمة عن ابنِ عبّاس ، ومالكُ لا يَرضى عكرمة ، ويَروي أحاديثه مُدلّسة مُرسلةً . يُسقط اسمَه من الإسناد في غير حديثٍ في الموطأ . انتهى قال ابن حجر في "طبقات المدلّسين" (٢/ ٢٣) : مالكُ بن أنس الإمام المشهورُ . يلزمُ مَن جعلَ التسوية تدليساً أَنْ يَذكرَه فيهم ، لأَنه كان يروي عن ثورِ بنِ زيدٍ حديثَ عكرمة عن ابن عباس ، وكان يحذف عكرمة ، وقع ذلك في غير ما حديث في "الموطأ" . يقول : عن ثورٍ عن ابن عبّاس ، ولا يَذكرُ عكرمة ، وكذا كان يُسقِطُ عاصمَ بنَ عُبيد الله من إسنادٍ آخر . ذكره الدارقطني ، وأنكرَ ابنُ عبد البرأنُ عبد البرأنُ يكونَ تدليساً . انتهى كلامه .

إلَّا لمن أُرضِعَ في الصِّغَر، ولا رضاعةَ لِكبيرٍ (١).

٥٧٤ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ؛ أَنَّ سالمَ بنَ عبد الله بن عُمر أُخبره : أَنَّ عائشةَ أُمَّ المؤمنين أُرسلتْ به - وهو يَرضعُ - إلى أُختها أُمِّ كلثومٍ بنت أبي بكرٍ ، فقالتْ : أَرضِعِيْه عَشر رضعاتٍ حتَّى يَدخلَ عليَّ.

قال سالمٌ: فأَرضَعَتْنِي أُمُّ كُلثومٍ ثلاثَ رضعاتٍ ، ثُمَّ مَرِضتْ . فلم تُرضعني غيرَ ثلاثِ مرَّاتٍ فلم أُكُنْ أَدْخُلُ على عائشة مِن أَجِل أَنَّ أُمَّ كُلثومٍ لَمُ تُتِمَّ لي عَشرَ رَضَعَاتٍ . (<sup>1</sup>)

٥٧٥ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع ؛ أَنَّ صفيَّة بنتَ أَبِي عُبيدٍ أَخبرتْه : أَنَّ صفيَّة بنتَ أَبِي عُبيدٍ أَخبرتْه : أَنَّ حفصة أُمَّ المؤمنين أرسلتْ بعاصم بنِ عبد الله بن سعدٍ إلى أُختها فاطمة بنت عُمر بن الخطَّاب تُرضعُه عشرَ رضعاتٍ لِيَدْخُلَ عليها - وهو صغيرٌ يَرضعُ - ففعلتْ ، فكان يَدخلُ عليها. (٣)

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٤٦٥) والإمام أحمد في "العلل" (٣/ ١٩١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦١) وفي "المعرفة" (٦/ ٩٥) عن مالك به.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي (٢/ ٤٤) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٧) وفي "المعرفة" (١٧/١٣) عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (١٣٩٢٨) عن ابن جُريج عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٧) عن مَعمَر عن الزُّهري ، أنَّ عائشةَ أَمَرتْ أُمَّ كُلثوم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي (٢/ ٤٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٥٧) وفي "المعرفة" (١٩/ ١٩)

٥٧٦- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبد الرَّحمن بن القاسمِ عن أبيه ؛ أنَّه أخبره ، أنَّ عائشة - زوجَ النَّبيِّ عَلِيهِ - كان يدخلُ عليها مَن أرضعَه أخواتُها وبناتُ أخيها ، ولا يدخلُ عليها مَن أرضعَه نِساءُ إِخوتِها. (١)

عن مالك به

(۱) أخرجه ابن خزيمة في "حديث إسماعيل بن جعفر" رقم (٣٤٧) وسعيد بن منصور في "السنن" (٩٦٣) وابن حزم في "المُحلَّى" (٩/ ٨٧٦) من طُرق أخرى عن القاسم قال: كان يدخلُ على عائشة مَن أَرضع بنات أبي بكر، ولا يدخلُ عليها مَن أَرضع نساءُ بني أبي بكر".

وأخرج أبو داود في "السنن" (٢٠٦١) من رواية عروة عن عائشة - في قصة رضاع سالم من امرأة أبي حذيفة المشهورة -. وفيه "كانت عائشةُ تأمرُ بنات أخواتها وبنات إخوتها أنْ يُرضعن مَن أحبَّتْ عائشةُ أنْ يراها ، ويدخلُ عليها . وإنْ كان كبيراً خمسَ رضعاتٍ ، ثمَّ يدخلُ عليها .. " وصحَّحه ابن حجر في "الفتح".

#### دون قوله: ( ولا يدخلُ عليها مَن أَرضعَه نِساءُ إخوتِها ).

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢٤٦/٦) : هذا مع صحة إسنادِه تركُّ منها للقولِ بالتحريم بلبنِ الفحلِ ، وقد ثبتَ عنها حديثُ أبي القُعيس ، أنَّ رسولَ الله على قال لها : هو عمَّك فليلج عليكِ . بعد قولها له : يا رسولَ الله . إنها أرضعتني المرأة ، ولمَ يُرضعني الرجل" . وهذا نصُّ التحريم بلبن الفحلِ ، فخالفتْ دلالة حديثِها هذا ، وأخذت بها رواه عبدُ الرحمن بنُ القاسم عن أبيه ، أنه كان يدخلُ عليها مَن أرضعتْ نساءُ إخوتها ، فلو ذهبَ إلى التحريم بلبنِ الفحلِ مَن أرضعة أخواتها ، ولا يدخلُ عليها مَن أرضعتْ نساءُ إخوتها ، فلو ذهبَ إلى التحريم بلبنِ الفحلِ لكان نساءُ إخوتها من أجلِ لَبنِ إخوتها حُكمُهنَّ من التحريم بلبنِهنَّ كحُكم أخواتهنَّ في التحريم بلبنِهنَّ ، وفي الدخولِ عليهنَّ سَواء ، والحُجَّة في حديثِ رسولِ الله عليه لا في قولها. انتهى قلت : وحديث أفلح أبي القُعيس . مشهورٌ . أخرجه الشيخان .

#### باب: ما جاءَ في الرَّضاعةِ بعد الكِبر

٥٧٧- وحدَّثني عن مالكِ عن عبد الله بن دينارٍ ؛ أنّه قال : جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عُمر - وأنا معه عند دارِ القضاءِ - يَسأَلُه عن رضاعةِ الكبيرِ؟ فقال عبدُ الله بن عُمر : جاء رجلٌ إلى عُمر بن الخطَّاب ، فقال : إِنِّي كانتْ لي وليدةٌ ، وكنت أطؤُها. فعَمَدتْ امرأَتي إليها فأرضعَتْها ، فدخلتُ عليها ، فقالت : دونك . فقد والله أرضَعْتُها.

فقال عُمر : أَوْجِعْهَا وأَتِ جاريتَك. فإنَّما الرَّضاعة رضاعةُ الصَّغير. (١)

٥٧٨- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ؛ أنَّ رجُلاً سألَ أبا موسى الأَشعريَّ . فقال : إِنِّي مَصَصْتُ مِن امرأتي من تَدْيِها لبناً فذهبَ في بَطني ، فقال أبو مُوسى : لا أُراها إلَّا قد حَرُمتْ عليك.

فقال عبدُ الله بن مَسعودٍ: انظر ماذا تُفتي به الرَّجلَ ، فقال أَبو مُوسى: فما تقولُ أَنتَ؟ فقال عبدُ الله بن مَسعودٍ: لا رضاعةَ إلَّا ما كان في الحَولَيْن.

فقال أبو موسى : لا تَسألُوني عن شيءٍ ما كان هذا الحبرُ بين أظهُركم. (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٩/٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/٥) وفي "المعرفة" (٦/ ٩٤) عن مالك به. وإسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٤٦١) من طريق نافع ، وعبد الرزاق (١٣٨٩٠) عن سالم كلاهما عن ابن عمر نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٦٢) وفي "المعرفة"

(٦/ ٩٥) عن مالك به.

قال البيهقي في "السنن" : هذا - وإنْ كان مُرسلاً - فله شَواهدٌ عن ابنِ مسعود 🐟. اهـ

وقال أبو عمر في "الاستذكار" (٦/ ٢٥٧) : وخبرُ ابنِ مسعود هذا من رواية مالكِ مُنقطعٌ ، وهو حديثٌ كُوفي يتَّصِل من وُجوه . انتهى

قلت: وهو كها قالا. فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٠١٥) وعبد الرزاق (٧/ ٢٦٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥٨٠٠) والدارقطني في "السنن" (٢/ ١٥٨) عن أبي عطية الوادعي، وسعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٣٨) عن إبراهيم النخعي. وعبد الرزاق أيضاً (٧/ ٢٦٤) عن قتادة، والمحاملي في "أماليه" (٤٠٨) عن أبي عَمرو الشيباني كلهم عنِ ابن مسعود نحوه.

وزاد بعضهم "إنها الرضاعُ ما أُنبتَ اللحمَ وأُنشزَ العظمَ".

قوله: ( إِنِّ مَصَصْتُ ) في رواية الدارقطني والبيهقي عن أبي عطية قال: "جاء رجلٌ إلى أبي مُوسى فقال: إنَّ امرأتي ورِم ثديُها فمصَصْتُه فدخَلَ حلْقِي شيءٌ سبَقَنِي".

# كتاب البيوع

### باب: العَيبُ في الرَّقِيق

٥٧٩ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن سالمِ بنِ عبدِ الله ؛ أنَّ عبدَ الله بن عُمر باعَ غُلاماً له بثهانِ مائة دِرهم ، وباعَه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عُمر : بالغلام داءٌ لَم تُسمِّه لي ، فاخْتَصَما إلى عثمان بن عفَّان ، فقال الرَّجلُ : باعني عبداً وبه داءٌ لَم يُسمِّه لي ، وقال عبد الله : بِعتُه بالبراءة.

فقضى عُثمان بن عفّان على عبد الله بن عُمر أَنْ يَحلف له . لقد باعَه العبدَ وما به دَاءٌ يَعلَمُه ، فأبى عبدُ الله أَنْ يَحلفَ ، وارتجعَ العبدَ . فصحَّ عنده ، فباعَه عبدُ الله بعد ذلك بأَلْفٍ وخمس مائة درهمٍ . (1)

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٧٢٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٢٨/٥) وفي "المعرفة" (٤/ ٣٦٥) عن مالك به . وقرَنَ عبدُ الرزاق مع مالكِ الأسلميَّ بن محمد.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥) عن عبَّاد بن العوَّام عن يحيى بنِ سَعيدٍ به.

ورواه عبدُ الرزاق (١٤٧٢١) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الأَنصاري عن سالم به.

وجزم الرافعيُّ الكبيرُّ بأنَّ المشتري هو زيدُ بنُ ثابت 🖔 .

قال ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢٤) بعد أنْ خرَّجه من المصادرِ الماضية : ولم يُسِمِّ أَحدُّ منهم المشتري ، وتعيينُ هذا المُبهم . ذكره في "الحاوي" للماوردي . وفي "الشامل" لابن الصبَّاغ بغير إسناد . وزاد " أنَّ ابنَ عُمر كان يقول : تركتُ اليمينَ لله فعوَّضني الله عنها" . انتهى كلامه .

## باب : ما يَفعلُ في الوَلِيدةِ إذا بيْعَتْ والشَّرط فيها

• ٥٨٠ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ ، أنَّ عُبيدَ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ أخبره ، أنَّ عبدَ الله بن مسعودٍ ابتاعَ جاريةً من امرأتِه زينب الثَّقفيَّة ، واشترطتْ عليه أنَّك إنْ بعتَها فهي لي بالثَّمن الذي تَبيعها به.

فسأَلَ عبدُ الله بن مسعودٍ عن ذلك عُمرَ بنَ الخطَّاب. فقال له عُمر بنُ الخطَّاب : لا تقربُها. وفيها شرطٌ لأَحدٍ. (١)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٦) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٢٩١) وسعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ٢) وابن أبي شيبة (٢١٧٥٧) من طُرْقٍ عن الزُّهري به.

ورجالُه ثقاتٌ إلَّا أنَّ عُبيد الله بن عبد الله لَمْ يسمع من عمِّ أبيه عبدِ الله بن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٤٧) وسعيد (٢٢٥٦) بسند صحيح عن الأوزاعي قال : ابتعتُ جاريةً وشرطتْ عليَّ أهلُها أن لا أبيع ، ولا أُهب ، ولا أُمهر . فإذا متُّ فهي حرة . وفيه ... وسألتُ الزهريَّ فأخبرنى أن ابنَّ مسعود كتب إلى عُمر يسأله . . . فقال عُمرُ : لا تطأ فرجاً فيه شيءٌ لغيرك".

وله طُرقٌ أُخرى ، لكن خالفوا رواية مالكِ في الشَّرط. فرواه الطحاوي في "شرح المعاني" (٥/١) ومسدَّد كما في "المطالب" (١/٥) من طريق خالد بن سلمة سمعتُ محمد بن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ، أنها باعتِ الجارية واشترطتْ عليه خدمتَها حتى تشتريَ خادماً . وفيه قال عُمر : لا تشتريها . ولاََحَدٍ فيه مَثنويَّة.

وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٩٩) وابن أبي شيبة (٢١٧٤٨) والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٤٤) من طريق مِسعر عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : اشترى عبد الله . وفيه أنَّها اشترطتْ خدمتها" وهو مُرسلٌ كما قال البيهقي.

المه حدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر ، أنَّه كان يقولُ: لا يطأُ الرَّجلُ وليدةً إلَّا وليدةً إنْ شاءَ باعَهَا ، وإنْ شاءَ وهَبَها ، وإنْ شاءَ أمسكها ، وإنْ شاءَ صنعَ بها ما شاء. (١)

## باب : النَّهْيُ عن أَنْ يَطأ الرَّجُلُ وليدةً ولها زوجٌ

٥٨٢ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ ؛ أَنَّ عبد الله بن عامر (٢) أَهْدَى لعثمانَ بنِ عفَّان جاريةً ، ولها زوجٌ ابتاعَها بالبَصْرة ، فقال عثمانُ : لا أقربُها حتَّى يُفارقَها زوجُها، فأَرضَى ابنُ عامرِ زوجَها. ففَارَقَها. (٣)

٥٨٣- وحدَّثني عن مالكٍ عن ابنِ شِهابٍ عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن بن

قوله: ( لا تقربُها ) يُحتمل أَنْ يكونَ النهي عن الشراء. وهو نصُّ رواية الطحاوي ومسدَّد. ويُحتمل أَنْ يكونَ النهي عن الوطء. وهي نصُّ رواية ابن أبي شيبة وسغيد. لكنَّ النهيَّ عن الشراء يشمل النهي عن الوطء. والله أعلم. ذكرَ الاحتمالين ابنُ عبدِ البر وغيره.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٦) وفي "المعرفة" (٥/ ٢٧٢) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٠) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٦) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن نافع مختصراً "لا يطأ فرجاً فيه شرطٌ".

- (٢) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢٩٨/٦): هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس وُلد على عهدِ النبيِّ على . كان أميراً على العراق لعثمان ... انتهى
  - (٣) أخرجه الطحاوي في "شرح مُشكل الآثار" (٣٧٢٢) من طريق ابن وهب عن مالك به. وأخرجه عبد الرزاق (١٣١٧٨) عن مَعمَر عن الزُّهري به مختصراً.

# عوفٍ ؛ أَنَّ عبدَ الرَّحمن بن عوفٍ ابتاعَ وليدةً فوجدَها ذاتَ زوجٍ. فردَّها. (١) باب: النَّهي عن بَيْع الثِّمارِ حتَّى يَبدُو صلَاحُها

٥٨٤ وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي الرِّجال محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ حارثة عن أُمِّه عَمرة بنتِ عبد الرَّحمن ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثِّهار حتَّى تَنجوَ مِن العَاهَةِ. (٢)

(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٥٢) من طريق ابن بُكير عن مالك به. وقال : ابتاع وليدةً من عاصم بنِ عدي ، وكذا جاء في موطأ محمد بن الحسن الشيباني (٧٩٤).

وأخرجه الشافعي في "المسند" (١٨٠٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٢/٤) عن سفيان ، وعبدُ الرزاق (٧/ ٢٨٢) عن مَعمَر ، والطحاويُّ في "شرح المُشكل" (٩/ ٤٠٠) عن الليث كلُّهم عن ابن شِهابِ به . وفيه أنَّ البائع عاصم بن عدي.

وأبو سلمة بن عبد الرحمن لمَ يسمع من أبيه ، لكن أخرجه الطحاوي (٩/ ٤٠٠) من طريق شُعيب بن اللَّيث حدثنا اللَّيث حدثنا اللَّيث حدثنا اللَّيث حدّثنا ابن شِهابٍ عن أبي سلمة عن عاصمِ بنِ عدي ، أنَّ عبدَ الرحمن بن عوف كان ابتاعَ منه . فذكرَه .

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢/ ٣٠٩) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٥) وفي "المعرفة" (٩/ ٢٣٢) عن مالك به.

وهذا مُرسلٌ. وخُولف مالكٌ. فأخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ١٠٦) والطحاوي في "شرح المعاني" (٦/ ٢٣) من طريق خارجة بن عبد الله بن سليان بن زيد بن ثابت ، وأحمد أيضاً (٦/ ٧٠) والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (١/ ١٤٠) وابن زنجويه في "الأموال" (١/ ٢٥٩) وابن عدي في "الكامل" (٤/ ٢٨٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرِّجال كلاهما عن أبي الرِّجال عن عَمرة عن عائشة. موصولاً.

٥٨٦ - وحدَّثني عن مالكِ عن أَبي الزِّناد عن خارجة بن زيد بن ثابتٍ عن زيدِ بنِ ثابتٍ عن زيدِ بنِ ثابتٍ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ؟ أَنَّه كان لا يبيعُ ثهارَه حتَّى تَطلعَ الثُّريَّا (١).

قال البوصيري في "اتحاف المهرة" (٣/ ٩٣) عن طريق عبد الرحمن: هذا حديثٌ رجالُ إسنادِه ثقاتٌ. وله شاهد. أخرجه مُسلمٌ (٥/ ١١) وأبو داود (٣٣٦٨) والترمذي (١٢٢٧) والنسائي (٥٥١) عن نافع عن ابن عمر نحوَه. وهو في "الصحيحين" من طُرقٍ أخرى. وفيه النهي عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحُها.

وللإمام أحمد (٥٠١٢) عن عثمان بن عبد الله بن سُراقة عن ابن عُمر مثله وزاد " قلت : أبا عبد الرحمن . وما تذهبُ العاهةُ . ما العاهة؟ قال : طلوعُ الثُّريا".

انظر ما بعده.

قوله: (العاهة) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٢٠٤) وأصابَها عاهةٌ. أي: آفة ، وأكثرُ ما يُستعمل في المال. قال الخليل: العاهةُ البلايا تُصيب الزَّرعَ والناسَ.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٠٨) من طريق سفيان ، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٠٢) من طريق يونس ، وسعيد بن منصور كما في "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ٢٠٠) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد كلهم عن أبي الزناد به. وزاد البيهقي "فيتبين الأصفرُ من الأَحمر".

وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٧٦) باب بيع الثهار قبل أنْ يَبدو صلاحُها" وقال اللَّيث عن أبي الزناد به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٦) عن مَعمَر وابنِ عُيينة عن الزُّهري عن خارجة عن أَبيه ، قال - وهو في المدينة - : لا تَبتاعوا الثهارَ حتَّى تَطلعَ الثُّريّا.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ ١٣٠) من طريق ابنِ أبي الأخضر والنعمان بن راشد كلاهما عن الزُّهري به مرفوعاً. والوقفُ أصحُّ.

قوله : (حتَّى تطلعَ الثُّريَّا) قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٩٥) . أي مع الفجر ، وقد روى أبو داود

# باب : الجَائِحةُ في بيعِ الشِّهار والزَّرْعِ

٥٨٧ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ ؛ عن أبي الرِّجال محمَّد بن عبد الرَّحمن عن أُمَّه عَمرة بنت عبد الرَّحمن ؛ أنَّه سمِعَها تقول : ابتاع رجلُ ثمرَ حائطٍ في زمانِ رسولِ الله عَلَيْ فعالجَه وقام فيه حتَّى تبيَّنَ له النُّقصان ، فسألَ ربَّ الحائطِ أنْ يَضعَ له ، أو أنْ يُقيلَه ، فحلفَ أن لَّا يفعل ، فذهبتْ أُمُّ المشتري إلى رسولِ الله عَلَيْ فذكرتْ ذلك له ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : تألَّى أن لَّا يفعل خيراً ، فسمِعَ بذلك ربُّ الحائطِ . فأتى رسولَ الله عَلَيْ ، فقال : يا رسولَ الله هو له .(۱)

من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً قال " إذا طلعَ النجمُ صباحاً رُفعت العاهةُ عن كلِّ بلدٍ " وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء " رُفعت العاهةُ عن الثِّهار" والنجم هو الثريا ، وطلوعُها صباحاً يقع في أول فصلِ الصيفِ . وذلك عند اشتدادِ الحرِّ في بلاد الحجاز وابتداء نُضج الثهار ؛ فالمعتبرُ في الحقيقة النضجُ ، وطلوعُ النجم علامةٌ له ، وقد بيَّنه في الحديث بقوله " ويَتَبيَّن الأصفرُ من الأَحمِر" اهـ

(١) أخرجه الشافعي (٢/ ٣١٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠٥) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٣٣) عن مالك به. وهذا مُرسلٌ.

ووصلَه الإمام أَحمد (٢٤٤٠٥) وابن حبان (٥٠٣٢) عن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال عن أَبيه عن أمِّه عَمرة عن عائشة . فذكر نحوه .

وأخرجه البخاري (٥٠ ٢٧٠) ومسلم (٥/ ٣٠) بسياق آخر دون ذِكرِ الشَّمرِ. من طريقِ يحيى بن سعيدٍ عن أَبي الرِّجال محمَّد بن عبد الرِّحن ، أَنَّ أُمَّه عَمرة بنتَ عبد الرِّحن ، قالت : سمعتُ عائشةَ تقول : سمع رسولُ الله على صوتَ خصوم بالباب عاليةً أصواتُها ، وإذا أحدُهما يَستوضعُ الآخرَ ، ويَسترفقُه في شيءٍ ، وهو يقول : والله لا أفعل . فخرجَ رسول الله على عليها ، فقال : أين المتأليّ على الله لا يفعلُ

## باب: ما يُكْرَه من بَيْعِ التَّمْر

المعروف؟. قال: أنا يا رسولَ الله فله أيُّ ذلك أحبّ.

(١) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٩/ ١٩٥) من طريق ابن بُكير عن مالك به

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٦/ ٣٢٥): هكذا هذا الحديث مُرسلاً في "الموطأ"، وعند مالكِ في معناه حديثٌ مُتَّصلٌ. انتهى.

قلت: حديث مالك في "الموطأ" (٢٣١١) ومن طريقه البخاريُّ (٢٠٠٢) ومسلمٌ (٥/٤٧) والنسائي المحدد عن عبد المجيد بن سُهيل عن ابن المسيّب عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة ، "أنَّ رسولَ الله على استعمل رجلاً على خَيبر ، فجاءَه بتمرٍ جنيبٍ ، فقال له رسول الله على أَكُلَّ تمرِ خيبر هكذا. فقال: لا والله يا رسولَ الله . إِنَّا لنأْخذُ الصَّاع من هذا بالصَّاعين ، والصَّاعين بالثَّلاثة ، فقال رسول الله على . بع الجمع بالدَّراهم ، ثُمَّ ابتعْ بالدَّراهم جَنيباً".

قوله: ( الجَنيب ) بجيم ونون وتحتانية وموحدة وزن عظيم ، قال مالك: هو الكبيس ، وقال الطحاوي: هو الطيّب ، وقيل: الصَّلْب ، وقيل: الذي أُخرج منه حَشفُه ورديئُه ، وقال غيرُهم: هو الله يُخلطُ بغيرِه بخلاف الجمْع . وقوله: ( الجمْع ) وهو بفتح الجيم وسكون الميم . التمر المختلط . قاله ابن حجر في "الفتح" (٤/٠٠٤).

## باب : بيْعُ الذَّهبِ بالفضَّةِ تِبْراً وعَيْناً

٥٨٩ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ؛ أنَّه قال : أَمرَ رسولُ الله عَلَيْهِ السَّعدَيْنِ أَنْ يَبيعَا آنيةً من المغانِم من ذهبٍ أَو فضَّةٍ ، فباعا كلَّ ثلاثةٍ بأربعةٍ عيناً ، أو كلَّ أربعةٍ بثلاثةٍ عيناً ، فقال لهم رسول الله عَلَيْهِ : أَرْبيْتُما فرُدّا. (١)

(١) أخرجه ابن وهب في جامعه كما في "التمهيد" (٢٤/ ١٠٤) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢٨٢٩) وابنا عفّان في "الأمالي والقراءة" (٢٥٦) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة قال: بعث رسولُ الله على السّعدين سعد بن مالك وسعداً آخرَ إلى خيبر . الحديث . واللفظ لابني عفّان .

ولفظ أبي نعيم " سعد بن مالك وسعد الخير إلى مكة .. " كذا قال مكة؟!

وسعد الخير هو ابن قيس العنزي . وقيل العنسي . كما قال الحافظ في "الإصابة" (٣/ ٧٢) ثم ذكر ابنُ حجر مُرسلَ عبدِ الله بنِ أبي سلمة.

وجزَم الحافظُ ابن عبد البر في "التمهيد" كما سيأتي ، والنوويُّ في "المجموع" (١٠/ ٦٧). بأنَّ السَّعدَين هما سعد بن أبي وقاص وسعد بن عُبادة.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ١٠٧): ولا أَعلم في الصحابة سعد بن مالك إلَّا سعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري، ويبعدُ عندي أنْ يكونَ أَحدُ السَّعديْن أبا سعيد الخدري لصِغَر سنِّه، والأَظهرُ الأَغلبُ أَنه سعد بن أبي وقاص، وأمَّا الآخر فلم يختلفوا أنه سعد بن عُبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي. فعلي هذا. أَحدُ السَّعدين مُهاجريٌّ، والآخر أنصاريُّ.

وقد قيل : إنَّ السَّعدين المذكُورَين في هذا الخبر هما سعد بن معاذ وسعد بن عُبادة ، وزعم قائل ذلك أنها السَّعدان المعروفان في ذلك الزمان.

واحتجَّ بالخبر المأثور ، أَنَّ قريشاً سمعوا صائحاً يَصيحُ ليلاً على أَبِي قُبيس. فإنْ يُسلمِ السعدان يُصبحُ محمدٌ بمكة لا يخشى خلافَ المُخالف . • ٩٠- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن حميد بن قيسٍ المكَّيِّ عن مجاهدٍ ؟ أَنَّه قال : كنتُ مع عبدِ الله بن عُمر فجاءَه صائغٌ ، فقال : يا أبا عبد الرَّحمن إنِّي أصوغُ الذَّهبَ ، ثمَّ أبيعُ الشَّيءَ من ذلك بأكثرَ من وزنِه فأستفْضِل من ذلك قدرَ عَملِ يَدي ، فنهاه عبدُ

قال: فظنَّت قريش أَنها سعد بن زيد مناة بن تميم ، وسعد هذيم من قضاعة . فلمَّا كان الليلة الثانية سمعوا صوتاً على أبي قبيس.

أَيا سعد سعد الأوس هل كنتَ ناصراً ويا سعدُ سعد الخزرجيّين الغطارف

أَجيبا إلى داعى الهُ ـــــدى وتمنّيا على الله في الفرووس مُنية عارف.

فإنَّ ثواب الله للطالب الهُّدي جنانٌ من الفردوس ذات رفارف.

قال : فقالوا هذان . والله سعد بن معاذ وسعد بن عُبادة.

وهذا غلطٌ لا يجوز أَنْ يكونَ سعدُ بن معاذ أَحدَ السعدين المذكورين في هذا الباب ، لأنَّ سعد بن معاذ تُوفِي بعد الخندق بيسير من سهْم أصابه يوم الخندق ، ولَمْ يُدرك خيبر.

والقول الأوَّل أولى وأصحُّ ، وقد وجدْنا ذلك مَنصُوصاً . ذكرَ يعقوبُ بنُ شيبة وسعد بن عبد الله بن الحكم قالا : حدَّ ثني خَرمةُ بنُ بُكير الخصم قالا : حدَّ ثني خَرمةُ بنُ بُكير عن أبيه قال : حدَّ ثني خَرمةُ بنُ بُكير عن أبيه قال : حدَّ ثني خَرمةُ بنُ بُكير عن أبيه قال : سمعتُ حَنشاً عن أبيه قال : سمعتُ أبا كثير جُلاح مولى عبد الرحمن أو عبد العزيز بن مروان ، يقول : سمعتُ حَنشاً السَّبائي عن فُضالة بن عُبيد يقول : كنَّا يوم خيبر فجعلَ رسولُ الله على الغنائم سعدَ بن أبي وقاص وسعدَ بن عُبادة . فأرادوا أَنْ يَبيعوا الدِّينارين بالثلاثة والثلاثة بالخمسة ، فقال رسولُ الله على : لا. إلَّا مثلاً بمثل. وهذا إسنادٌ صحيحٌ مُتصلٌ حسنٌ. انتهى كلامه.

قلت : ويحتمل أن يكون الآخر سعد بن قيس العنزي. الذي تقدَّم ذكره .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ١٠٧): أمَّا عبد الله بن أبي سلمة الذي روى عنه يحيى بن سعيد هذا الحديث ، فقيل: إنه عبد الله بن أبي سلمة الهذلي . يروي عن ابن عمر وغيره ، وزعمَ البخاريُّ : أنه عبد الله بن أبي سلمة والد عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. فالله أعلم " انتهى كلامه .

الله عن ذلك ، فجعلَ الصَّائغُ يُردِّد عليه المسأَلةَ ، وعبدُ الله يَنهاه . حتَّى انتهى إلى بابِ المسجدِ ، أو إِلى دابَّةٍ يُريدُ أَنْ يركَبَها.

ثمّ قال عبدُ الله بن عُمر : الدِّينار بالدِّينار ، والدِّرهم بالدِّرهم لا فضلَ بينهما ، هذا عهدُ نبيِّنا إِلينا ، وعهدُنا إليكم. (١)

٥٩١ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن زيدِ بنِ أسلم عن عطاءِ بنِ يسارٍ ؟ أَنَّ معاويةَ بنَ أَلَّ معاويةَ بنَ أَلِي سفيان باعَ سِقايةً مِن ذهبٍ أَو وَرِقٍ بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدَّرداء: سمعتُ رسولَ الله عَلِيةً يَنهى عن مثلِ هذا . إلَّا مثلاً بمثلِ .

فقال له معاوية : ما أرى بمثلِ هذا بأساً ، فقال أبو الدَّرداء : مَن يَعذرُني مِن مُعاوية؟ أَنا أُخبرُه عن رسولِ الله على . ويُخبرني عن رأيه . لا أُساكِنُك بأرضٍ أنت مُعاوية؟ أَنا أُخبرُه عن رسولِ الله على عُمر بن الخطّاب فذكر ذلك له ، فكتبَ عُمر بن الخطّاب فذكر ذلك له ، فكتبَ عُمر بن الخطّاب إلى معاوية : أن لَّا يَبيع ذلك إلَّا مثلاً بمثلِ وزناً بوزنٍ. (1)

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي (٢/ ٣٢٦) وعبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ١٢٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٢٥) وفي "شرح المشكل" (٤/ ٢٤٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧٩) وغيرهم من طُرقٍ عن مالك به بتهامه. وإسناده صحيح.

وهو في سنن النسائي (٤٥٦٨) عن قتيبة عن مالك . بالمرفوع فقط . دون قصة الصائغ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة (٢١٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٠) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٦٤) والهروي في "ذم الكلام وأهله " (٢٨٦) وغيرهم من طُرقٍ عن مالك به. بتهامه.

وأخرجه النسائي (٧/ ٢٧٩) وأحمد (٦/ ٤٤٨) من طريق مالكِ مختصراً . إلى قوله " يَنهى عن مثلِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### هذا . إلَّا مثلاً بمثل . " ولم يذكرا اعتراض معاوية على أبي الدرداء .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٤/ ٧١): ظاهرُ هذا الحديث الانقطاع ، لأَنَّ عطاءً لا أَحفظُ له سَهاعاً من أبي الدَّرداء . وما أَظنُّه سمعَ منه شيئاً ، لأنَّ أَبا الدَّرداء تُوفي بالشام في خلافةِ عُثهان لسنتين بقيتا من خلافتِه . ذكرَ ذلك أبو زرعة عن أبي مُسهر عن سعيد بن عبد العزيز ، وقال الواقدي : توفي أبو الدرداء سنة ٣٢، ومولد عطاء بن يسار سنة ٢١، وقيل ٢٠.

قال أبو عمر: وقد روى عطاء بن يسار عن رجلٍ من أهل مصر عن أبي الدرداء حديثَ لهم البشرى. وممكنٌ أَنْ يكونَ سمعَ عطاء بن يسار من معاوية ، لأَنَّ معاوية توفي سنة ٠٦. وقد سمعَ عطاء بن يسار من أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاصي و عبد الله بن عمر وجماعةٍ من الصحابة هم أقدمُ موتاً من معاوية ، ولكنَّه لمُ يشهد هذه القصة ، لأنَّها كانت في زمن عُمر . وتُوفي عُمر سنة ٢٣ ، أو ٢٤من الهجرة.

واختُلف في وقت وفاةِ عطاء بن يسار ، فقال الهيثم بن عدي : توفي سنة ٩٧ ، وقال الواقدي : توفي عطاء بن يسار سنة ٩٠ وهو ابن ٨٤ سنة . أخبرني بذلك أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه .

على أنَّ هذه القصة لا يَعرفُها أهل العلم لأبي الدَّرداء إلَّا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، وأنكرها بعضُهم ، لأنَّ شبيها بهذه القصة عرضتْ لمعاوية مع عُبادة بن الصامت ، وهي صحيحة مشهورة مع عُفوظة لعُبادة مع مُعاوية من وجوه وطرقٍ شتَّى ، وحديث تَحريم التفاضلِ في الوَرق بالوَرق والذَّهب لعُبادة محفوظ عند أهل العلم ، ولا أعلم أنَّ أبا الدرداء روى عنِ النبيِّ في الصَّرْف ، ولا في بيع الذهب بالذهب ، ولا الوَرق بالوَرق حديثاً. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله.

وحديث عُبادة الذي أشار إليه ابنُ عبد البر. أخرجه مسلم (١٥٨٧) عن أبي الأشعث عن عُبادة بن الصامت ، قال : غزونا غزاة - وعلى الناس معاوية - فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيها غنمنا آنية من فضة ، فأمرَ مُعاويةُ رجلاً أنْ يَبيعها في أُعطيات الناس ، فتسارع الناس في ذلك ، فبلغ عُبادة بن الصامت فقام ، فقال : إني سمعتُ رسول الله على : يَنهى عن بيع الذَّهب بالذهب . فذكر الفضَّة والبرَ والشعيرَ والتمرَ والملحَ .. إلَّا سواء بسواء ، عيناً بعين ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى " . فردَّ الناسُ ما

٥٩٢ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : لا تَبيعوا الذَّهبُ بالذَّهبِ إلَّا مثلاً بمثلٍ ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تَبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلَّا مثلاً بمثلٍ ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تَبيعُوا الوَرِق بالوَرِق إلَّا مثلاً بمثلٍ ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تَبيعُوا الوَرِق بالذَّهبِ أَحدُهما غائبٌ والآخرُ ناجزٌ ، وإنِ استَنْظَركَ إلى أن يَلجَ بيتَه فلا تُنْظِرْه . إِنِّ أَخافُ عليكم الرَّماء . والرَّماء هو الرِّبا. (1)

أَخذوا ، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً ، فقال: ألا ما بالُ رجالٍ يتحدَّثون عن رسول الله على أحاديث قد كنَّا نشهدُه ونصحبُه فلم نسمعها منه ، فقام عُبادة بن الصَّامت فأعادَ القصة ، ثم قال : لنُحدِّثن بها سمعنا من رسولِ الله على ، وإن كرِه مُعاوية - أو قال : وإن رغم - ما أُبالي أن لَّا أصحبُه في جُندِه ليلة سوداء".

وللنسائي (٧/ ٢٧٨) وأحمد (٥/ ٣١٩) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٦٧) وغيرهم من طُريق حكيم بن جابرِ عن عُبادة بن الصامت . فذكر نحوَ روايةِ مُسلم .

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" ( ٢/ ٣٢٧ ) والبيهقي في "المعرفة" (٤/ ٣١١) والطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٧٣٥) من طريق مالك به.

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ١٢١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧٠) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٧٩) والطبري (٣/ ٧٣٢) من طُرقٍ عن نافع به.

وأخرج البخاري (٢١٧٧) ومسلم (١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً مثله .

دون قوله " وإنِ استنظرك .. إلى آخره .

قوله: (تُشفَّوا) بضم أُولِه وكسرِ الشين المعجمة وتشديد الفاء. أي: تُفضِّلوا. وهو رباعي من أَشفَّ، والشِّف بالكسر الزيادة، وتُطلق على النقصِ. قاله ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٨٠).

قوله: ( الرماء ) ممدود مفتوح الراء مُحُفَّف الميم . كذا قاله الكسائي . فسَّره في الحديث الربا ، وذكرَه

٥٩٣ وحدَّثني عن مالكِ عن عبد الله بن دينارٍ عن عبد الله بن عمر : أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مثلاً بمثلٍ ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقَ إلَّا مثلاً بمثلٍ ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تَبيعوا شيئاً منها غائباً بناجزٍ ، وإنِ استنظرك إلى أنْ يلجَ بَيتَه فلا تُنْظِرُه . إنِّ أخافُ عليكم الرَّماء. والرَّماء هو الرِّبا. (۱)

#### باب: العِينةُ ومَا يُشْبُهَها

٩٤ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ؛ أَنَّ حَكيمَ بنَ حِزامِ ابتاعَ طَعاماً أَمرَ به عُمرُ بنُ الخطَّاب للنَّاس. فباع حكيمٌ الطَّعامَ قبل أَنْ يَستوفيَه ، فبلغَ ذلك عُمر بن الخطَّاب. فردَّه عليه ، وقال: لا تَبعْ طعاماً ابْتَعْتَه حتَّى تَستوفيَه. (٢)

بعضُهم بالقَصْر مفتوحاً ، وكسرَه بعضُهم وقصَرَه. قاله عياض في "المشارق" (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٤) من طريق سليهان بن بلال عن عبد الله بن دينار به. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣١٥) وفي "المعرفة" (٤/ ٣٥١) وابن عبد الحكم في "فتوح مصر وأخبارها" (١/ ١٨٢) من طريق مالك به.

ورواته ثقات . ولم يتبيَّن لي هل سمع نافع من حكيم أم لا .

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٢٩) من طريق أيوب واللفظ له . والطبراني في "الأوسط" (٢٩/٨) من طريق عبد الله العمري كلاهما عن نافع ، أنَّ حكيمَ بنَ حزام كان يَشتري الأَرزاق في عهدِ عُمر من الجار . فنهاه عُمرُ أَن يَبيعَها حتى يَقبضَه" . زاد الطبراني " وقال عمر : أَمَا إنَّ النبيَّ عَلَيْ نَهى عن بيع الطعام حتى يُقبضَ . فردَّ إليه رأسَ مالِه". والعمري ضعيف.

## باب: السُّلفةُ في الطَّعام

٥٩٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن نافعٍ عن عبدِ الله بنِ عُمر ؟ أَنَّه قال : لا بأس بأَنْ يُسلفَ الرَّجلُ الرَّجلُ الطَّعام الموصوفِ بسعرٍ معلومٍ إلى أَجلٍ مُسمَّىً ، ما لَمْ يكن في زرع لَمْ يَبْدُ صَلاحُه ، أو تمرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُه . (١)

# باب: بيعُ الطَّعامِ بالطَّعامِ لا فَضْلَ بَيْنَهما

٥٩٦ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ عن سُليهان بن يَسارٍ ، أَنَّه أخبره : أَنَّ عبدَ الرَّحمن بن الأَسود بن عبد يَغوث فَنِي علَفُ دابَّتِه ، فقال لغُلامه : خُذ من حِنطةِ أهلِك طعاماً فابْتَع بها شَعيراً ، ولا تأخُذ إلَّا مثلَه (٢).

## باب: الحُكْرةُ والتَّربُّص

٩٧٥ - وحدَّثني عن مالكٍ عن يونسَ بنِ يوسف عن سعيدِ بن المسيَّب ؛ أَنَّ عُمر بن الخطَّابِ مرَّ بحاطبِ بنِ أَبي بَلتعة - وهو يبيعُ زبيباً له بالسُّوق - فقال له

قوله: ( الجار ) موضع على ساحل البحر . كما تقدُّم قريباً (٤٩٢) .

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٦٥) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٤٨٠) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به.

وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٨٦) باب السلم إلى أجلِ معلوم.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٩٠) عن مالك به.

وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث . ذكره جمعٌ في الصحابة ، وقرنَه خليفةُ بعبد الله بن الزبير وغيره من أُحداث الصحابة . انظر ترجمته في "الإصابة" (٤/ ٢٨٦ – ٢٨٧).

عُمر بن الخطَّاب: إِمَّا أَنْ تَزيدَ في السِّعر ، وإِمَّا أَنْ ترفعَ مِن سُوقِنا. (۱) عُمر بن الخطَّاب: إِمَّا أَنْ تَزيدَ في السِّعن أَنْ ترفع مِن سُوقِنا. (۱) باب: ما يَجوزُ من بيعِ الحَيوانِ بعضه ببعضٍ والسَّلَفُ فيه

٩٨ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن صالحِ بنِ كَيْسان عن حَسن بنِ محمَّد بن عليِّ بن أبي طالبٍ ، أَنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ باعَ جَمَلاً له يُدعَى عُصَيْفِيراً بِعشرين بَعِيراً إِلى أَجلٍ. (٢)

٩٩٥ - وحدَّثني عن مالكٍ عن نافعٍ ؛ أَنَّ عبدَ الله بن عُمر اشتَرى راحلةً بأربعةِ

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٩٠٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٩) وفي "المعرفة" (٩/ ٤٧٦) من طريق مالك به.

ورجاله ثقاتٌ . ويونس بن يوسف بن حماس . روى له مسلم .

وللبيهقي في "الكبرى" (٢٩/٦) من طريق عبد العزيز الدَّراوَرْدي عن داود بن صالح التَّار عن القاسم بن محمد عن عمر ، "أنَّه مرَّ بحاطبٍ بسُوق المُصلَّى . وبين يديه غرارتان فيهما زبيب ، فسأله عن سِعرهما . فسعَر له مُدَّين لكلِّ درهم ، فقال له عمر ، قد حُدِّثتُ بعِيْرٍ مُقبلةٍ من الطائف تَحمل زبيباً ، وهم يَعتبرون بسعرك . فإمَّا أنْ ترفع في السِّعر ، وإمَّا أن تُدخل زبيبَك البيتَ فتبيعه كيف شئت ، فلمَّا رجع عمرُ حاسبَ نفسَه ، ثمَّ أتى حاطباً في دارِه ، فقال له : إنَّ الذي قلتُ ليس بعزْمة مني ، ولا قضاء . إنها هو شيءٌ أردتُ به الخير لأهل البلد . فحيث شئتَ فبع ، وكيف شئتَ فبع".

وله طريقان آخران . عند ابن شَبَّة في "تاريخ المدينة" (١/ ٤٩٦) وعبد الرزاق (١٤٩٠٦)

(١) أخرجه الشافعي (٦٣٠) وعبد الرزاق (٨/ ٢٢) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٨٨) وفي " المعرفة " (٤/ ٣٠٠) ومسدَّد كها في "المطالب" (٣/ ٤٣٤) من طُرقٍ عن مالك به.

قال الطحاوي في "شرح المشكل" (٦/ ٤٨٦): الحسن بن علي لَمْ يسمع من عليٍّ ، ولَمْ يُولد في زمنه الهـ ولذا قال النووي في "المجموع" (٩/ ٤٠): في إسنادِه انقطاعٌ.

أَبعرةٍ مَضْمونةٍ عليه ، يُوفيها صاحبَها بالرَّبَذَة.(١)

## باب: ما لا يجوزُ من بيع الحَيوانِ

• • • • وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيَّب ، أَنَّه قال : لا رباً في الحيوان ، وإنَّما نُهي من الحيوان عن ثلاثةٍ : عن المَضَامين ، والمَلاقِيح ، وحَبَلِ الحَبَلة . فالمضامين : ما في بُطونِ إِناث الإبل ، والمَلاقيحُ : ما في ظُهورِ الجِمال. (٢)

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٣٧) والبيهقي (٥/ ٢٨٨) عن مالك به.

وعلُّقه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٨٣) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة".

قوله: ( أَبْعرة ) جمع بعير ، وهو يُطلق على الذَّكر والأنثى ، والجملُ خاصةً للذَّكر كالناقة للأُنثى. قاله عياض في "المشارق" (١/ ١٨٩).

قوله: ( بالرَّبَذَة ) بفتح الراء والباء موضعٌ مشهورٌ . يَبعد عن المدينة قرابة ٢٠٠ كيلو على الطريق السريع الرابط بين القصيم والمدينة ، قَبلَ المدينة ١٣٥ . تَدخل جنوباً ٢٠ كيلو . كانت على طريقِ الحاجِّ القادم من العراق . وهي الآن خرابٌ فيها آثارُ بيوتٍ وبرَكٍ قديمة.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٣٧) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٧) وفي "المعرفة" (٤/ ٣٠٠) عن مالك به.

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤١٣٧) عن مَعمَر . ومحمد بن نصر في "السنة" (١٨٢) عن الأوزاعي كلاهما عن الزُّهري به.

وهذا مُرسلٌ . لقول سعيدٍ فيه ( إنها نُهي ) وبهذا جزمَ ابنُ حجر ، فقال في "التلخيص" (٣/ ١٢) : رواه مالك في "الموطأ" عن الزُّهري عن سعيد مُرسلاً. انتهى

وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٦): يُشبِه المرفوعَ.

ورُوي عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هُريرة موصولٌ . أخرجَه مُحمد بن نصر (١٨٠) من طريق صالح

## باب: بيعُ الحَيَوانِ باللَّحمِ

١٠١ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ ؛ عن زيد بن أسلمَ عن سعيدِ بنِ المسيَّب ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الحيوانِ باللَّحم. (١)

بن أبي الأَخضر عن الزُّهري به . وصالحٌ ضعيفٌ .

والصوابُ المُرسلُ . انظر : علل الدارقطني (٩/ ١٨٣).

وحديث "النهي عن حَبَلِ الحَبَلَةِ أَنْ تنتج الناقة ثم تَحمل التي نَتجت" . أخرجه البخاري (٣/ ٩١) ومُسلم (٥/ ٣) عن ابن عُمر ﴿ مُرفوعاً.

وباقي الحديث له شواهد من حديث ابن عمر عند عبد الرزاق . وعن ابن عباس عند الطبراني . انظر "نصب الراية" (١٦/٤) و"التلخيص" (٣/ ١٢).

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٨١) وأبو داود في "المراسيل" رقم (١٧٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٩٦) وفي "المعرفة" (٤/ ٣١٥) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٧٦) والدارقطني في "السنن" (٣/ ٧١) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٥) من طُرقِ عن مالك به.

ورواه عبد الرزاق (٨/ ٢٧) عن مَعمَر ، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٩٦) من طريق الدَّراوَرْدي وحفص بن ميسرة كلهم عن زيد بن أَسلم به.

ولفظ مَعمَر : نَهى عن بيع اللَّحم بالشاةِ الحيَّة.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٤/ ٣٢٣): لا أعلمُ هذا الحديث يتَّصِلُ من وجهٍ ثابتٍ من الوجوه عن النبيِّ في ، وأحسن أسانيده مُرسلُ سعيدِ بن المسيب هذا ، ولا خلافَ عن مالكٍ في إرسالِه إلّا ما حدَّثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي حدثنا يزيد بن عمرو العبدي حدثنا يزيد بن مروان أخبرنا مالك عن ابن شِهابٍ عن سَهل بنِ سعدٍ حدثنا يزيد بن مروان ألحم بالحيوان". وهذا حديثُ إسنادُه موضوعٌ لا الساعدي ، قال : "نَهى رسولُ الله في حديثِه.انتهى كلامه .

٦٠٢- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن داود بن الحُصين ؛ أَنَّه سمعَ سعيدَ بنَ المسيَّب يقول : مِن مَيْسر أَهلِ الجاهليَّة بيعُ الحيوانِ باللَّحم . بالشَّاة والشَّاتين. (١)

٢٠٣ - وحدَّثني عن مالكٍ عن أبي الزِّناد عن سعيد بن المسيَّب ؛ أَنَّه كان يقول : نُهي عن بيعِ الحيوانِ باللَّحم.

قال أبو الزِّناد : فقلتُ لسعيد بن المسيَّب : أَرأيتَ رجُلاً اشْتَرى شَارِفاً بعشرةِ شِياهٍ؟ فقال سعيدٌ : إنْ كان اشتراها ليَنْحَرَها فلا خيرَ في ذلك.

قال أَبو الزِّناد: وكلُّ مَن أَدركتُ من النَّاس يَنهون عن بيعِ الحيوانِ باللحم. قال أَبو الزِّناد: وكان ذلك يُكتب في عهود العُهَّال في زمان أَبان بن عثمان، وهشام بن إسهاعيل. يَنهون عن ذلك (٢).

### باب : السُّلْفةُ في العُروض

قلت : ويزيد بن مروان : هو الخلَّال متروك ، وكذَّبه ابنُ معين.

وانظر باقي شواهد الحديث في "نصب الراية" (١/ ٩٢) ، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ٤٥٣) وإرواء الغليل (٥/ ١٩٦ – ١٩٧).

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٩٧) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٧٦) من طريق مالك به.

(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٧١) والبيهقي (٥/ ٢٩٧) من طريق مالك به. وهذا مُرسل. انظر ما تقدم برقم (٦٠٠).

قوله: (شارفاً) بشين معجمة وألف وراء وفاء: المُسنَّة من النُّوق ، والجمع الشُّرُف. مثل بازل وبُزُل. قاله الزرقاني (٣/ ٥٥٥).

١٠٤ حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن القاسمِ بنِ محمَّدٍ ؛ أَنَّه قال : سمعتُ عبدَ الله بن عبَّاسٍ . ورجُلُ يَسأَلُه : عن رجلٍ سلَّف في سَبائبَ فأراد قال : سمعتُ عبدَ الله بن عبَّاسٍ . ورجُلُ يَسأَلُه : عن رجلٍ سلَّف في سَبائبَ فأراد قال : سمعتُ عبدَ الله بن عبَّاسٍ : تلك الوَرِقُ بالوَرِقِ ، وكَرِه ذلك . (۱)
 بيعها قبلَ أَنْ يَقبضَها ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : تلك الوَرِقُ بالوَرِقِ ، وكَرِه ذلك . (۱)

#### باب: بيعُ الغَرَرِ

٥٠٠٠ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن أبي حازم بنِ دينار عن سعيدِ بنِ المسيَّب؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ بَهى عن بَيع الغَررِ. (٢)

#### باب: ما جاء في الرِّبا في الدَّين

٦٠٦ حدَّثني يحيى عن مالكِ عن أبي الزِّناد عن بُسر بن سعيدٍ عن عبيدٍ أبي صالحٍ مولى السَّفَّاح ؛ أنَّه قال : بِعتُ بَزَّاً لِي مِن أهلِ دارِ نَخلةٍ إلى أَجلٍ ، ثُمَّ أَرَدتُ

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢/ ٢٩٢) وعبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤٤) والبيهقي في "المعرفة" (١/ ٣٦٨) عن مالك (وقرَنَ معه عبدُ الرزاق ابنَ عُيينة) به.

وإسناده صحيح.

قوله : (سبائب ) قال في "النهاية" (٢/ ٨٣٠) : جمع سَبيبة. وهي شِقَّة من الثياب أَيِّ نوعٍ كان ، وقيل : هي من الكَتَّان. انتهى

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٨) وفي "المعرفة" (٤/ ٣٧٤) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ١٣١) من طُرقٍ عن مالك به.

قال البيهقي: هذا مُرسل.

وأخرجه مُسلم (٥/٣) والأربعة من طريق الأعرج عن أبي هريرة ، قال : نَهى رسولُ الله على عن بيع الحَصاةِ ، وعن بيع الغَررِ". وفي الباب عن عليٍّ عند أبي داود. وعن ابن عباس عند ابن ماجه.

الخروجَ إلى الكوفةِ ، فعَرضُوا عليَّ أَنْ أَضعَ عنهم بعضَ الثَّمنِ . ويَنقدُوني ، فسأَلتُ عن ذلك زيدَ بنَ ثابتٍ؟ فقال : لا آمركَ أَنْ تأْكلَ هذا ، ولا تُوكلَه.(١)

١٠٧ - وحدَّثني عن مالكِ عن عثمان بن حفص بن خَلْدة عن ابن شِهابٍ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عُمر ؛ أنَّه سُئلَ عن الرَّجُل يكونُ له الدَّين على الرَّجُلِ إلى أَجلٍ فيضعُ عنه صاحبُ الحقِّ ، ويُعجِّله الآخرَ؟ فكرِه ذلك عبدُ الله بن عُمر ، ونهى عنه. (١)

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩/ ٢٩٧) من طريق ابن وهب ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٥٥) من طريق ابن ذكوان عن بُسر بن سعيد به.

وإسناده صحيح . وأبو صالح مولى السفَّاح . ذكره ابنُ حبان في "الثقات" ، وقال ابن معين. كما في "الجرح والتعديل" (٦/٦) : مَدينيٌ ثقةٌ . وجزم ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/٨) بجهَالةِ أبي صالح .

قوله : ( بَزَّا ) البَزُّ الثياب ، وقيل : ضربٌ من الثياب ، وقيل : البَزُّ من الثياب أَمتعة البَزَّاز ، وقيل : البَزُّ متاعُ البيتِ من الثياب خاصةً . قاله في "اللسان" (٥/ ٣١١) .

قوله : ( دار نخلة ) موضعُ سوقٍ بالمدينة. قاله عياض في "المشارق" (٢/ ٦٢) .

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩/ ٢٩٦) من طريق ابن وهب ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨) من طريق عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك به.

وله طرقٌ أُخرى عن ابن عُمر. عند البيهقي في "الكبرى" (٢٨/٦) وعبد الرزاق (٨٢/٨) والطحاوي (٢٩٦/٩) وابن أبي شيبة (٢٢٢٢٤). ١٠٨ وحدَّ ثني مالك عن زيد بنِ أسلم ، أنَّه قال : كان الرِّبا في الجاهليَّة أَنْ
 يكونَ للرَّ جُلِ على الرَّ جُلِ الحَقُّ إلى أَجَلٍ فإذا حلَّ الأَجلُ . قال : أتقضي أم تُربي؟
 فإنْ قَضى أَخذَ ، وإلَّا زادَه في حقِّه ، وأَخَّرَ عنه في الأَجل. (1)

#### باب: ما يجوزُ من السَّلَفِ

١٠٩ وحدَّ ثني مالك عن حُميد بن قيسٍ المكَّيِّ عن مُجاهدٍ ، أَنَّه قال : اسْتَسْلَفَ عبدُ الله بن عُمر من رجلٍ دراهمَ ، ثُمَّ قَضاه دراهمَ خيراً منها ، فقال الرَّجل : يا
 أبا عبد الرَّحمن . هذه خيرٌ من دَراهِمي التي أَسلفتُك.

فقال عبد الله بن عُمر: قد عَلِمتُ ، ولكنَّ نَفسي بذلك طيَّةٌ. (١)

(١) أخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (١٧٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٧٥) وفي "المعرفة" (٤/ ٢٨٥) من طريق مالك به.

وهذا مُرسلٌ ، وقد تلقّاه أهلُ العلم بالقبول ، واستدلُّوا به ، وجعلوا قولَه "تقضي أم تُربي" قاعدةً في البيوع ، وفيصلاً في مسائل الربا . وذكر جمعٌ من المفسِّرين أَنَّ هذا العمل في الجاهلية هو المقصود بقوله تعالى : {يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفةً } .

(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٦٩) عن القعنبي ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥٢) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وصحَّحه ابنُ حجر في الفتح.

وروى مسدَّد كما في "إتحاف المهرة" (٣/ ١١٤) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (١٣٠٧١) عن القاسم بن أبي بزَّة عن عطاء بن يعقوب : قال : "استسلف منِّي ابنُ عُمر أَلفَ درهمٍ فقضَاني أَجودَ منها. فقلتُ له : إنَّ دراهمَك أَجودُ من دراهمي . فقال : ماكان فيها من فضل . نائلُ لك من عندي".

#### باب: ما لا يجوزُ من السَّلَفِ

• ٦١٠ وحدَّ ثني مالك عن نافع ؛ أنَّه سمع عبد الله بن عُمر يقول: من أَسْلَفَ سَلَفاً فلا يَشتر ط إِلَّا قضاءَه. (١)

(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٥٠) وفي "السنن الصُّغرى" (٣/ ٢٧٣) من طريق مالك به.

وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤٦) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٩٢) لوذان بن سليمان نا هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر. مرفوعاً.

وقال ابن عدي : لوذان بن سليمان . مجهولٌ ، وما رواه مَناكيرُ لا يُتابع عليه.

قال البيهقي : وقد رفعَه بعضُ الضعفاءِ عن نافع ، وليس بشيء.

وقال ابن حجر في "الفتح" عن المرفوع : إسناده ضعيفٌ

# كتاب القراض

#### باب: ما جاءً في القِرَاض

١١١ - حدَّثني مالك عن زيد بن أسلمَ عن أبيه ؛ أنَّه قال : خرجَ عبد الله وعُبيد الله وعُبيد الله عُمر بن الخطَّاب في جيشٍ إلى العراقِ ، فلمَّا قَفَلا مرَّا على أبي موسى الأشعريِّ - وهو أميرُ البصرةِ - فرحَّبَ بها. وسهَّل ، ثمَّ قال : لو أقدِرُ لكما على أمر أنفعُكُما به لفعلتُ.

ثمَّ قال : بلى هاهنا مالٌ من مالِ الله أُريد أَنْ أَبعثَ به إلى أَمير المؤمنين فأُسلِفُكُماه. فتَبتاعان به متاعاً من متاع العراق ، ثمَّ تَبيعانه بالمدينة فتُؤدِّيان رأْسَ المال إلى أَميرِ المؤمنين . ويكون الرِّبح لكما ، فقالا : ودَدْنا ، ففعل.

وكتبَ إلى عُمر بن الخطَّاب أَنْ يأْخذَ منهما المال ، فلمَّا قدِما باعا فأُربحا ، فلمّا دفعا ذلك إلى عُمر قال: أكلَّ الجيش أسلفَه مثل ما أَسْلَفكُما؟ قالا: لا. فقال عُمر بن الخطَّاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلَفكُما. ! أدِّيا المالَ وربحَه ، فأمَّا عبدُ الله فسكت ، وأمَّا عُبيد الله فقال: ما يَنبغي لك يا أميرَ المؤمنين هذا ، لو نقصَ المالُ أو هلكَ لضمنَّاه ، فقال عُمر: أدِّياه ، فسكتَ عبدُ الله ، وراجعَه عُبيد الله.

فقال رجلٌ من جُلساءِ عُمر : يا أُمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضاً ، فقال عمر : قد جعلتُه قِراضاً ، فأُخذَ عُمر رأْسَ المالَ ونصفَ ربحِه ، وأُخذَ عَبد الله وعُبيد الله ابنا

عُمر بن الخطَّاب نصف ربح المالِ.(١)

١١٢ - وحدَّ ثني مالك عن العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن جدِّه ، أَنَّ عُثمان بن عفَّان أعطاه مالاً قِراضاً يعملُ فيه على أنَّ الرِّبحَ بينهما.

(۱) أخرجه الشافعي (۹۶) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١١٠) وفي "المعرفة" (٤/ ٤٩٧) وابن عساكر (١) أخرجه الشافعي (٨/ ٢٥٩) من طُرقِ عن مالك به.

قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٥٧) : إسناده صحيح.

قوله: (قراضاً) أي مضاربة. وهو أنْ يدفع رجلٌ لآخر مالاً يَعمل به. والربح بينها.

قال أبو عمر في "الاستذكار" ( ٧/٣) : أمّّا أهلُ الحجازِ يُسمَّونه القراض ، وأهل العراق لا يقولون قراضاً البتّة . وليس عندهم كتاب قراض ، وإنّها يقولون ( مضاربة ) وكتاب مضاربة . أخذوا ذلك من قوله تعالى { واذا ضربتم في الارض } النساء ١٠١ وقوله تعالى { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله } المزمل ٢٠ . وفي قول الصحابةِ بالمدينة لعُمرَ في قصّته مع ابنيّه ( لو جعلته قراضاً ) ولم يقولوا مُضاربة دليلٌ على أنّها لُغتُهم ، وأنّ ذلك هو المعروف عندهم . والقراضُ مأخُوذٌ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحدٍ من أهلِ العلمِ ، وكان في الجاهلية فأقّره الرسولُ ﷺ في الإسلام. انتهى

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤١٦) وفي "السنن الصغرى" (١٣٦/٢) من طريق ابن بُكر عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٦) من طريق ابن وهب عن مالكِ عن العلاء عن أبيه . قال : جئتُ عثمان . فذكر القصة بنحوه. وليس فيه ( عن جدِّه )

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٦٠) أخبرنا محمدُ بنُ عمر وشبل بن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، أنَّ عثمان.

# كتاب المساقاة

## باب: ما جاء في المُسَاقَاةِ

717 - حدّثنا يحيى عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن سعيدِ بنِ المسيَّب ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال لِيهود خيبر يومَ افتتح خيبر : أُقرُّكُم ما أَقرَّكم اللهُ عزَّ وجلَّ . على أَنَّ الله عَلِيْ قال لِيهود خيبر يومَ افتتح خيبر : أُقرُّكُم ما أَقرَّكم اللهُ عزَّ وجلَّ . على أَنَّ اللهُ عَلِيْ يَبعث عبدَ الله بنَ رَواحة فيخرصُ اللهُ مَن مَن عبدَ الله بنَ رَواحة فيخرصُ بينَه وبينَهم ، ثُمَّ يقولُ : إنْ شِئتُم فلكُم . وإنْ شِئتم فلي ، فكانُوا يأخُذُونَه. (۱)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ٤٢٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٢٢) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٧٣) وابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (١/ ١٧٧) وابن زنجويه في "الأموال" رقم (١٥٨٠) من طُرقِ عن مالك به

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (٥/ ٣٧٢) عن مَعمَر عن الزُّهري به.

وقد رُوي عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة ، وهو وهمٌّ ، والصوابُ إِرسالُه . كذا قال الدارقطني في "العلل" رقم (١٣٦٠) وابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٤٢٤) وأبو حاتم وغيرهم . كما في "التلخيص" (٢/ ١٧١).

ومشاطرةُ النبيِّ على خيبرَ مع اليهود ثابتٌ في صحيح البخاري (٢٢٨٥) ومواضع أخرى ، ومسلمٌ ( ٤٠٤٨) من حديث ابن عمر ، قال : أَعطَى رسولُ الله على خيبرَ اليهودَ أَن يَعملوها ويَزروعُها . لهم شطرُ ما يخرجُ منها . وروَيَاه أيضاً مطوَّلاً . وفيه : نُقرُّكم على ذلك ما شِئنا.

أَمَّا بعثُ النبيِّ ﷺ لابنِ رَواحة . فقد جاءَ من طُرقٍ أُخرى كَثيرة ليست في الصَّحيحين . عند أبي داود (٣٤١٣) عن عائشة . وعند أبي داود أيضاً (٣٤١٠) وابن ماجه (١٨٢٠) عن ابن عباس .

انظر : التلخيص الحبير (٢/ ١٧٠) وإرواء الغليل (٣/ ٢٨٠). وانظر ما بعده .

١١٤ وحدَّ ثني مالك عن ابن شِهابٍ عن سليهان بن يسارٍ ؟ أَنَّ رسولَ الله ﷺ
 كان يَبعثُ عبدَ الله بنَ رواحة إلى خَيبر فيخرصُ بينه وبين يهود خيبر ، قال : فجَمعوا له حُلِيًّا من حُلِيًّ نسائهم ، فقالوا : هذا لك ، وخفِّفْ عنَّا ، وتجاوزْ في القَسْم.

فقال عبدُ الله بنُ رواحة : يا معشرَ اليهود . والله إنَّكم لَمِنْ أَبغضِ خلقِ اللهِ إِلَىّ ، وما ذاك بحاملي على أَنْ أَحيفَ عليكم ، فأَمَّا ما عرضتُم من الرِّشوة فإنَّها سُحتٌ . وإنَّا لا نأْكُلُها ، فقالوا : بهذا قامتِ السَّمواتُ والأَرضُ. (١)

قوله: (فيخرص) قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٣٤٤): الخرْص بفتح المعجمة، وحُكِي كسرها وبسكون الراء بعدها مهملة. هو حزْر ما على النَّخل مِن الرُّطب تمراً، حكى الترمذيُّ عن بعض أهل العلم، أنَّ تفسيرَه أنَّ الثهارَ إذا أُدركتْ من الرُّطب والعنب مما تَجب فيه الزكاة بعثَ السلطانُ خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً، وكذا وكذا تمراً فيحصيه وينظرُ مبلغَ العُشر فيُثبتُه عليهم، ويُخلِّي بينهم وبين الثهار، فإذا جاء وقتُ الجذاذِ أَخذَ منهم العشر. انتهى.

وفائدة الخرصِ التوسعةُ على أَربابِ الثهارِ في التناول منها والبيع من زَهوها ، وإيثار الأهل والجيران والفقراء ، لأَنَّ في منعهم منها تضييقاً لا يَخفى. انتهى كلامه .

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٤٤٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢١٢) وفي "المعرفة" (٣/ ٢٧٤) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٨/ ٢١١) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه ابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (١/ ١١٦) من طريق ابن لهيعة ، أنَّ بكير بن عبد الله حدَّثه عن سليهان بن يسار به . نحوه .

وهذا مُرسلٌ. وانظر ما قبله.

# كتابُ الشُّفْعةِ

## باب: ما لا تقعُ فيه الشُّفْعَة

م١٥ - قال يحيى: قال مالك: عن محمَّد بن عُمارة عن أبي بكر بن حزْمٍ ؛ أَنَّ عُثمان بن عفَّان قال: إذا وقعتِ الحدودُ في الأَرضِ فلا شُفعة فيها، ولا شُفعة في بئْرٍ، ولا في فَحْلِ النَّخلِ. (١)

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٤٢٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٥) وفي "المعرفة" (٨/ ٣١٧) عن مالك به.

ورواه الإمام أحمد كما في "مسائل ابنه صالح" (١٢٧٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/٤٥٤) وابن أبي حاتم في "العلل" رقم (١٤٣٧) عن ابن إدريس عن ابن عمارة عن أبي بكر عن أبان بن عُثمان عن أبيه . فزاد فيه أبان .

قال الإمام أحمد: ما أصحَّه من حديثٍ . ذكرَه الخلَّال . نقله ابنُ عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١٧٨/٤) .

قال الدارقطني في "العلل" (٣/ ١٤ ،١٥): ورواه يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم عن أبان بنِ عُتان عن أبيه عن النبيِّ على الموقوفُ أصحُّ ، ويزيدُ بنُ عياض ضعيفٌ انتهى.

قوله: ( فَحُل النَّحٰلِ ) قال ابن قرقول في "مطالع الأنوار على صحاح الآثار" (٥/ ١٩٩): كذا في "الموطأ" للجميع، وأهل اللغة يُنكرونه، وقالوا: إنها يُقال: فُحال بضم الفاء لا غير، وإنها الفحلُ من الحيوان، والفُحال ذكرُ النخل. انتهى.

# كتاب الأقضية

## باب: التَّرغيبُ في القَضَاءِ بالحقِّ

١٦٦- وحدَّثني مالكُ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ؛ أنَّ عُمر بن الحظَّاب اختصمَ إليه مُسلمٌ ويهوديٌّ ، فرأًى عُمرُ أَنَّ الحقَّ لليهوديِّ فقَضَى له ، فقال له اليهوديُّ : واللهِ لقد قضيتَ بالحقِّ ، فضرَبَه عُمر بالدِّرة ، ثمَّ قال : وما يُدريك؟.

فقال اليهوديُّ : إِنَّا نَجِدُ أَنَّه ليس قاضٍ يَقضي بالحقِّ ، إلَّا كان عن يمينه مَلكُ ، وعن شماله مَلكُ يُسدِّدانِه ويُوفِّقانه للحقِّ ما دام مع الحقِّ ، فإذا تَركَ الحقَّ عَرجَا ، وتَركاه. (١)

### باب: ما جاء في الشَّهاداتِ

٦١٧ - وحدَّ ثني مالكُ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن ، أَنَّه قال : قدِمَ على عُمر بن الخطَّاب رجلٌ من أهلِ العِراق ، فقال : لقد جِئتُك لأَمْرٍ ما له رأسٌ ولا ذنبٌ ، فقال عمر : ما هو؟ قال : شهاداتُ الزُّور ظهرتْ بأرضِنا ، فقال عُمر : أو قد كان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص ٢٤٩) حدَّثنا أبي عبدُ الله بنُ عبد الحكم عن مالك به. وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٤٥) من طريق عليُّ بن عاصم وحمادُ بن زيد كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن المسيّب عن أبيه به .

وفيه قال اليهودي : إنَّ جبريلَ وميكائيلَ ليَنطِقَان على لِسانه.

ذلك. ؟ قال: نعم، فقال عُمر: والله لا يُؤسر رجلٌ في الإسلام بغير العُدول. (١) باب: القَضَاءُ في شَهادةِ الصِّبْيانِ

مررح قال يحيى: قال مالكُ عن هشام بنِ عُروة ، أَنَّ عبدَ الله بنَ الزُّبير كان يقضى بشهادةِ الصِّبيان فيها بينهم مِن الجِراح. (٢)

## باب: جامعُ مَا جاءَ في اليَمِيْنِ على المِنْبرِ

719 قال يحيى: قال مالكُ عن داود بن الحُصين ؛ أنَّه سمعَ أَبا غَطَفَان بنَ طَريفٍ المرِّيِّ يقول: اختصمَ زيدُ بنُ ثابتٍ وابنُ مُطِيعٍ في دارٍ كانت بينها إلى مروان بن الحكم - وهو أميرٌ على المدينة - فقضَى مروانُ على زيد بن ثابتٍ باليمين على المنبر ، فقال زيد بن ثابتٍ : أحلفُ له مَكاني ، قال : فقال مروان : لا واللهِ إلَّا عند مقاطع الحقوقِ.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٦٦) من طريق ابن بُكير عن مالك به. وهذا مُنقطع.

قوله: ( لا يؤسر ) أي يُحبس.

(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٦٢) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٢٨) وابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٠) والبيهقي المحرج عبد الله بن أبي مُلَيْكة ، قال : (٢/ ١٦٢) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٨٦) من طريقين عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة ، قال : "أرسلتُ إلى ابنِ عبّاس أسألُه عن شهادةِ الصّبيان.؟ فقال : قال الله عزّ وجلَّ {ممّن ترضون من الشّهداء} البقرة (٢٨٢) وليسوا ممن نرضى ، قال : فأرسلتُ إلى ابنِ الزّبير أسألُه؟ فقال : بالحري إنْ سُئلوا أَنْ يَصدُقوا ، قال : فها رأيتُ القضاء إلَّا على ما قال ابنُ الزبير".

قال : فجعلَ زيدُ بنُ ثابتٍ يَحلفُ أَنَّ حقَّه لَحَقُّ ، ويأبي أَنْ يَحلفَ على المنبرِ ، قال : فجعلَ مروانُ بنُ الحكم يَعجبُ من ذلك. (١)

## باب: القَضَاءُ فيمَن ارتدَّ عنِ الإِسْلام

• ٦٢٠ - حدّثنا يحيى عن مالكِ عن زيد بن أسلم ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ ، قال : مَن غَيَّر دينَه فاضر بُوا عُنقَه (١).

٦٢١ - وحدَّثني مالك عن عبد الرَّحمن بن محمَّد بن عبد الله بن عبد القاريِّ عن

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٤٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧٧) وفي "المعرفة" (١/ ١٧٧) من طريق مالك به.

وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٣/ ١٧٨) باب يحلفُ المدَّعي عليه حيثها وجبتْ عليه اليمين ، ولا تُصرف من موضع إلى غيره ، قضي مروانُ باليمين على زيد بن ثابت . فذكره.

(٢) أخرجه الشافعي (٢٨٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٩٥) وفي "المعرفة" (٦/ ٢٩٦) وابن المظفر في "غرائب حديث مالك" (٨٧) وأبو سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (٣٩٢) من طريق مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٣٠٤) : هكذا رواه جماعةُ رُواة الموطأ مُرسلاً ، ولا يصحُّ فيه عن مالك غيرُ هذا المُرسلِ عن زيد ، وقد رُوي فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ على قال : من بدَّلَ دينَه فاقتلوه. وهو مُنكر عندي. انتهى كلامه.

قلت : حديثُ مالك عن نافع عن ابن عُمر . أخرجه ابن المظفَّر في "غريب حديث مالك" (٨٤) من طريق موسى بن محمَّد القرشي عن مالكِ به . وموسى ضَعيفٌ.

ويشهد له ما رواه البخاري في "صحيحه" (٢٨٥٤) من رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، قال : قال رسول الله على : مَن بدّل دينَه فاقتُلوه.

أبيه ؛ أنَّه قال : قَدِمَ على عُمر بن الخطَّاب رجلٌ من قِبَل أبي موسى الأَشعريِّ فسأَله عن النَّاس فأخبره ، ثُمَّ قال له عُمر : هل كان فيكم من مُغرِّبة خَبَرٍ؟ فقال : نعم . رجلٌ كفرَ بعد إسلامِه ، قال : فها فَعلتم به؟ قال : قرَّ بْنَاه فضر بْنا عُنقَه.

قال عُمر : أَفَلا حَبَسْتُموه ثلاثاً ، وأَطْعمْتُموه كلَّ يومٍ رغيفاً ، واسْتَتَبْتُموه لعلَّه يتوبُ ، ويُراجعُ أَمرَ الله؟.

ثمّ قال عمر: اللهمَّ إِنِّي لَمُ أَحضُر، ولَمُ آمُر، ولَمُ أَرضَ إذ بلغَني. (١) باب: القَضَاءُ فيمَن وَجَدَ مع امْرأَتِه رجُلاً

(١) أخرجه الشافعي (٢٨٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠٦/٨) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٠٩) من طريق مالك به.

وأخرجه الطحاوي (٣/ ٢١١) من طريق ابن وهبٍ عن مالكٍ عن عبد الرحمن عن أبيه عن جدِّه . فزاد (عن جدِّه). ولعلَّ الصوابَ عن مالكٍ ما تَقدَّم.

وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٤٠٦) عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي ، وأيضاً برقم (٢٤٠٧) والطحاوي (٣/ ٢١١) عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري كلاهما عن عبد الرحمن عن أبيه .

وفي إسنادِه انقطاعٌ. محمد بن عبد الله بن عبد القاري لَم يُدرك القِصَّة.

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٦٩٥) عن مَعمرٍ ، وابنُ أَبِي شَيبة (٥/ ٥٦٢) عن ابنِ عُيينة كلاهما عن محمَّد بن عبد الرحمن عن أبيه ، قال : لَمَّا قدِمَ . فذكره . وهذا موصولٌ.

قوله: (مغرِّبة) قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٥٠): يقال بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيها. معناه هل مِن خَبر جديدٍ جاءَ مِن بلادٍ بعيدة ، وقال الرافعي: شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشدَّدُوها. انتهى

٦٢٢ - وحدَّ ثني مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ؛ أنَّ رجُلاً من أهل الشَّام - يقال له ابنُ خيبريٍّ - وجدَ مع امرأتِه رجُلاً فقتَلَه أو قتَلَها ، فأشكلَ على مُعاوية بن أبي سفيان القضاءُ فيه ، فكتبَ إلى أبي موسى الأشعريِّ يَسألُ له عليَّ بنَ أبي طالبِ عن ذلك ، فسألَ أبو موسى عن ذلك عليَّ بنَ أبي طالبِ.

فقال له عليٌّ : إنَّ هذا الشَّيءَ ما هو بأَرضِي عَزمتُ عليك لتُخْبِرنِّي ، فقال له أَبو موسى : كتبَ إليَّ معاوية بن أبي سفيان أَنْ أَسأَلك عن ذلك ، فقال عليٌّ : أَنا أَبو حَسن : إن لَمْ يأْتِ بأَربعةِ شُهداء فليُعْطَ برُمَّتِه. (١)

### باب: القَضَاءُ في المَنبُوذِ

٦٢٣ - قال يحيى : قال مالك : عن ابن شِهابِ عن سُنينٍ (١) أبي جميلة - رجل

(١) أخرجه الشافعي (٢/ ٢٦٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٣٠) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٤٨) عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٣٣) وابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٩) والبيهقي في "الكبرى" (١٤٧/١٠) من طُرَقٍ عن يحيى بن سعيد به.

قوله: ( بِرُمَّتِه ) الرُّمَّة بضم الراء الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يُربط في رقبةِ القاتلِ يُسلَّم منه إلى وليِّ القَتيل. قاله النووي في "شرح مُسلم" (١١/ ١٤٩).

(٢) قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٢٣٦) : هو بضمِّ السِّين ، وفتح النون المخففة ، وإسكان الياء ، هذا هو المشهور في كُتب الجمهور من أصحاب الفنون . وقال البخاري في تاريخه : وقال ابن أبي أويس : سُنيِّن بكسر الياء المشددة ، وهو صحابيٌّ متفقٌ على صُحبته . ثم إنَّ الجمهورَ لَمْ يذكروا اسم أبيه . وحكى ابن ماكولا ، أنه سنين بن فَرقَدٍ ، ويقال له : السُّلَمي ، ويقال : الصَّخري .

من بني سليم - أنَّه وجد مَنبوذاً في زمانِ عُمر بن الخطَّاب، قال: فَجِئْتُ به إلى عُمر بن الخطَّاب، قال: وجدْتُها ضائعةً عُمر بن الخطَّاب، فقال: ومدْتُها ضائعةً فَمر بن الخطَّاب، فقال ومدْتُها ضائعةً فأخذْتُها، فقال له عَريفُه: يا أميرَ المؤمنين إِنَّه رجلٌ صالحٌ، فقال له عُمر: أكذلك؟ قال: نعم.

فقال عُمر بن الخطَّاب: اذهب فهو حرُّ. ولك ولاؤُه، وعلينا نفقتُه. (۱) باب: القَضَاءُ بإِلْحاقِ الولدِ بأبيْه

٦٢٤ - وحدَّثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمَّد بن إبراهيم بن

وعن الزُّهري : أنه سُليطي . قال ابنُ سعد : وهو رجلٌ من بني سُليم من أنفسهم ، له أحاديث ، وسمعَ عُمرَ ﴿ ، وكان منزلُه بالعُمْق ، بضم العين المهملة وفتح الميم. انتهى ملخصاً

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٤٥٧) وعبد الرزاق في "المصنف" (١٦١٨٢) والطبراني في "الكبير" (١/ ٢٠١) وفي "الكبرى" (٦/ ٢٠١) وفي "الكبرى" (٦/ ٢٠١) وفي "المعرفة" (٥/ ٣٥) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٤٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١١/ ٤٠٦) وابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٦٦) والطحاوي (٦/ ١١٥) والبيهقي (٦/ ٢٠٢) من طُرقِ عن الزُّهري به.

وعلَّقه البخاريُ في "صحيحه" (٢/ ٩٤٢) باب إذا زكَّى رجلٌ رجلاً كَفَاه . فذكر نحوَه مختصراً قال الحافظ في "تغليق التعليق" (٢/ ٣٠٣) : إسناده صحيحٌ.

وقال في "التلخيص" (٣/ ٧٧): تنبيهان. الأول: يقع في نُسخ الرافعي سُنين بن جميلة ، والصوابُ سُنين أبو جميلة . وهو صحابيٌ معروفٌ لم يُصب مَن قال إنَّه مجَهول . الثاني : اسم العريف المذكور سِنان . أَفادَه الشيخُ أبو حامد في تعليقه. انتهى كلامه .

الحارث التَّيميِّ عن سليهان بن يَسارٍ عن عبدِ الله بن أبي أُميَّة ؛ أَنَّ امرأةً هلكَ عنها زوجُها فاعتدَّتْ أُربعة أُشهرٍ وعشراً ، ثمّ تزوَّجتْ حين حلَّت ، فمكثتْ عند زوجِها أربعة أشهرٍ ونصف شهرٍ ، ثمَّ ولدتْ ولداً تامَّا ، فجاء زوجُها إلى عُمر بن الخطَّاب فذكرَ ذلك له ، فدعا عُمر نِسوةً من نساء الجاهليَّة قُدماء فسَأَهَنَّ عن ذلك.

فقالتُ امرأةٌ منهن : أَنا أُخبرك عن هذه المرأة ، هلكَ عنها زوجُها حين حملتُ منه ، فأُهريقتْ عليه الدِّماء ، فحشَّ ولدُها في بطنِها ، فلمَّا أَصابَها زوجُها الذي نكَحَها ، وأَصابَ الولدَ الماءُ تَحَرَّكَ الولدُ في بطنِها وكَبُر ، فصدَّقَها عُمر بن الخطَّاب. وفرَّق بينها.

وقال عمر: أَمَا إِنَّه لَمْ يبلغْنِي عنكما إلَّا خيرٌ ، وأَخْقَ الولدَ بالأَوَّلِ. (١)

مر بن يَسارٍ ؛ أنَّ عُمر بن معيدٍ عن سليهان بن يَسارٍ ؛ أنَّ عُمر بن الخطّاب كان يَلِيْط أُولادَ الجاهليَّةِ بمن ادَّعاهم في الإسلام ، فأتَى رجُلان كلَاهما

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٤) وفي "الصغرى" (٤/ ١٩٨) من طريق مالك به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٤٥٠) عن ابن جُريج ، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٤) من طريق الليث كلاهما عن يزيد بن عبد الله به.

قوله: (فحشَّ ولدُها) قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ( ٣/ ٣٧٩): أي: يبس. يقال: حشّ يحشّ ، وقد أَحشتِ المرأةُ فهي محشُّ. إذا فعل ولدُها ذلك ، ومنه قيل لليدِ إذا شلَت: قد حشَّت ويَبُست. وبعضهم يَرويه. حُشَّ ولدُها بضم الحاء" انتهى كلامه.

يدَّعي ولدَ امرأَةٍ ، فدعا عُمر بن الخطَّابِ قائفاً فنظرَ إِليهما ، فقال القائفُ : لقد اشتركا فيه ، فضرَبَه عُمر بن الخطَّابِ بالدِّرَّة.

ثمَّ دعا المرأة ، فقال : أُخْبِريني خَبرَكِ ، فقالت : كان هذا لأَحد الرَّجلين يَأْتَيني وهي في إبلٍ لأَهلها ، فلا يُفارقها حتَّى يظنَّ وتظنَّ أَنَّه قد استمرَّ بها حَبَلٌ ، ثمَّ انصرفَ عنها فأُهريقتْ عليه دماءٌ ، ثمَّ خلفَ عليها هذا . تعني الآخرَ ، فلا أدري مِنْ أَيِّها هو؟ قال : فكبَّر القائفُ ، فقال عُمر للغلامِ : والِ أَيَّها شئتَ. (1)

## باب: القَضَاءُ في أُمَّهاتِ الأولادِ

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ٢٤٧) والطحاوي في "شرح المشكل" (٤/ ٣٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٦٣) وفي "المعرفة" (٧/ ٤٧٠) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٧٤) عن ابن عُيينة ، والطحاوي (٣٦/٤) من طريق أنس بن عياض كلاهما عن يحيى بن سعيد به . مختصراً دون قصة الرجُلين .

وسليمان بن يسار كم يدرك عمر 🧠 .

وروى البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٦٣) عن هشام بن عُروة عن أبيه عن يحيى بنِ عبدِ الرحمن بنِ حاطب عن أبيه ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب ﴿ قَضَى في رجُلين ادَّعيا رجُلاً لا يُدرى أَيُّها أَبوه . فقال عُمر للرجل : اتَّبع أيَّها شئتَ.

قال البيهقى: هذا إسنادٌ صحيحٌ موصولٌ.

وجاء عن عُمر من طرقٍ أُخرى . انظر سنن البيهقي . وشرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٦٢) وإرواء الغليل (٦/ ٢٥).

قوله: ( يَليط ) أي: يُلحقهم بهم من ألاطه يليطه إذا ألْصقه به. قاله ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ٥٨٩).

٦٢٦ - قال يحيى: قال مالك: عن ابن شِهابٍ عن سالم بنِ عبد الله بنِ عُمر عن أبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال: ما بالُ رجالٍ يطَّتُون ولائدَهم ، ثمَّ يَعزِلُوهنَّ . لا تأتيني وليدةُ يَعترفُ سيِّدُها أنْ قد أَلَمَّ بها ، إلَّا أَلحقتُ به ولدَها ، فاعزلوا بعدُ ، أو اتركُوا. (١)

٦٢٧ - حدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ عن صفيَّة بنتِ أبي عُبيدٍ ، أنَّا أخْبرتْه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب ، قال : ما بال رجالٍ يَطئون ولائدَهم ، ثمَّ يدَعَوهُنَّ يَخرجْن . لا عُمر بن الخطَّاب ، قال : ما بال رجالٍ يَطئون ولائدَهم ، ثمَّ يدَعَوهُنَّ يَخرجْن . لا تأتيني وليدةُ يَعترفُ سيِّدُها أنْ قد ألَمَّ بها ، إلَّا أَخْقتُ به ولدَها ، فأرسلوهنَّ بعدُ أو أمْسكُوهنَّ . (1)

#### باب: القَضَاءُ في عِمارةِ المواتِ

مرح وحدَّ ثني مالك عن ابن شِهابٍ عن سالم بنِ عبدِ الله عن أبيه ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : مَن أَحيا أرضَاً ميِّتةً فهي له. (٣)

(۱) أخرجه الشافعي في "المسند" (۹۶) والبيهقي في "السنن الكبرى" (۷/ ٤١٣) وفي "المعرفة " (۲/ ۲۰) والطحاوي في "شرح المعاني" (۳/ ۱۱۶) والبغوي (۹/ ۳۷۹) من طُرقٍ عن مالك به. وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۵۲۲) عن مَعمَر وابن جُريج عن الزُّهري به. وسندُه صحيحٌ. وانظر: "المصنَّف" لعبد الرزاق (۷/ ۱۳۲ – ۱۳۳).

(٢) أخرجه الشافعي (٩٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٣) و"المعرفة "(٦/ ٢١) والطحاوي (٣/ ٤١) والبغوي (٩/ ٢٧٩) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٢٥) عن ابن جُريج عن موسى عن نافع به.

(٣) أخرجه الشافعي (٤٤١) وأبو عبيد في "الأموال" (٧١٥) وابن زنجويه في "الأموال" (١٠٧١)

#### باب: القَضَاءُ في المِيَاه

٦٢٩ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عَمرو بن حزْمٍ ، أنّه بلَغَه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال في سيل مَهْزُورٍ ومُذينبٍ : يُمسَكُ حتَّى الكَعبين ، ثمَّ يُرسِلُ الأَعلى على الأَسفلِ. (۱)

والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٢٧٠) ومسدَّد كما في "اتحاف المهرة" (٣/ ١١٩) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٤٣) وفي "المعرفة" (٤/ ٥٢١) من طُرقٍ عن مالك به.

وقال البوصيري في "الاتحاف" : هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين موقوف.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٧٧) وأبو عبيد (٧١٤) وابن زنجويه (١٠٧٠) والطحاوي (٣/ ٢٧٠) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٤٨) من طُرقٍ عن الزُّهري به . "كان الناس يتحجَّرون في عهد عمر . فقال : فذكره .

وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٣/ ١٠٦) "باب من أحيا أرضاً مواتاً".

(١) وهذا مُرسلٌ ، وهو كذلك في موطأ أبي مُصعب (٢٨٩٩) وسُويد بن سعيد (٢٨٠) ومحمد بن الحسن (٨٣٥) عن عبد الله بن أبي بكر ، أَنه بلَغَه.

وأخرجه البلاذري في "فتوح البلدان" (٣٠) عن عمر بن أبي حنيفة ، وابنُ شبَّة في "تاريخ المدينة" (١/ ١٠٩) عن عبد الرحمن بن مَهدي كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه . فزادا (عن أبيه). وهو مُرسلٌ أيضاً .

ولَمْ يُشر ابنُ عبد البر في "التمهيد" ولا في "الاستذكار" إلى هذا الخلافِ كعادتِه.

بل قال في "الاستذكار" (٧/ ١٧٦) : لَمْ يُختلف في إرسال هذا الحديث في الموطأ. انتهى

وللحديث شواهدُ منها . ما أخرجه أبو داود (٣٦٦٩) من حديث عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه .

نحوه ، ومن حديثِ ثعلبةَ بنِ أبي مالكٍ . عند أبي داود أيضاً (٣٦٣٨) وابن ماجه (٢٤٨١) ، ومن

#### باب: القَضَاءُ في المِرفَق

• ٦٣ - حدَّثني يحيى عن مالكِ عن عَمرو بن يحيى المازنيِّ عن أبيه ، أنَّ رسولَ الله عَلِيِّةِ قال : لا ضَررَ ولا ضِرارَ (١).

حديثِ عائشة . عند الحاكم (٢٣٢٣) ، وعن عامرِ بنِ ربيعة . أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" كما في المجمع (٤/ ١٨٨) وغيرهم.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٧/ ٤١٠): حديثُ سيل مَهْزور ومُذينيب . حديثٌ مدنيٌ مشهورٌ عند أهل المدينة مُستعملٌ عندهم مَعروفٌ معمولٌ به ، ومهزورٌ وادٍ بالمدينة ، وكذلك مُذينيب وادٍ أيضاً عندهم ، وهما جميعاً يسقيان بالسيل . فكان هذا الحديث مُتوارثاً عندهم العمل به . انتهى كلامه .

قوله: (مهزور) قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢٠١): مهزور: وادي بني قُريظة بالحجاز، فأمَّا [ مهروز] بتقديم الراء على الزاي. فموضعُ سُوقِ المدينةِ تَصدَّق به رسولُ الله ﷺ على المسلمين. انتهى.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٥٧٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٥٧) وفي "المعرفة" (٤/ ٥٣٩) عن مالك به .

وإسنادُه صحيحٌ . إلَّا أَنَّه مُرسلٌ.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (۲۰/۲۰) : لَمْ يُختلف عن مالكٍ في إِسنادِ هذا الحديثِ وإرسالِه هكذا.انتهى

قلت : أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٨) والحاكم (٢/ ٥٧) والبيهقي في "الكبرى" (٦٩ /٦) من طريق عثمان بن محمد بن ربيعة ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠ / ١٥٩) من طريق عبد الملك بن معاذ النَّصيبي كلاهما عن عبد العزيز الدَّراوَرْدي عن عَمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد موصولاً.

لكنْ عثمان بن محمد ضعَّفَه الدارقطنيُّ ، وعبدُ الملك بنُ معاذ لا يُعرف . كما قال الذهبيُّ وابنُ القطَّان ، والصوابُ المُرسل.

١٣١- وحدَّ ثني مالكُ عن عَمرو بن يحيى المازنيِّ عن أبيه ، أَنَّ الضَّحَّاك بن خليفة ساقَ خَليجاً له من العُريض ، فأرادَ أَنْ يَمرَّ به في أرضِ محمَّد بن مسلمة . فأبى محمَّدٌ ، فقال له الضَّحَاك : لِمَ تمنعُني وهو لك منفعةٌ . تَشرب به أَوَّلاً وآخِراً ، ولا يَضرُّك ؟ فأبى محمَّدٌ ، فكلَّم فيه الضَّحَاكُ عُمرَ بنَ الخطَّاب.

فدعا عُمرُ بن الخطَّاب محمَّدَ بنَ مسلمة فأَمَره أَنْ يُخلِّي سبيلَه ، فقال محمَّدٌ : لا.

وللحديث شواهدُ عن جمعٍ من الصَّحابةِ لا تَخلو مِن علَّةٍ ، وقوَّاه جماعةٌ لكثرة طرقِه . منهم النوويُّ وابن رجب والبيهقيُّ وغيرهم . مع اتّفاق أهلِ العلم على صِحَّة معناه .

انظر: "نصب الراية" (٤/ ٥٤٥) و "السلسلة الصحيحة" رقم (٢٥٠) و "جامع العلوم والحكم" حديث رقم (٣٢) و "إرواء الغليل" رقم (٨٩٦).

قال ابن رجب في "جامع العلوم" (٣/ ٣٢): واختلفوا: هل بين اللفظتين - أعني: الضَّرر والضرار - فرقٌ أم لا؟ . فمنهم من قال: هما بمعنى واحدٍ على وجهِ التأكيد، والمشهورُ أنَّ بينهما فرقاً.

ثم قيل : إِنَّ الضَّررَ هو الاسم ، والضِّرار : الفعل ، فالمعنى أنَّ الضَّرر نفسَه منتفٍ في الشَّرع ، وإدخال الضَّرر بغير حقِّ كذلك .

وقيل: الضَّرر: أنْ يُدخِلَ على غيرِه ضرراً بها ينتفع هو به ، والضِّرار: أن يُدخل على غيره ضرراً بها لا منفعة له به ، كمن منع ما لا يضرُّه ويتضرَّرُ به الممنوع ، ورجَّح هذا القول طائفةٌ ، منهم ابنُ عبد البرِّ ، وابنُ الصلاح .

وقيل: الضَّررُ: أَنْ يضرَّ بمن لَّا يَضرُّه ، والضِّرار: أَنْ يضرَّ بمن قد أَضرَّ به على وجهٍ غيرِ جائزٍ . وبكلِّ حال فالنَّبيُ ﷺ إِنَّمَا نفَى الضررَ والضِّرارَ بغير حق . فأمَّا إدخالُ الضررِ على أَحدٍ بحق ، إمَّا لكونه تعدَّى حدودَ الله ، فيعاقَبُ بقدر جريمتِه ، أَو كونه ظلمَ غيره ، فيطلب المظلومُ مقابلتَه بالعدلِ ، فهذا غير مرادٍ قطعاً ، وإنها المرادُ: إلحاقُ الضَّرر بغير حقِّ. انتهى كلامه .

فقال عُمر : لِمَ تَمنع أَخاك ما يَنفعُه وهو لك نافعٌ . تَسقي به أَوَّلاً وآخِراً ، وهو لا يَضرُّك؟ ، فقال محمَّدٌ : لا والله.

فقال عُمر : والله لَيَمرَّنَّ به ولو على بَطنِك ، فأَمرَه عُمر أَنْ يَمرَّ به . ففعلَ الضَّحَاك. (۱)

٦٣٢ - وحدَّ ثني مالك عن عَمرو بن يحيى المازنيِّ عن أبيه ، أنَّه قال : كان في حائطِ جَدِّه ربيعٌ لعبد الرَّحمن بنِ عوفٍ ، فأرادَ عبدُ الرَّحمن بن عوفٍ أَنْ يُحوِّلَه إلى ناحيةٍ من الحائطِ هي أقربُ إلى أرضِه فمنَعَه صاحبُ الحائطِ ، فكلَّم عبدُ الرَّحمن بن عوفٍ عمرَ بنَ الخطَّاب في ذلك ، فقضى لعبد الرَّحمن بن عوفٍ بتحويلِه. (٢)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٤٤٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٥٧) وفي "المعرفة" (١/ ٢٥١) والطبري في "تهذيب الآثار" (٢٣٦٢) ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢/ ٣١٦) من طُرقِ عن مالك به .

ورواته ثقات . لكن يحيى المازني لَم ْيُدرك القصة.

ولذا قال البيهقيُّ عَقبه : هذا مُرسلٌ ، وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري هو أيضاً مُرسلٌ.انتهي

قلت : مُرسلُ يحيى بن سعيد . أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (١/ ٣١٤).

قوله: (العُريض) بضمِّ العين المهملة، وفتحِ الراءِ، وسكونِ المثناة التحتية، وآخره ضاد مُعجمة: ناحيةُ من المدينة في طرفِ حَرَّة واقم، شملَها اليوم العمران، ما زالتْ مَعروفة. جاء ذكرها في غارةِ أبي سفيان في غزوة السويق. قاله في "المعالم الجغرافية الواردة في السنة النبوية ".

## باب: القَضَاءُ في قَسْم الأَمُوالِ

١٣٣ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ثور بن زيد الدِّيليِّ ، أنّه قال : بلغَنِي أَنَّ رسولَ الله عَلَيْة قال : أيَّما دارٍ أو أرضٍ قُسمتْ في الجاهليَّة فهي على قسم الجاهليَّة ، وأيَّما دارٍ أو أرضٍ أَدركَها الإسلام . ولَمْ تُقسم فهي على قسْم الإسلام. (')

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣١) والبيهقي في "المعرفة" (٤/ ٥٤٢) عن مالك به. وإسنادُه منقطعٌ كسابقه.

(١) أخرجَه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢١٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٢٢) وفي "المعرفة" (١/ ٧١) عن مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢/ ٤٨): هكذا هذا الحديث في الموطأ لَمْ يتجاور به ثور بن زيد (أنه بلغه) عند جماعة رُواة الموطأ. والله أعلم ، ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالكِ عن ثورٍ عن عكرمة عن ابن عباس. تفرَّد به عن مالكِ بهذا الإسناد. وهو ثقةٌ. انتهى كلامه.

قلت : ورواية إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" رقم (٧٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٢٢) عن مالكِ به .

وله شاهدٌ من حديثِ ابنِ عبَّاس ﴿ أخرجه أبو داود (٢٩١٤) وابن ماجه (٢٤٨٥) وأبو يعلى (٢٣٥٩) والطحاوي (٧/ ٢٢٩) والضياء في "المختارة" (٤/ ٢٦) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٢٢) وفي "المعرفة" (٧/ ٧٧) من طريق محمد بن مُسلمٍ الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عنه بنحوه.

وإسنادُه حسنٌ . إلَّا أنه مُعَلُّ بالإرسال . فقد رواه سفيان بن عُيينة عند سعيد بن منصور في "السنن" (/٧٧) ، وابنُ جريج عند عبد الرزاق (١٢٦٣٧) كلاهما عن عمرو بن دينار ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكره مُرسلاً .

## باب: القَضَاءُ في الضَّوَارِي والحَرِيْسَةِ

١٣٤ - وحدَّ ثني مالكُ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرَّحمن بن حاطبٍ ، أَنَّ رقيقاً لحاطبٍ سرقوا ناقةً لرجلٍ من مُزينةَ فانْتحَرُوها ، فرُفع ذلك إلى عُمر بن الخطَّاب ، فأَمرَ عُمرُ كثيرَ بنَ الصَّلْت أَنْ يقطعَ أيديهم ، ثمّ قال عمر : أراكَ تُجيعُهم.

ثمّ قال عُمر : والله لأُغرِّمنَّك غُرماً يشقُّ عليك ، ثمّ قال للمُزنيِّ : كم ثمن ناقتِك. ؟ فقال المُزنيُّ : قد كنتُ والله أمنعها من أربع مائة درهم ، فقال عُمر : أعطِه

وشاهدٌ عند ابن ماجه (٢٧٤٩) من حديث عبدِ الله بن عُمر نحوه . بسندٍ ضعيفٍ . وآخر عند عبد الرزاق (١٢٦٣٤) عن عطاء مُرسلاً .

قال الباجي في "المنتقى" (٦/ ٤٨) : قوله : ( أَيُّها دارٍ ، أَو أَرضٍ قُسمت في الجاهلية ) يُحتمل أَنْ يريد به نفذَتْ قِسمتُها في الجاهلية . وهو التأويل الظاهرُ من تأويل ابن نافع وغيره من أصحابنا .

ويُحتمل : أَنْ يُريد بها استحقَّتْ سهامُها في الجاهلية بأنْ ماتَ مَيَّت فورثه ورثتُه قبل أَنْ يُسلموا فصار استحقاقُهم لسهامِهم على أحكام الجاهلية بمنزلة القِسمة بها يُريد عَلَيْ تركَ الردِّ لما سلفَ مِن عُقودِهم في جاهليَّتهم وإمضائِها على ما وقعتْ عليه ، ولذلك لا يُردُّ شيءٌ مِن بُيوعهم ولا أنكحتِهم وإنْ كانتْ فاسدةً ، بل يُصَحِّح الإسلامُ المِلكَ الواقع بها .

وقوله ( وأثيًا دار ، أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقسم فهي على قسم الإسلام ) يَحتمل من التأويل الوجهين المتقدمين ، والظاهر منه - والله أعلم - أنَّ ما كان من مالِ أهل الجاهلية مُشتركاً فدخلَ عليهم الإسلامُ ولم تُقسم فهي على حُكم الإسلام دون ما كانوا يعتقدُونه ويقتسمون عليه في جاهليتهم مثل أنْ يَرثوا داراً في الجاهلية فلا يَقتسمونها حتى يَدخلَ على جميعهم الإسلام فإنهم يَقتسمُونها على مواريثِ الإسلام. انتهى كلام الباجى .

## ثهان مائة درهم. (١)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٦٧) وابن المنذر في "الأوسط" (٦٤٤٧) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٤٤٩) والبيهقي في "المعرفة" (٦/ ٤٢٠) والبغوي في "شرح السنة" (٩٩٥) من طُرقِ عن مالك به.

ورواه ابن وهب في "موطئه" كما في "الاستذكار" (٧/ ٢١١) عن مالك فقال : عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه .

قال أبو زرعة كما في "العلل لابن أبي حاتم" (١٣٥٤) : وفي موطأ مالكٍ عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبدالر حمن عن عمر ، ولم يقل (عن أبيه) وهذا الصحيح. انتهى .

وقال أبو عمر في "الاستذكار" وليس في "الموطأ" عن أبيه عند جمهورِ الرُّواة له عن مالك ، وأظنُّ ابنَ وهبٍ وهِمَ فيه عن مالك. انتهى .

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧٨) من طريق جعفر بنِ عون عن هشام به.

قلت : ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لَمْ يُدرك القصة ، لكنْ رواه عبد الرزاق (١٨٩٧٧) عن ابن جريج عن هشام . وابن وهب في "موطئه" كما في الاستذكار" (٧/ ٢١١) عن ابن أبي الزناد عن أبيه كلاهما عن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه.

قال أبو عمر في "الاستذكار": وقد جوَّده من قال فيه (عن أبيه) فإنَّ يحيى بن عبد الرحمن لم يلقَ عُمر . ولا سمع منه ، وأبوه عبد الرحمن سَمِعَ من عُمر ، وروى عنه إلَّا أنَّه قال فيه . إن هذه القصة كانت بعد موت حاطب ، وهذا غلطٌ عند أهلِ السير ، لأَنَّ حاطباً مات في سنة ثلاثين في خلافة عُثان. والحديث ذكره ابنُ وهب في "موطئه" قال : وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه عن عُروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبٍ عن أبيه قال : تُوفِي حاطبٌ . وترك عبيداً يَعملون في ماله .. قال ابن وهب قال مالك : ليس الامر عندنا على هذا ، ولكن له قيمتها

قال أبو عمر : أجمع العلماء على أنَّ إقرار العبد على سيده في مالِه لا يَلزمه ، وفي هذا الحديث أنَّ عُمر

#### باب: ما لا يجوزُ مِن النِّحَل

- ١٣٥ وحدَّ ثني مالك عن ابن شِهابٍ عن عروة بن الزُّبير عن عائشة - زوجِ النَّبيِّ عَلَيْ - أَنَّها قالت : إِنَّ أَبا بكرٍ الصَّدِّيق كان نحلَها جادَّ عشرين وَسْقاً من ماله بالغابة ، فلمَّ ا حضرتْه الوفاةُ ، قال : والله يا بُنيَّة ما من النَّاس أَحدُ أَحبَّ إليَّ غنيً بعدي منكِ ، وإِنِّي كنتُ نحلْتُكِ جادَّ عشرين وسْقاً بعدي منكِ ، وإِنِّي كنتُ نحلْتُكِ جادَّ عشرين وسْقاً فلو كنتِ جَددتَيْه واحْتزْتيهِ كان لكِ ، وإِنَّما هو اليوم مال وارثٍ ، وإِنَّما هما أَخوَاكِ وأُخْتَاكِ ، فاقتسموه على كتاب الله.

قالت عائشة : فقلتُ : يا أَبتِ . واللهِ لو كان كذا وكذا لِتَرِكتُه . إِنَّمَا هي أَسماءُ فَمَن الأُخرى؟ فقال أبو بكرٍ : ذو بطنِ بنتِ خارجةَ أُراها جاريةً. (١)

أَغرمَ عبدَ الرحمن بن حاطب ما اعترفَ بِه عَبيده ، وهذا خبرٌ تدفعُه الأصول من كلِّ وجهٍ . وبالله التوفيق. انتهى كلامه بتجوّز.

قال الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٢٩٤): وليس على هذا العملُ عندنا في تَضعيفِ القيمة ، ولكنْ مضى أمرُ الناس عندنا على أنه إنها يَغرم الرجلُ قيمةَ البعير أو الدابةِ يوم يأْخُذُها. انتهى

قال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (٤/ ٩٤): وقوله: (والله لأُغرِّمنَّك غُرِماً يَشقُّ عليك) يريد به الغُرم الكثير الذي يعلم أَنَّ حاطباً يتوجَّع له مع كثرةِ مالِه ، ولعلَّه أَدَّاه اجتهاده على أَنَّ ذلك يجوز له على وجهِ الأَدب والتَّعزيرِ لحاطبٍ على إجاعتِه لرقيقه وإحواجه لهم إلى السَّرقة التي كانتْ سببَ قطعِ أَيديهم ، وسببَ إتلاف ناقة المُزنيِّ . فرأَى أَنْ يُغرِّمه إيَّاها ، ولعلَّه قد كان كَرَّر نهيه إيَّاه عن ذلك ، وحدَّ له في قوتِهم حدّاً لَمْ يَمْتثلُه. انتهى كلامه .

(١) أخرجه الإمام أحمد في "العلل" (٣/ ٩١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٨٨/٤) والبيهقي في

٦٣٦ - وحدَّثني مالك عن ابن شِهابٍ عن عُروة بن الزُّبير عن عبد الرَّحمن بن عبد القاريِّ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : ما بالُ رجالٍ يَنحلون أَبناءَهم نُحلاً ثُمَّ عبد القاريِّ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : ما بالُ رجالٍ يَنحلون أَبناءَهم نُحلاً ثُمَّ يُمسكونها ، فإنْ ماتَ ابنُ أَحدِهم ، قال : مالي بيدي لمَ أُعطه أَحداً ، وإنْ ماتَ هو قال : هُو لا بْني . قد كنتُ أعطيتُه إيَّاه ، مَنْ نَحَلَ نِحلةً فلم يُحزْها الذي نُحِلَها حتَّى

"السنن الكبرى" (٦/ ١٦٩) و"المعرفة" (٥/ ٣) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٣٠٢) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٢/ ٢٧٩) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ١٠١) وابن أبي شيبة (٢٠١٣) وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٩٤) والبيهقي (٣/ ١٩٤) اللالكائي في "شرح أُصولِ السُّنة" (٦٢) من طُرقِ عن الزُّهري به. قوله: (نحلْتك) النِّحلة العطية من غير عوض.

قوله: ( جادَّ عشرين وَسْقاً) قال الباجيُّ في "المنتقى شرح الموطأ" (٥٦/٤): قال عيسى بن دينار: معناه جداد عشرين وسقاً من تمر نخلِه إذا جُدَّ ، وقال ثابت: قوله جادَّ عشرين وسقاً . يعني أَنَّ ذلك يُجدُّ منها . يُكدُّ منها ويُصرم. قال الأَصمعيُّ : يقال هذه أَرضُ جادِّ مائةٍ وسق . يريد أَنَّ ذلك يُجدُّ منها .

فعلى تفسير عيسى . قوله ( جاد عشرين وسقاً ) صفةٌ للثمرة الموهوبة فتقديرُه وهبها عشرين وسقاً مجدودة ، وعلى تفسير ثابت . قوله ( جادَّ عشرين وسقاً ) صفةٌ للنخل التي وهبَ ثمرتَها ، فمعناه وهبهَا ثمرةَ نخل يُجد منها عشرون وسقاً . والله أعلم وأحكم . انتهى كلامه .

قوله: ( ذو بطنِ بنتِ خارجة ) قال ابن حجر في "الإصابة" (٥/ ٥٧٥) حبيبة بنت خارجة بن زيد. أو بنت زيد بن خارجة الخزرجية زوج أبي بكر الصَّدِّيق . ووالدة أُمِّ كلثوم ابنتِه التي ماتَ أبو بكر وهي حاملٌ بها . فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أَظنها إلَّا أُنثى فكان كذلك. وقال ابنُ سعد : أسلمتْ وبايعتْ . قال : وخلَفَ على حبيبة بعد أبي بكر إسافُ بنُ عتبة بن عمرو. انتهى كلامه .

يكون إن مات لورثتِه ، فهي باطلٌ.(١)

#### باب: القَضَاءُ في الْهِبَةِ

٦٣٧ - حدَّ ثني مالك عن داود بن الخصين عن أبي غَطَفَان بن طريفٍ المُرِّيِّ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : مَن وهبَ هِبةً لِصلةِ رَحِمٍ ، أو على وجهِ صَدقةٍ . فإنَّه لا يَرجعُ فيها.

ومن وَهبَ هِبةً يَرى أَنَّه إِنَّمَا أَرادَ بها الثَّواب، فهو على هِبتِه، يَرجعُ فيها إذا لَمْ يرضَ منها. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٧٠) وفي "المعرفة" (٥/ ٤) من طريق ابن وهب عن مالكٍ ويونس كلاهما ابن شِهابِ به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ١٠٢) عن مَعمَر ، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٠) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٧٠) عن ابن عُيينة كلاهما عن الزُّهري به . وقرن معمرٌ المسورَ بن مخرمة بعبد الرحمن بن عبد القارئ . وإسناده صحيح.

زاد عبد الرزاق " قال الزُّهري : فأخبرني سعيد بن المسيب قال : فلمَّا كان عثمان شُكي ذلك إليه . فقال عثمان : نظرْنا في هذِه النُّحول فرأَيْنا أَنَّ أَحقَّ مَن يَحوز على الصبيِّ أَبوه".

انظر أثرَ عثمان الله الآتي برقم (٦٤٩).

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٦٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٨٢) وفي "المعرفة" (١/ ٥٠/٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٨١) وفي "شرح المشكل" (٤٠٧٥) من طُرقٍ عن مالكِ عن داود عن أبي غَطفان عن مَروان بن الحكم عن عُمر به . فزادوا في الإسناد مروان .

قال الدكتور بشَّار عوَّاد ( الموطأ رواية يحيى ٢/ ٣٠٠ ) : هكذا في رواية يحيى ، وفي رواياتِ أبي مصعب (٢٩٤٧) وسويد بن سعيد (٢٤٩) ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٠٥) عن أبي غطفان بن

#### باب: القَضَاءُ في العُمْري

٦٣٨ - وحدَّثني مالكُ عن يحيى بن سعيدٍ عن عبد الرَّحمن بن القاسم، أنَّه سمعَ مَكْحُولاً الدِّمشقيَّ يَسأَلُ القاسمَ بن محمَّدٍ عن العُمْرَى. وما يقول النَّاسُ فيها؟ فقال القاسمُ بنُ محمَّدٍ: ما أدركتُ النَّاس إلَّا وهم على شُروطِهم في أموالهِم، وفيها أعطَوا. (1)

٦٣٩ وحدَّ ثني مالكُ عن نافع ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر ورِثَ حفصةَ بنتَ عُمر دارَها ، قال : وكانتْ حفصةُ قد أُسكنتْ بنتَ زيدِ بنِ الخطَّابِ ما عاشتْ ، فلكَّا تُوفِّيتْ بنتُ زيدٍ بن الخطابِ قبضَ عبدُ الله بن عُمر المسكنَ ، ورَأَى أنَّه له. (٢)

طريف المرِّي عن مَروان بن الحكم . وهو الأُصوبُ. انتهى.

وللبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٨١) من رواية سالم عن أبيه عن عُمر نحوه . ثمَّ رواه البيهقيُّ من وجهٍ آخر عن سالم مرفوعاً . وقال : المحفوظُ عن عُمر من قوله .

انظر : "التلخيص الحبير" (٣/ ٧٣) و "إرواء الغليل" (٦/ ٥٥).

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٤/ ٦٣) والبيهقي في "المعرفة" (٥/ ١١) عن مالك به.

وله حُكمُ الوقفِ . كما أشار إليه ابنُ عبد البر . فقال في "التمهيد" (٧/ ١١٤) : والقاسمُ قد أُدركَ جماعةً من الصحابة وكبار التابعين. انتهى .

قوله: (العُمرى) قال الباجي في "المنتقى" (١١٩/٦): معنى العُمرى هِبة منافع المِلك مدةَ عُمر المُوهوبِ له ، أو مُدةَ عُمْره وعُمْر عقبِه . فَسُمِّيتْ عُمرى لتعلّقها بالعُمر ، وإِنها يَتناول الأَعهار هبةُ المنافع لا هبةَ الرقبة. انتهى كلامه.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٧٤ – ١٧٥) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

## باب : القَضَاءُ فِي اللُّقَطَة

• ١٤٠ وحدَّ ثني مالكُ عن أَيُّوب بن موسى عن مُعاوية بن عبد الله بن بدرٍ الجُهنيِّ ، أَنَّ أَباه أَخبَره ، أَنَّه نزلَ منزلَ قومٍ بطريق الشَّام. فوجد صُرَّة فيها ثهانون ديناراً ، فذكرَها لعُمر بن الخطَّاب ، فقال له عُمر : عَرِّفها على أبواب المساجدِ ، واذْكُرها لكلِّ مَن يأتي من الشَّام سنةً ، فإذا مضتِ السَّنة فشأنك بها. (١)

١٤١ وحدَّ ثني مالكٌ عن نافع ، أنَّ رجُلاً وجدَ لُقطةً. فجاء إلى عبدِ الله بن عُمر : عرِّ فها ، عُمر ، فقال : إنِّي وجَدتُ لُقطةً فهاذا تَرى فيها؟ فقال له عبدُ الله بنُ عُمر : عرِّ فها ، قال : قد فعلتُ ، فقال عبدُ الله : لا آمرك أنْ تأكلها ، قل : قد فعلتُ ، فقال عبدُ الله : لا آمرك أنْ تأكلها ، ولو شئتَ لَمْ تأخذها. (١)

#### باب: القَضَاءُ في الضَّوالِّ

(٣) أخرجه الشافعي في "المسند" (٥٥٥) وفي "الأم" (٤/ ٧٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٩٣) وفي "المعرفة" (٥/ ٢٦) والطحاوي في "شرح المشكل" (٤/ ٤٤٦) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢١٧) من طريق يحيى بن سعيد ، وعبد الرزاق (١٨٦١٩) من طريق إسهاعيل بن أمية كلاهما عن معاوية بن عبد الله به.

ومعاوية بن عبد الله . روى عنه جمعٌ من الثقات ، وذكره البخاري في "تاريخه". ولَمَ يذكر فيه جَرحاً ولا تَعديلاً ، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال : كان يُفتي بالمدينة.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٥٦) وفي "الأم" (٤/ ٦٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠) وفي "المعرفة" (٥/ ٣٠) عن مالك به.

وإسناده صحيحٌ.

7٤٢ حدَّ ثني مالكُ عن يحيى بن سعيدٍ عن سليان بن يسارٍ ، أنَّ ثابتَ بنَ الضَّحَّاك الأَنصاريَّ أخبرَه. أنَّه وجدَ بعيراً بالحرَّة فعَقَلَه ، ثمَّ ذكرَه لعُمر بن الضَّحَّاك الأَنصاريُّ أخبرَه. أنَّه وجدَ بعيراً بالحرَّة فعَقَلَه ، ثمَّ ذكرَه لعُمر بن الخطَّاب ، فأَمَرَه عُمر أن يُعرِّفه ثلاث مرَّاتٍ . فقال له ثابتُ : إِنَّه قد شَغلني عن ضَيْعتى ، فقال له عُمر : أَرْسِلْه حيثُ وجدْتَه. (۱)

٦٤٣ - وحدَّثني مالك عن يحيى بنِ سعيدٍ عن سعيد بنِ المسيَّب، أنَّ عُمر بن الخطَّاب، قال - وهو مُسندُّ ظَهرَه إلى الكعبة - : مَن أَخذَ ضالَّةً فهو ضالُّ. (٢)

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٧٨) وفي "شرح معاني الآثار " (١٣٨/٤) من طُرقٍ عن مالك به.

ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٤٦٦) وعبد الرزاق (١٨٦١٠) والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٨٧٧) وفي "المعاني" (٤/ ١٣٨) والبيهقي (٦/ ١٩١) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به.

قوله: (ضَيعتي) قال النووي في "شرح مسلم" (٦٦/١٧): بالضاد المعجمة. وهي معاشُ الرجل من مالٍ أو حرفةٍ أو صناعةٍ. انتهى.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٩١) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٦١٢) عن ابن عُيينة ، وابن أبي شيبة (٤/٧١) عن ابن أبي زائدة كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قوله: (ضالَّة) قال النووي في "تهذيب الأسماء" (٣/ ١٨٣): قال الأزهري وغيره: لا تقع الضالَّة إلَّا على الحيوان، فأمَّا المتاع فلا يُسمَّى ضالًا بل يُسمَّى لقطة، يقال: ضلَّ الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان فهو ضالُّ. والضَّوال جمع ضالة، ويقال لها الهوامي والهوافي، واحدتها هامِية وهافِية، وهمَتْ وهفَتْ وهَمَلتْ، إذا ذهبتْ على وجهها بلا راع ولا سائقٍ. انتهى.

185- وحدَّثني مالك ، أنَّه سمعَ ابنَ شِهابٍ يقول : كانت ضوالُّ الإبلِ في زمانِ عُمر بن الخطَّاب إبلاً مُؤبَّلةً تَنَاتَج لا يَمشُّها أَحَدٌ ، حتَّى إذا كان زمانُ عثمان بن عفَّان أَمرَ بتعْريفِها ، ثُمَّ تُباع ، فإذا جاء صاحبُها أُعطِي ثَمنُها. (۱)

للمشاكلة ، وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أَضرَّ بصاحبها ، وصار سبباً في تَضليْله عنها . فكان مخطئاً ضالاً عن الحق ، وأصلُ هذا حديثُ مرفوعٌ ، أخرجه أحمد ومسلمٌ والنسائي عن زيد بنِ خالدِ الجُهني: أنَّ النبيَّ عَنِي قال : "من آوى ضالَّة فهو ضالًّ ما لم يُعرّفها". فقيَّد الضَّلال بعدم التعريفِ ، فلا حُجَّة لمن كَرِه اللقطة مُطلقاً في أثر عمر هذا ، ولا في قولِه عَنى : ضالةُ المسلم حرَقُ النار". أخرجه النسائي بإسنادٍ صحيحٍ عن الجارود العبدي ؛ لأنَّ الجمهورَ حملوهُما على مَن لم يُعرِّفها جمعاً بين الحديثين .

وحَرَقَ : بفتح الحاء والراء وقد تسكن ، أي : يؤدي أَخذُها للتمليك إلى النار ، فهو تَشبيهٌ بليغٌ بحذف الأَداةِ للمبالغة .قاله الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٠١) .

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٩١) وفي "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ٣٠٥) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٢٣٨): روى هذا الخبر سفيان بن عُيينة عن مَعمَر عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب، قال: "كانتْ ضوالُّ الإبلِ في زمن عُمر بن الخطاب تناتج هملاً. لا يُعرف لها أحدُّ. فلمَّا كان عثمان وضعَ عليها مَيسم الصَّدقةِ"، وهو في (الموطأ) لمالكِ عن ابن شِهابٍ. لمُ يتجاوز به ابن شِهابٍ، ولمَ يذكر سعيد بن المسيب، وسياقةُ مالكِ له عن ابن شِهابٍ أتمُّ معنى، وأحسنُ لفظاً.انتهى.

قلت: وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦٠٧) عن مَعمر عن الزهري.

قوله: (إبلاً مُؤبَّلةً) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ١٦): إذا كانت مهملةً. قيل: إبل أبَّل. فإذا كانت للقنية. قيل: إبل مُوبَّلة، أراد أنها كانت لكثرتِها مُجتمعة حيثُ لا يُتعرَّض إِليها. انتهى

# كتاب الوَصيّة

## باب : جَوازُ وَصيَّةِ الصَّغِيرِ والضَّعيفِ والمصابِ والسَّفِيْه

مرو بن عبد الله بن أبي بكر بن حزْمٍ عن أبيه ، أَنَّ عمرو بن سُليمٍ الزُّرقيَّ أَخبرَه ، أَنَّه قيل لعُمر بن الخطّاب : إنَّ هاهُنا غلاماً يَفَاعاً لَمْ يَحتلم . من غسَّان ، ووارثه بالشَّام . وهو ذو مالٍ ، وليس له هاهنا إلَّا ابنةُ عمِّ له.

فقال عُمر بن الخطَّاب: فليوصِ لها ، قال: فأَوصى لها بهالٍ يقال له: بئر جُشمٍ ، قال عُمر بن الخطَّاب: فليوصِ لها ، قال تألف درهمٍ ، وابنةُ عمِّه التي أَوصَى لها قال عَمرو بن سُليمٍ الزُّرقيِّ. (۱)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦٠/ ١٩٩) وفي "المعرفة" رقم (٦٢٨٨) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٤١٠) وسعيد بن منصور في "السنن" (٤٣٠) عن ابن عُيينة ، وعبد الرزاق أيضاً (١٦٤٠) عن الثوري كلاهما عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزْمٍ ، أنَّ عَمرو بن سُليم الغسَّاني أوصى . فذكره . كذا قال "الغساني" . واللفظ لعبد الرزاق .

قال البيهقي في "المعرفة": وهذا - وإنْ كان مُرسلاً من جهة أَنَّ عمرو بن سليم لم يُدرك أَيَّامَ عُمر - ففيه قوةٌ من حيث إنها كانت أم عمرو ، والغالبُ أنه أخذَه عن أُمَّه التي وقعت الوصيةُ لها. والله أعلم . انتهى.

وجزم ابن حجر في "الدراية" (٢/ ٢٩١) بأنَّ القصةَ لعمرو بن سليم الغساني كما في رواية عبد الرزاق . . وليس للزُّرقي . والله أعلم . ٦٤٦ وحدَّ ثني مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن أبي بكْر بن حزْمٍ ، أنَّ غُلاماً من غسَّان حضَرَ تُه الوفاةُ بالمدينة ، ووارثُه بالشَّام ، فذُكرَ ذلك لعُمر بن الخطَّاب ، فقيل له : إِنَّ فُلاناً يَموت . أفيوصي؟ قال : فليوصِ.

قال يحيى بن سعيدٍ: قال أبو بكرٍ: وكان الغلامُ ابنَ عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة ، فأوصَى بِبئرِ جُشمٍ ، فباعَها أهلُها بثلاثين ألف درهمٍ. (١)

#### باب: جامعُ القَضَاءِ وكراهيتِه

٦٤٧ حدَّثني مالك عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ أَبا الدَّرداء كتبَ إلى سلمان الفارسيِّ : أَنْ هلُمَّ إلى الأَرضِ المُقدَّسة.

فكتبَ إليه سلمان : إنَّ الأَرضَ لا تُقدِّس أَحداً ، وإِنَّما يُقدِّسُ الإنسانَ عملُه ، وقد بلغني أنَّك جُعِلتَ طبيباً تُداوي ، فإن كنتَ تُبرئ فنعيًا لك ، وإنْ كنتَ مُتطبِّباً فاحذر أَن تَقتلَ إِنساناً فتدخلَ النَّار.

قوله: (يفاعاً) هو الذي شارف الاحتلام.

قوله: ( بئر جُشَم ) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة . موضع فيه أَموال أهل المدينة . قيل : إنه بالجُرُف . انظر رقم (٤٨٨).

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣١٧) من طريق ابن بُكير عن مالك به.

وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٤٣١) عن هشيم عن يحيى بن سعيد.

ورواه عبد الرزاق (٩/ ٧٨) عن مَعمَر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه.

وهذا مُرسلٌ . وانظر ما تقدُّم .

فكان أَبو الدَّرداء إذا قَضى بين اثنين ثُمَّ أُدبرا عنه نظرَ إِليهما ، وقال : ارجعا إليَّ أَعيدا عليَّ قِصَّتَكما ، مُتطبِّبُ والله. (۱)

(١) أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص١٩٣) ووكيع في "أخبار القضاة" (٣٠٠) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٢٠٥) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢١/ ٤٤١) عن مالك به.

ويحيى بن سعيد لمَ يُدرك أبا الدرداء ولا سلمان رضي الله عنهما . لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١٢٣) من طريق أبي خالد الأحمر ، واللالكائي في "شرح أصول اعتقال أهل السنة" (١٣٧٩) والدينوري في "المجالسة" (١٢٣٨) من طريق عبّاد بن العوّام ، وابن عساكر (١/ ١٥٠) من طريق أبي شهاب الحنّاط كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هُبيرة بهذه القصة. واختصرها بعضُهم.

وهذا مُرسلٌ أيضاً . فإنَّ عبدَ الله بن هُبيرة لَمْ يُدرك أبا الدرداء ولا سلمان . قال سعيدُ بن عُفير كما في "تهذيب الكمال" (٤/ ٣١٠) : وُلِدَ سنةَ الجماعة.

قلت : وسنةُ الجماعة عام ٤١ للهجرة . وقد تُوفي سلمانُ وأبو الدرداء قبلَها.

قال الزرقاني (٤/ ١٣١): قوله: (أنْ هلمَّ إلى الأرض المقدسة) زاد الدينوري: وأرض الجهاد (فكتب إليه سلمان: إنَّ الأَرضَ لا تُقدِّسُ أَحداً) لا تُطهِّره من ذنوبه ، ولا تَرفعُه إلى أَعلى الدرجات (وإنَّها يُقدِّس الإنسانَ عملُه) الصالحُ في أيِّ مكان. (وقد بلغني أنك جُعلتَ طَبيباً) أي قاضياً ، وكان أبو الدرداء جُعل قاضياً بالشام ، وهو أوَّل من ولي القضاء بها ، كأنه سُمِّي بذلك لأنه يُبرئ من الأَمراض المعنوية كما يُبرئ المداوي من الحسيَّة ، وإليه يُشير قوله: (تداوي ، فإن كنت تُبرئ فنعبًا لك) بكسر النون وفتحها والعين مكسورة ، وبهما قُرئ ، أي نعم شيئاً الإبراء. (وإنْ كنتَ مُتطببًا) بموحَّدتين ، مُتعاطياً لعلم الطبِّ بدون إبراءٍ . (فاحذر أَنْ تَقتلَ إنساناً فتدخل النار) أي : تَستحق دخولها إنْ لم يَعف عنك . (فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثُمَّ أَدبرا) ولياً . (عنه نظرَ إليهما ، وقال : ارجعا إليَّ عَعْد عليَّ قصَّتكما ) لكي أتثبَّتُ في الأَمر . (مُتطبِّبُ والله ) مُتعاطٍ للطب بلا إبراء. انتهى كلامه .

7٤٨ وحدَّثني مالكُ عن عُمر بن عبد الرَّحمن بن دَلافٍ المُزنيِّ (١) ، أَنَّ رجُلاً من جُهينة كان يَسبقُ الحاجَ فيشتري الرَّواحلَ فيُغلي بها ، ثمَّ يُسرع السَّير فيَسبقُ الحاجَ فأفلسَ.

فرُفِعَ أَمرُه إلى عُمر بن الخطَّاب فقال : أَمَّا بعدُ أَيُّها النَّاس . فإنَّ الأُسيفع - أُسيفع جهينة - رضيَ مِن دِينِه وأَمانتِه . بأَنْ يُقال سَبقَ الحاجَّ ، أَلَا وإِنَّه قد دانَ مُعرضاً فأَصبح قد رِيْنَ به ، فمَنْ كان له عليه دَينٌ فليأتِنا بالغداةِ نَقسمُ مالَه بينهم ، وإيَّاكم والدَّيْن . فإنَّ أَوَّلَه هَمُّ ، وآخرَه حَرَبُ . (٢)

(١) وقع في بعض النسخ زيادة (عن أبيه).

قال ابن الحذاء في كتابه "التعريف برجال الموطأ": رواه يحيى بن يحيى عن عُمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دَلاف ، أَنَّ عُمر بن الخطاب لم يقلْ عن أبيه ، والصوابُ ما رَوى أصحابُ مالك ". انتهى قلت : وكذا قال (عن أبيه ) أبو مصعب وسُويد بن سعيد في موطآتهم . وابن بكير عند البيهقي كما سيأتي ، وابنُ وهب وعبد الرحمن بن مهدي كما قال ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٤١) ، لكن زاد ابن مهدي . فقال (عن أبيه عن جدَّه) .

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٤٩) وفي "المعرفة" (٤/ ٤٥٤) من طريق ابن بكير عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المُشكل" (١٠/ ١٩٠) من طريق قُريش بن حيَّان عن عُمر بن عبد الرحمن به .

وهذا مُنقطعٌ. كما قال ابن حجر في "التلخيص". لكن أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٦) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن عُمر بن عبد الرحمن بن دَلاف عن أبيه عن عَمِّ أبيه بلالِ بنِ الحارث ... فذكره. قال الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (١/ ١١١): وهو الصواب.

وانظر "علل الدارقطني" رقم (۱۷۲) و "التاريخ الكبير" (٦/ ١٧٢) و "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٠).

قوله: (الأُسيفع أُسيفع جهينة) قال الباجي في "المنتقى" (٦/ ١٩٧): قيل إِنَّ ذلك الرجل كان اسمُه الأُسيفع، وقال ابن مُزين عن ابن وهب وابن نافع: هو لقبٌ لَزِمَه، وقال ابن مُزين عن ابن وهب وابن نافع: هو لقبٌ لَزِمَه، وقال ابن مُزين عن ابن وهب وهب وقال الله ألله أسفع وهو تصغير أَسفع. وهو الضارب إلى السواد، وقال: إنه وصفه بذلك للونه، قال العُتبي: الأسفع الذي أَصابَ خدَّه لونٌ مُخالفٌ لسائر لونِه من سواد.

وقوله: (رضي من دينه وأَمانته بأنْ يُقال سبقَ الحاج) يريد - والله أعلم - أنه رضي بذلك عوضاً مما أَتلفَه من دينه وأَمانتِه بإتلاف أموال الناس فيها لم تكنْ له ثَمرةٌ إِلَّا قول الناسِ إنه سبقَ الحاج.

وقوله ( دان مُعرضاً ) [ في رواية البيهقي والطحاوي ( أدان ) ] يقال أَدان الرجل فهو مُدان . إذا اشترى بالدين . وأمَّا المعرض . قال ابن شميل : معناه يُعرض إذا قيل له لا تَستدن . وروى أبو حاتم عن الأصمعى ، أنه قال : معناه أنه أَخذَ الدين . ولم يُبالِ أن لا يؤديه.

وقوله ( فأصبح قد رِينَ به ) . قال أبو عبيد الهروي : معناه قد أَحاطَ الدينُ بهالِه ، وقال أبو زيد : رِين بالرجل إذا أُوقع في أمرٍ لا يستطيع الخروج منه . قال ابن مُزين : وقال ابن نافع وابن وهب : قد شهر به . قال يحيى : وقال غيره : قد أُحيط به . وقال في قوله تعالى { بل رَان على قلوبهم } يقول : طبع على قلوبهم ، وأحاط بها سوء أعمالهم

وقوله ( حَرَبٌ ) بتحريك الراء . الحرَب السلَب ، ورجلٌ محروب بمعنى مسلوب . يريد أَنَّ أَوَّل أَمرِ مَن عليه الدَّين الهمُّ بأَدائه مع ضِيق يده عنه ، والمخافة لسُوءِ عاقبته ، وآخر أَمرِه أُن يُسلب مالُه ، وما يضن به من عقار وحيوان . انتهى كلام الباجى بتجوّز.

وقال عياض في "المشارق" (١/٣٦٧): ( حَرَب ) بفتح الحاء والراء . أي : حزن . كذا ضبطناه بَفتحها عن كافّة شُيوخنا ، وأتقنه الجيّاني حرْبا بالسكون . أي : مُشارةٌ ومخاصمةٌ كالحرْب ، أو هَلاكٌ وسلبٌ لماله ، والحربُ الهلاك . وبه سُمِّيت الحربُ ، وحرَبَ الرجل إذا سُلب ماله ، وكذلك الدَّين سببٌ لهذا ، وقد يصحُّ على هذا بالفتح ويرجعُ إلى نحوٍ منه . أي مُخاصمة ومُغاضبة . يقال حرب

## باب: ما يجوزُ مِن النِّحلِ

7٤٩ حدَّثني مالك عن ابن شِهابٍ عن سعيد بن المسيّب ، أنَّ عُثمان بن عفَّان عن قَان عن سعيد بن المسيّب ، أنَّ عُثمان بن عفَّان قال : مَن نَحلَ ولداً له صغيراً لمَ يبلغ أنْ يَحوزَ نُحْلَه فأَعلنَ ذلك له . وأشهدَ عليها فهي جَائزةٌ ، وإنْ ولِيها أبُوه . (١)

الرجل إذا غضب حرباً. انتهى كلامه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٧٠) من طريق ابنِ وهْب ، وفي "المعرفة" (١٠ / ٢٤٤) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وقرَنَ البيهقيُّ في "الكُبرى" يونسَ بنَ يزيد مع مالكٍ . انظر ما تقدَّم برقم (٦٤٥) .

# كتابُ العِتْقِ والوَلَاءِ

#### باب: القَضَاءُ في مالِ العَبْدِ إذا عَتُق

• ٦٥ - حدَّثني مالك عن ابن شِهابٍ ، أنَّه سمِعَه يقول: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ العبدَ إِذَا أُعتق تَبعَه مالُه. (١)

# باب : عِنْقُ أُمُّهاتِ الأولادِ ، وجامع القَضَاءِ في العَتَاقَةِ

١٥١ - حدَّ ثني مالكُ عن نافع عن عبد الله بن عُمر ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب ، قال : أَيُّها وليدةٍ ولدتْ من سيِّدها . فإنَّه لا يَبيعُها ، ولا يَهَبُها ، ولا يورِّ ثها . وهو

(١) أخرجه ابن القاسم في "المدونة" (٢/ ٤٤٣) عن مالك به.

وقولُ التابعيِّ من السُّنة من قبيلِ المَراسيل.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٧/ ٣٢٨): قالوا إنه لم يكن أَحدٌ أعلمَ بسُنَّةٍ ماضيةٍ من ابنِ شِهابٍ الزُّهري. انتهى.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٦١٣) عن مَعمَر عن الحسنِ والزُّهريِّ قالا : "إذا أَعتقَ الرجُلُ عبد، فالمال للعبد".

ويشهد له ما رُوي مرفوعاً من طريق بُكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عُمر الله عن أعتقَ عبداً وله مال . فهالله له إلّا أَنْ يَستثنِيَه السَّيِّدُ" . أخرجه أبو داود في "السنن" (٣٩٦٢) والنسائي في "الكبرى" (٤٩٨١) وابن ماجه (٢٥٢٩) والدارقطني (٤/ ١٣٣). وصحَّحه ابنُ حجر في "الفتح" . وأعلَّه الإمام أحمد وأبو حاتم وابنُ عبد البر في التمهيد .

تنبيه: هذه المسألة في العتق. أمَّا مسألة البيع فهاله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع. كما ثبت في الصحيح.

يَستمتِعُ منها ، فإذا ماتَ فهي حُرَّةُ.(١)

#### باب : ما يَجوزُ مِن العِتْقِ في الرِّقاب الوَاجبةِ

١٥٢ - وحدَّثني مالك عن ابن شِهابٍ: عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ ، أنَّ رجلاً مِن الأَنصار جاءَ إلى رسولِ الله عَلِيَّ بجاريةٍ له سوداء ، فقال : يا رسولَ الله إِنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً ، فإنْ كنتَ تراها مُؤمنةً . أُعتقُها؟.

فقال لها رسولُ الله ﷺ : أتشهدينَ أَن لا إله إلَّا الله؟ فقالتْ : نعم. قال : أَتُوقنين بالبعثِ بعدَ الموتِ؟

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٢) وفي "المعرفة" (٧/ ٥٦٢) والبغوي في "شرح السنة" (٩/ ٣٦٩) من طريق مالك به.

وإسناده صحيح.

روواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٠٥٣) وعبد الرزاق (١٣٢٢٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤١٠/٤) من طُرق عن نافع به .

ورواه عبد الرزاق (١٣٢٢٨) البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٤٢) من طريق الثوري ، والدارقطني في "السنن" (١٠/ ١٣٤) من طريق فُليح وعبدِ العزيز بن مسلم كلهم عن عبدِ الله بن دينار عن ابنِ عُمر عن عُمر به. نحوه .

قال البيهقي : هكذا روايةُ الجهاعة عن ابن دينار ، وغلِط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفَعَه إلى النبيِّ عَلَى . وهو وهمٌ لا يَحَلُّ ذكرُه . انتهى.

قلت: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٤) من طريقين عن ابن دينار مرفوعاً.

قالتْ: نَعم، فقال رسولُ الله عَلَيْ : أَعْتِقُها. (١)

## باب: عِتْقُ الحيِّ عن الميِّتِ

٦٥٣ حدَّ ثني مالكُ عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمرة الأَنصاريِّ ، أَنَّ أُمَّه أَرادتْ
 أَنْ تُوصِي ، ثمَّ أَخَّرتْ ذلك إلى أَن تُصبحَ فهلكتْ ، وقد كانتْ همَّت بأَن تُعتِقَ ،
 فقال عبد الرَّحمن : فقلتُ للقاسم بن محمَّدٍ : أَينفعُها أَنْ أُعتقَ عنها؟.

فقال القاسم : إِنَّ سعدَ بنَ عُبادة قال لرسولِ الله عَلَيْ : إِنَّ أُمِّي هلكتْ . فهل يَنفعُها أَنْ أُعتقَ عنها. ؟ ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : نَعم. (٢)

(١) أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (١/ ٢٨٧) ومسدَّد كها في "إتحاف المهرة" (٥/ ١٦٤) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٨) وفي "المعرفة" (٥/ ٥٣١) من طريق مالك به .

وهذا مُرسلُ . وتابع مالكاً سفيانُ بن عُيينة . رواه مسدَّد كها في "الإتحاف" (٥/ ١٦٤) ، ويونس بن يزيد كها رواه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٧) كلاهما عن الزُّهري به.

ورواه مَعمَرٌ عن الزُّهري عن عُبيد الله بن عبد الله عن رجلٍ من الأَنصار موصولاً. أخرجه أحمد (٣/ ٤٥١) وابن خزيمة أيضاً (١/ ٢٨٦) وعبد الرزاق (٩/ ١٧٥).

ورواه بعض الرُّواة عن مالك عن الزُّهري عن عُبيد الله عن أبي هريرة.

قال الدارقطني في "العلل" رقم (١٦٢٤) : والصحيح عن الزُّهري مُرسلاً .

وانظر الاستذكار (٧/ ٣٣٩).

وروى مسلم في "صحيحه" (٥٣٧) من رواية عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي الحمود .

(٢) أخرجه البغوي في "شرح السنة" (٩/ ٣٦٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٩) وفي "المعرفة" (٥/ ١٠٥) من طريق مالك به.

١٥٤ وحدَّ ثني مالكُ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّه قال : تُوفِي عبدُ الرَّحن بنُ أَبي بكرٍ في نَومٍ نامَه ، فأَعتقَتْ عنه عائشةُ - زوجُ النَّبيِّ عَلَيْهٍ - رقاباً كثيرةً. (۱)
 باب : فَضْلُ عِتْقِ الرِّقابِ وعِتْقِ الزَّانيةِ وابنِ الزِّنا

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٦/٢٠): هذا حديثٌ منقطعٌ ، لأَنَّ القاسمَ لَمْ يلقَ سعدَ بن عُبادة. اهـ قلت : وللمرفوع شاهدٌ . أخرجه البخاري ( ٢٧٦١) ومسلم ( ١٦٣٨) من طُرقٍ عن ابن شِهابٍ عن عبيد الله عن ابن عباس ، "أَنَّ سعدَ بن عُبادة الله استفتَى رسولَ الله ﷺ ، فقال : إنَّ أُمِّي ماتتُ وعليها نذرٌ . فقال : اقضِه عنها".

ولاَّحمد (٢٤٣٤٧) والنسائي (٦/ ٢٥٣) من وجهٍ آخر عن الزُّهري نحوه . وزاد . "أَفيُجزئ أَنْ أُعتقَ عنها.؟ قال : أَعتق عَن أُمِّك".

وجزمَ ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٣٠) بأنَّ روايةَ القاسمِ تفسيرٌ للنذرِ المُجمل الذي ذكره ابنُ عباس في حديثه.

قال ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٥٨٥) : وتُعقِّب بأَنَّه مع إِرسالِه ليس فيه التصريحُ بأَنَّها كانتْ نذرتْ ذلك. انتهى . انظر الفتح . كتاب الأيهان والنذور . باب من مات وعليه نذرٌ .

(١) أخرجه البغوي في "معجم الصحابة" (٤/ ١٧) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٧/ ٢٦ – ٢٧) من طريق مالك به .

هكذا رواه مالكٌ مُرسلاً. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٣٤٥) من طريق ابن عُيينة ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٠) من طريق أبي ضمره أنسِ بنِ عياض ، وأيضاً برقم (٢١١) من طريق عبد الأعلى ، وابنُ عساكر (٣٥/ ٣٧) من طريق يحيى القطان وعُبيد الله بن عمر كلهم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بنِ محمد ، أن عبدَ الرحمن مات . فذكره .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

١٥٥ - حدَّ ثني مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة - زوج النَّبيِّ ﷺ .
 أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئل عن الرِّقاب أيُّما أفضل. ؟ ، فقال رسولُ الله ﷺ : أغلاها ثَمناً ، وأنفسُها عند أهلِها. (١)

٢٥٦ - وحدَّثني مالكُ عن نافع عن عبد الله بن عُمر ، أنَّه أَعتقَ ولدَ زناً وأُمَّه. (١)

(١) أخرجه البيهقي في "المعرفة" (١٠/ ٤٥٢) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٥٤) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٥٨) من طُرقٍ عن مالك به.

وقد اختلف الرُّواة عن مالك في وصلِه عن عائشة ، وإرسالِه عن عروة ، ورواه بعضُهم عن مالكِ كرواية الجماعة عن أبي ذر . كما بيِّن ذلك أبو عمر في "التمهيد" (٢٢/ ١٥٧).

فقد رواه جمعٌ من الثقات عن هشام عن أبيه عن أبي مُراوح عن أبي ذر الله به . أخرجه البخاري (٢٣٨٢) ومسلم (٨٤) وغيرهما .

ورواه مُسلمٌ أيضاً (٨٤) عن حبيبٍ مولى عُروة عن عروة به .

قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٤٧٥) : وذكر الإسهاعيليُّ عدداً كثيراً نحو العشرين نفساً . رووه عن هشام بهذا الإسناد ، وخالفهم مالكُ فأرسلَه في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي على ، ورواه يحيى بن يحيى الليثيُّ وطائفةٌ عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة ، ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية الجهاعة ، قال الدَّارقطنيُّ : الرِّواية المُرسلة عن مالكِ أصحُّ ، والمحفوظ عن هشام . كها قال الجهاعة .انتهى

وقال أبو عمر في " التمهيد" (٢٢/ ١٥٩): قال ابن الجارود: لا أُعلم أُحداً قال عن عائشة غير مالك ، قال : ورواه الثوريُّ ويحيى القطان وابن عُيينة ووكيعٌ وغير واحدٍ عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مُراوح عن أبي ذر. انتهى.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٥٩) من طريق ابن بُكير عن مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ١٠٧) عن بُرد بن سنان ، وعبدُ الرزاق في "المصنف"

## باب: جرُّ العَبْدِ الولاءَ إِذا أُعتِقَ

١٥٧ - حدَّثني مالكُ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحن ، أَنَّ الزُّبير بن العوَّام اشترى عبداً فأَعتقه ، ولذلك العبدُ بنون منِ امرأَةٍ حُرَّةٍ ، فلمَّا أَعتقه الزُّبير ، قال : هُم مواليَّ ، وقال موالي أُمِّهم : بل هُم مَوالينا ، فاختصموا إلى عُثمان بن عفَّان ، فقضى عثمانُ للزُّبير بولائِهم . (1)

١٥٨ - حدَّ ثني مالك عن عبدِ الله بنِ أبي بكر بنِ محمَّد بن عَمرو بن حزْمٍ عن عبدِ الله بنِ أبي بكر بن هشامِ عن أبيه ، أنَّه أخبرَه ، أنَّ عبدِ الملك بن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامِ عن أبيه ، أنَّه أخبرَه ، أنَّ

(٧/ ٧٥٤) عن عبد الكريم كلاهما عن نافع به . وليس عند عبد الرزاق ( وأُمّه ).

وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٥٧) من طريق سالم عن أبيه به.

(١) وهذا مرسلٌ.

وقد رواه أبو مصعب الزُّهري في "الموطأ" (٢٧٥٠) عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه . مثل حديث ربيعة.

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٤١-٤٢) عن مَعمَر والثوري ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٠١/ ٣٠٧) من طريق ابن عُيينة كلهم عن هشام به . وذكروا أَنَّ الخصومة بين رافع بن خديج والزُّبير رضي الله عنهها .

ورواه البيهقي (١٠/٣٠٧) من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، وعبد الرزاق (١٦٢٨١) من رواية محمد بن إبراهيم التيمي كلاهما أنَّ الزبير قدم خيبر . فذكرا القصَّة .

قال البيهقي : هذا هو المشهور عن عُثمان 🐎 .

ثمَّ رواه البيهقي (١٠/ ٣٠٧) من طريق الزُّهري ، أنَّ عثمان قضى بخلافه . ثم قال : كذا قال ! والرواية الأُولى عن عثمان اللهُ أصحُّ بشواهِدها ، ومَراسيلُ الزُّهري رديَّة . انتهى .

العاصي بنَ هشام هلكَ ، وتركَ بَنين له ثلاثة . اثنان لأُمِّ ، ورجلٌ لِعَلَّةٍ ، فهلكَ أَحدُ اللَّذين لأمِّ ، وتركَ مالاً وموالي . فورثَه أخوه لأبيه وأُمِّه مالَه وولاءَ مواليه ، ثمَّ هلكَ الذي ورِثَ المالَ وولاءَ الموالي ، وترك ابنَه وأخاه لأبيه ، فقال ابنُه : قد أخرزتُ ما كان أبي أحرزَ من المالِ وولاءِ الموالي ، وقال أخوه : ليس كذلك . إنَّما أحرزتَ المالَ ، وأَمَّا ولاءُ الموالي فلا ، أَرأيتَ لو هلكَ أخي اليوم ألستُ أرثُه أنا؟ فاختصما إلى عُثمان بن عفَّان ، فقضى لأخيه بولاءِ الموالي (۱).

(۱) أخرجه الشافعي في "المسند" (٩٢٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠٣/١٠) وفي "المعرفة" (٧/ ٥١٨) والبغوى في "شرح السنة" (٨/ ٣٥٥) من طريق مالك به.

قوله: (ورجلٌ لِعلَّةٍ) أي: أخو الأب. والعَلَّات بفتح المهملة الضرائرُ، وأصلُه أَنَّ مَن تزوَّج امرأةً، ثمَّ تزوَّج أُخرى كأَنه علَّ منها. والعَلل الشُّرب بعد الشُّرب، وأولادُ العَلَّات الأَخوة لأَب، وأُمَّهاتُهم شَتَى. قاله الحافظ في "الفتح" (٦/ ٤٨٩).

# كتاب المكاتب

## باب: القَضَاءُ في الْمُكَاتَبِ

٩ - ٦٥٩ حدَّثني مالك عن نافع ، أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول: المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه مِن كتابتِه شيءٌ. (١)

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١١٢) والبغوي في "شرح السنة" (٩/ ٣٧٣) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ١٤٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٤) وفي "المعرفة" (١٦/ ٢٠٥) من طُرقٍ عن نافع به.

قال الحافظ في "التلخيص" (٢١٦/٤) : ورواه ابن قانع من طريق أُخرى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . وأَعلَه . انتهى

قلت: ورُوي مرفوعاً من حديث عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جِّده . أخرجه أبو داود (٣٩٢٦) والترمذي (١٢٦٩) ، وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عَمرو ، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" من حديث أم سلمة .

انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٦) و"نصب الراية" (٤/ ١٨٩) و "الدراية" لابن حجر (٢/ ١٩٠).

# كتاب المدبر

## باب : مسُّ الرَّجلِ وليدتَه إذا دبَّرها

• ٦٦٠ حدَّثني مالك عن نافع ، أنَّ عبد الله بن عمر دبَّر جاريتَين له ، فكان يَطؤُهما . وهُما مُدبَّرتَان . (١)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٨/ ٢٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣١٥) وفي "المعرفة" (١/ ٥٣٠) من طريق مالكِ به.

وأُخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ١٤٧) من طريقين آخرين عن نافع به.

قوله: (اللُّدبَّر) قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٢١): أي الذي علَّقَ مالكُه عتقَه بموتِ مالكِه، سُمِّي بذلك، لأنَّ الموتَ دُبُر الحياة، أو لأنَّ فاعلَه دبَّر أمر دنياه وآخرتِه: أمَّا دُنياه فباستمرارِه على الانتفاع بخدمةِ عبدِه، وأمَّا آخرتُه فبتحصيلِ ثوابِ العتقِ، وهو راجعٌ إلى الأوَّل، لأَنَّ تدبيرَ الأَمرِ مأخوذٌ من النظرِ في العاقبةِ فيرجع إلى دُبُر الأمرِ. وهو آخره انتهى كلامه.

# كتابُ الحُدود

## باب: ما جاءَ في الرَّجْمِ

عبدِ الله بنِ أبي مُليكة ، أنّه أخبرَه ، أنّ امرأة جاءتْ إلى رسولِ الله عليه فأخبرتْه أنّها زيدِ الله بنِ أبي مُليكة ، أنّه أخبرَه ، أنّ امرأة جاءتْ إلى رسولِ الله عليه فأخبرتْه أنّها زنتْ وهي حاملٌ ، فقال لها رسولُ الله عليه في : اذهبي حتّى تَضَعي ، فلمّا وضعتْ جاءَتْه ، فقال لها رسولُ الله عليه : اذهبي حتّى تُرضِعيْه ، فلمّا أرضعتْه جاءَتْه ، فقال : اذهبي فاستَودِعِيه ، قال : فاسْتَودَعتْه ، ثمّ جاءتْ . فأمرَ بها فرُجِمتْ . (1)

(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٦/ ٢٠٢) من طريق ابن وهب عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه ، أنَّ امرأةً . فذكر ه.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٧/ ٤٧٠): هكذا قال يحيى في هذا عن مالك. فجعل الحديثَ مِن مُرسل عبدِ الله بن أبي مُلَيْكة ، وكذلك قال أبو مصعب عن مالك. كها قال يحيى. وكذلك روى ابن عُفير في (الموطأ) ، وقال القعنبي وابن القاسم ومطرِّف وابن بُكير في أكثر الروايات عنه: عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مُلَيْكة. فجعلوا الحديث مِن مُرسل زيد بن طلحة . وهو الصوابُ إِنْ شاء الله تعالى.

ورواه ابن وهب برفع موضعِ الإشكال منه ، ولَمْ يقل عن ابن أبي مُلَيْكة ، ولا جاء فيه بذكر ابن أبي مُلَيْكة ، ولا جاء فيه بذكر ابن أبي مُلَيْكة ، فرواه في ( الموطأ ) عن مالك عن زيد بن طلحة التَّيمي عن أبيه ، أنَّ امراةً أَتتْ رسولَ الله ﷺ فقالت. الخ " انتهى بتجوز .

قلت : يشهد له ما أُخرجه مُسلمٌ (١٦٩٥) نحوَه من حديثِ عبد الله بن بُريدة الله عنها. الغامدية رضى الله عنها.

77۲ - حدَّ ثني مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن سليان بن يسادٍ عن أبي واقدٍ الليثيِّ ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب أتاه رجلٌ وهو بالشَّام . فذكرَ له أنَّه وجدَ مع امرأتِه رجُلاً ، فبعثَ عُمرُ بن الخطَّاب أبا واقدٍ الليثيِّ إلى امرأتِه يَسأَهُا عن ذلك ، فأتاها وعندها نِسوةٌ حولها ، فذكرَ لها الذي قال زوجُها لعُمر بن الخطَّاب ، وأَخبرَها أنَّها لا تُؤخذ بقولِه ، وجعلَ يُلقِّنها أشباه ذلك لتَنْزع ، فأبتْ أن تَنزع ، وثبتتْ على الاعترافِ ، فأمرَ بها عُمر فرُجمتْ. (۱)

777 - حدَّ ثني مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيَّب ، أَنَّه سمعه يقول : لَمَّا صَدَرَ عُمر بن الخطَّاب مِن منىً . أَناخَ بالأَبطح ، ثمَّ كوَّمَ كومةَ بطحاءٍ ، ثمَّ طرحَ عليها رداءَه واسْتلقَى ، ثمَّ مدَّ يديْه إلى السَّماء ، فقال : اللهمَّ كَبُرتْ سِنِّي ، وضَعُفتْ قوَّتي ، وانتشرتْ رعيَّتي . فاقْبضْني إليك غيرَ مضيِّع ولا مُفرِّطٍ.

ثمَّ قدِمَ المدينةَ فخطبَ النَّاس، فقال: أَيُّهَا النَّاس قد سُنَّتْ لكم السُّنن، وفُرِضتْ لكم الفُنن، وفُرِضتْ لكم الفرائض، وتُركْتُم على الواضحة إلَّا أَن تَضلُّوا بالنَّاس يميناً وشهالاً، وضربَ بإحدى يديْه على الأُخرى.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٥/ ٢٦٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٢٠) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٢٣) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٤٤١) والطحاوي (٣/ ١٤١) والبيهقي (٨/ ٣٥٧) من وجهٍ آخر عن الزُّهري عن عبيدِ الله بن عبد الله بن عتبة ، أنَّ أبا واقدٍ أُخبرَه . فذكر نحوه.

وإسناده صحيح.

ثمّ قال : إيَّاكم أَنْ تَهَلَكُوا عن آية الرَّجم . أَنْ يقولَ قائلٌ : لا نجدُ حدّين في كتاب الله ، فقد رجمَ رسولُ الله عَلَيْ ورجمنا ، والذي نفسي بيده . لولا أنْ يقولَ النّاس زاد عُمر بن الخطّاب في كتابِ الله تعالى لكتَبْتُها : الشّيخ والشّيخة فارجموهما البَّة ، فإنَّا قد قَرأْنَاها.

قال مالك: قال يحيى بن سعيدٍ: قال سعيد بن المسيّب: فها انْسلخَ ذو الحجّة حتَّى قُتل عُمر رحمه الله.(١)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٦٦) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٩٨/٤٧) والبيهقي في "الكبرى" (٨/٢١) وفي "المعرفة" (٦/٣٢٣) من طُرقٍ عن مالك به . مختصراً ومطولاً.

وزادوا "إذا زنيا فارجموهما" وهي في مُوطأ محمد بن الحسن (٦٩٢).

وأخرجه أحمد في "المسند" (٢١/ ٣٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧١/١٣) وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٣٣٤) وعبد الرزاق (٢٠٦٩) وابن عساكر (٢٧/ ٢٩٩) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٧١) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ٤٧٧) وابن شبّة في "تاريخ المدينة" (٣/ ٩٠) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٥٤) وغيرهم من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به. مطولاً ومختصراً.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٣/ ٣٣) : هذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ ، والذي يَستند فيه قولُه : فقد رجمَ رسولُ الله على . وأمَّا سَهاع سعيد بن المسيّب من عُمر بن الخطَّاب فمُخْتَلف فيه .

قالتْ طائفةٌ مِن أهل العلم: لم يَسمع من عُمر شيئاً ، ولا أُدركَه إدراكَ مَن يحفظ عنه ، وذكروا ما رواه ابن لهيعة عن بُكير بن الأَشج قال: قيل لسعيدِ بن المسيب. أُدركتَ عُمر بن الخطاب؟ قال: لا.

وقال آخرون: قد سمع سعيدُ بن المسيب مِن عُمر أُحاديث حفظَها عنه منها هذا الحديث، ومنها قوله حين رأى البيت، وزعموا أَنَّ سعيد بن المسيب شَهدَ هذه الحَجةَ مع عُمر. وحفظ عنه فيها أشياء وأدَّاها عنه، وهي آخرُ حَجةٌ حجَّها عُمر، وكانتْ خلافتُه عشرَ سنين وستةَ أشهر وأربعة أيَّام، وقُتل

#### باب : ما جاء فيمَنِ اعْتَرَفَ على نفسِه بالزِّنا

اعترفَ على نفسه بالزِّنا على عن زيد بن أسلم ، أنَّ رجُلاً اعترفَ على نفسه بالزِّنا على على على على عن زيد بن أسلم ، أنَّ رجُلاً اعترفَ على نفسه بالزِّنا على عهدِ رسولِ الله على ، فدعا له رسولُ الله على بسوطٍ . فأُتِي بسوطٍ مكسورٍ ، فقال :

بعد انصر افِه من حَجَّته تلك لأَربعِ بَقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين . انتهى كلامه .

قلت: أخرج البخاري (٦٤٤١) ومسلم (١٦٩١) المرفوع منه فقط عن ابن عباس: قال عمر بن الخطاب - وهو جالسٌ على منبر رسولِ الله ﷺ -: إنَّ الله قد بعث محمداً ﷺ بالحق، وأَنزلَ عليه الكتاب. فكان مما أُنزل عليه آية الرجم قرأناها ووَعيْناها وعقلناها. فرجمَ رسولُ الله ﷺ ورجمنا بعده . فأخشى إنْ طال بالناس زمان أَنْ يقولَ قائلٌ: ما نجدُ الرَّجمَ في كتاب الله فيضلُّوا بترك فريضةٍ أَنزلها الله ، وإنَّ الرجمَ في كتاب الله حقٌ على مَن زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامتْ البينةُ ، أو كان الحبلُ ، أو الاعتراف". زاد النسائي في "الكبرى" (٢٥٥٦) وابن ماجه (٢٥٥٣) "وقد قرأتُها (الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة)".

ولهذه الزيادة طرقٌ أُخرى . انظر فتح الباري ، كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنا.

قوله: (كوَّم كومةَ بطحاءٍ) قال عياض في "المشارق" (١/ ١٧٠): أي: متسعة. كذا رويناه ، ورُوي بغير تنوين على الإضافة كذا ليحيى ، وعند القعنبي "كومةً من بطحاء" وهذا يُؤيد رواية الإضافة ، قال أهل اللغة: البطحا والأبطح والبطاح الرَّمل المنبسط على وجه الأرض. وقال أبو علي: البطحاء بطنُ الوادي إذا كان فيه رملٌ وحصى. انتهى بتجوز

قوله : ( الشيخ والشيخة ) أي : الثيِّب والثيِّبة . كما قال مالكٌ في الموطأ.

قوله: ( البتّة ) قال ابن حجر في "الفتح" (٧/ ٤٨٣): معناه القطع وأَلِفها أَلف وصلٍ ، وجزمَ الكِرماني بأَنّها أَلف قطع على غير القياس ، ولم أَر ما قاله في كلامِ أَحدٍ من أَهلِ اللُّغةِ ، قال الجوهري: الانبتات الانقطاع ، ورجلٌ مُنبَتُّ . أي : منقطع به ، ويقال لا أَفعلُه بتةً ، ولا أَفعله البتة لكلِّ أَمرٍ لا رجعة فيه ، ونصبُه على المصدر . انتهى .

فوق هذا . فأُتِي بسوطٍ جديدٍ لَمْ تُقطع ثمرتُه ، فقال : دون هذا . فأُتي بسوطٍ قد رُكبَ به ولَانَ . فأَمر به رسولُ الله عَلِيدٍ فجُلِدَ.

ثمَّ قال : أَيُّهَا النَّاس . قد آنَ لكم أَنْ تَنتهوا عن حُدود الله ، مَن أَصاب مِن هذه الله ، مَن أَصاب مِن هذه القاذورات شيئاً فليسْتَتر بسترِ الله ، فإِنَّه من يُبدي لنا صفحتَه . نُقم عليه كتاب الله . (۱)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٤٥) والسَّرقُسْطي في "غريب الحديث" (١/ ٢٠٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٦) وفي "المعرفة" (٦/ ٤٦٦) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣٠) والحربي في "غريب الحديث" (٤/ ٢١٥) عن أبي خالدٍ الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم به مختصراً. دون قوله (أيها الناس قد آن ... إلى آخره).

قال ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٤٥): وهذا مُرسلٌ ، وله شاهدٌ عند عبد الرزاق عن مَعْمر عن يحيى بن أبي كثير نحوه ، وآخرُ عند ابنِ وهْب من طريق كُريب مولى ابنِ عباس بمعناه ، فهذه المراسيلُ الثلاثة ، يَشدُّ بعضُها بعضًاً. انتهى كلامه.

وقال أبو عمر رحمه الله في "التمهيد" (٥/ ٣٢١) : هكذا رَوى هذا الحديثَ مُرسلاً جماعةُ الرُّواة للموطأ ، ولا أعلمه يَستند بهذا اللفظِ من وجهٍ من الوجوه .... ثمَّ ذكرَ طُرقاً أُخرى للحديثِ من غير روايةِ مالكِ.

قلت : وقول ابن عبد البر : لا أُعلمُه يَستند .. الخ .

فسَّره ابن حجر . فقال في "التلخيص الحبير" (٤/ ٥٧) : ومرادُه بذلك من حديثِ مالكٍ . وإلَّا فقد روى الحاكمُ في "المستدرك" ، عن الأصمِّ عن الرَّبيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن عبدِ الله بن دينار عن ابنِ عُمر : أنَّ النبيَّ على قال بعد رَجْم الأَسْلمي ، فقال: اجتنبوا هذه القاذورات .. الحديث ، ورويناه في "جزء هلال الحفَّار" عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن

٦٦٥ حدَّ ثني مالك عن نافع ، أنَّ صفيَّة بنتَ أبي عُبيدٍ أُخبرته : أَنَّ أبا بكرٍ الصَّدِّيقِ أُتي برجُلٍ قد وقعَ على جاريةٍ بِكْرٍ فأَحْبَلَها ، ثمَّ اعترفَ على نفسِه بالزِّنا ، ولمَ يكن أُحْصن ، فأمرَ به أبو بكرٍ فجُلِد الحدَّ ، ثمّ نُفي إلى فَدَك. (۱)

عمرو الربالي عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به . إلى قوله : «فليستتر بستر الله» وصحَّحه ابن السكن ، وذكره الدارقطني في "العلل"، وقال : رُوي عن عبد الله بن دينار مُسنداً ومُرسلاً ، والمُرسل أَشبَه. انتهى.

قال الزرقاني (٤/ ٢٣٤) قوله: ( فأتي بسوطٍ مكسورٍ فقال: فوق هذا ) لخفّة إيلامِه، وقوله: ( فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته) بفتح المثلثة والميم والراء وفوقية. أي: طرفه، قال الجوهري: وثمرةُ السياط عقدُ أَطرافها، وقال أبو عمر: أي لم يُمتهن، ولم يَلِنْ، والثمرة الطرف ( فقال دون ) أي: أقل من، ( هذا ) وفوق الأوّل، ( فأتي بسوط قد رُكّب به ) فذهبت عقدةُ طرفه، ( ولانَ ) صار ليّنا مع بقاء صلابته بعدم كسرِه، ( قد آن ) بالمد. أي حان، ( القاذورات ) كلُّ قولٍ أو فعلٍ يُستقبح كالزنى والشُّرب والقذف. وجمعها قاذورات، سُمِّيت قاذورة ؟ لأَنَّ حقَّها أَنْ تقذر. فوصفت بها يُوصف به صاحبُها، ( فإنه من يبدي ) بالياء للإشباع كقراءة { من يتقي } وفي رواية بحذفها أي يُظهر، ( لنا ) معاشر الحكام ( صفحته ) هي لغة: جانبُه ووجهُه وناحيتُه، والمراد من يظهر لنا ما سَتْرُه أَفضلُ من حدٍ أَو تعزيزِ. انتهى

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٢٣) وفي "الصغرى" (٣/ ٢٩٦) من طريق عبد الرزاق عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٣١١) البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٢٣) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٣٠) والمنسوخ" (١٥١) من (٦/ ٣٣٠) والقاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (١٥١) من طريق عُبيد الله بن عُمر وشُعيب بن أبي حمزة كلاهما عن نافع به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣١٢) من طريق موسى بن عُقبة عن صفيَّة به.

#### باب : جامعُ ما جاءَ في حدِّ الزِّنَا

١٦٦ حدَّ ثني مالكُ عن نافع ، أنَّ عبداً كان يقومُ على رَقيقِ الحُمسِ ، وأَنَّه اسْتكْرَه جاريةً من ذلك الرَّقيق فوقع بها . فجلدَه عُمر بنُ الخطَّاب ونَفَاه ، ولَمْ يجلدِ الوليدة ، لأَنَّه اسْتكْرَهَها.(١)

ورواه نوح بن درَّاج فسلك الجادة . فرواه عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عُمر عن أَبي بكر . ذكره الدارقطني في "العلل" (١/ ٢٧١) . ثم قال : وقولُ مالكِ هو الصوابُ. انتهى.

قوله: ( فَدَك ) بفتح الفاءِ والدالِ قريةٌ في الحجاز قُرب خيبر . أَفاءَها اللهُ على رسولِه ﷺ في سنة سبعٍ صُلحاً ، تَبعد عن المدينة ٢٥٠ كيلو تقريباً ، وتُعرف الآن بـ ( الحائط ) ، وتتبع منطقة حائل .

قال ابن حجر في "الفتح" (٢٠٣/٦): وكان من شأنها ما ذكر أصحابُ المغازيِّ قاطبةً ، أَنَّ أهلَ فدك كانوا من يهود ، فليَّا فُتحت خيبر أرسلَ أهلُ فدك يطلبون من النبيِّ على الأمانَ على أن يَتركوا البلدَ ويرحلوا ، وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزُّهري وغيرِه قالوا : بَقيتْ بَقيَّةُ من خيبر تحصنوا فسألوا النبيَّ على أَنْ يَحقن دماءَهم ويُسيَّرهم ففعلَ ، فسمِع بذلك أهلُ فَدَك فنزَلُوا على مثل ذلك ، وكانتْ لرسولِ الله على خاصَّةً. انتهى.

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٤٣) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٣٥) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٣٥) وفي "الصُّغرى" (٢٤ ٢٦) من طرق عن مالك به.

وأُخرجه عبد الرزاق (١٣٤٦٨) عن أَيوب، وبرقم (١٣٤٧٠) عن ابنِ جُريج كلاهما عن نافع به. واختصره أيوب. ونافع لَمُ يُدرك عُمر ﴾.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢٨٧٨٨) عن وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلمَ عن أبيه ، أنَّ عُمر نَفي إلى فَدَك".

أمَّا تغريب عُمر فجاء من طرقٍ كثيرةٍ عنه . انظر فتح الباري ( باب البكر يجلدان ويُنفيان )

٦٦٧ حدَّ ثني مالكُ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ سليان بنَ يسارٍ ، أخبره أنَّ عبد الله بن عيَّاش بن أبي رَبيعة المخزوميَّ ، قال : أمرني عُمر بن الخطَّاب في فتيةٍ من قريشٍ . فجلَدْنا ولائدَ مِن وَلائدِ الإِمارةِ خمسينَ خمسينَ في الزِّنا. (١)

## باب: الحدُّ في القَذْفِ والنَّفْي والتَّعْرِيْضِ

٦٦٨ - حدَّ ثني مالكُ عن أبي الزِّناد، أَنَّه قال: جلدَ عُمر بن عبد العزيز عبداً في فريةٍ ثمانين. قال أبو الزِّناد: فسألتُ عبدَ الله بنَ عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال: أدركتُ عُمر بن الخطَّاب وعثمانَ بن عفَّان والخلفاءَ هَلُمَّ جَرَّاً. فما رأيتُ أَحَداً جلدَ عبداً في فِريةٍ أكثر من أربعين. (١)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٤٢) من طريق ابنِ بُكير ، وفي "المعرفة" (٦/ ٣٦٦) من طريق القعنبي كلاهما عن مالك به.

وأُخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٩٥) من طريق ابنِ جُريج وابنِ عُيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قوله: (ولائد) جمع وَليدة. وهي الصَّبِيَّة. روى عبد الرزاق (١٣٦١١) عن الزُّهري، أَنَّ عُمر بن الخطاب جلدَ ولائدَ مِن الخُمس أَبْكاراً في الزِّني".

(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٤٣٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥١) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٣٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥٠٢) وابن سعد في "الطبقات" (٩/ ٩) والبيهقي (٨/ ٢٥١) من طريقين عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر قال: أُدركتُ عُمر .. فذكرَه دون قصة عُمر بن عبد العزيز . وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

قوله: ( هلمَّ جرًّا ) أي: أنهم سارُوا كذلك لم يَنقطعْ عملُهم وثبَتُوا عليه.

٦٦٩ - حدَّثني مالكٌ عن أبي الرِّجال محمَّد بن عبد الرَّحمن بن حارثة بن النَّعمان الأَنصاريِّ ثمَّ مِن بني النَّجَّار عن أُمِّه عَمرة بنتِ عبد الرَّحن ، أَنَّ رجُلَين استبَّا في زمانِ عُمر بن الخطَّاب، فقال أُحدهما للآخر: والله ما أبي بزَانٍ، ولا أُمِّي بزَانيةٍ. فاستشار في ذلك عُمر بن الخطَّاب، فقال قائلٌ : مدحَ أَباه وأُمَّه، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأُمِّه مدحٌ غيرُ هذا ، نرى أَنْ تَجلدَه الحدَّ ، فجَلدَه عُمرُ الحدَّ ثَمانين. (١) باب: مَا لا حدَّ فيْه

• ٦٧ - حدَّثني مالك عن ربيعةَ بنِ أَبي عبد الرَّحمن ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب ، قال لرجل خرجَ بجاريةٍ لامرأتِه معَه في سفرِ فأصابَها فغارتِ امرأتُه ، فذكَرتْ ذلك لعُمر بن الخطَّابِ فسَأَلُه عن ذلك؟ فقال : وهَبَتْها لي ، فقال عُمر: لتَأْتِينِّي بالبيِّنة ، أو لأَرْمِينَّك بالحِجَارة ، قال : فاعترفتِ امرأتُه أنَّها وهبتْهَا له. (١)

قال ابن حجر في "الفتح": أمرٌ بالاستمرار . انتَصَبَ على المصْدر . أي : جرَّ جرَّا. انتهي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥٢) من طريق ابن بُكير ، وابن حزم في "المُحلَّى" (١١/ ٤٦٦) من طريق ابن وهب وكلاهما عن مالك به.

و رواته ثقاتٌ .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٥٣٨) من طريق يحيى بن سعيد ، وابن حزم في "المُحلَّى" (١١/ ٤٦٧) من طريق الثورى كلاهما عن أبي الرِّجال به.

<sup>(</sup>٢) هذا مُرسلٌ.

وأخرج عبد الرزاق (١٣٤٤٠) عن مَعمَر عن قتادة ، أَنَّ امرأةً جاءتْ إلى عُمر .. نحوه . وفيه أنَّ عُمر جلدَها الحدُّ. وهذا مُرسلٌ أَيضاً.

#### باب: ما يَجِبُ فيْه القَطْعُ

١٧١ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي حُسينٍ المكِّيِّ ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : لا قطع في ثمرٍ مُعَلَّقٍ ، ولا في حَريسةِ جَبَلٍ ، فإذا آواه المُراح أو الجَرِين فالقطعُ فيها يَبلغُ ثَمنَ المِجَنِّ. (١)

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤١) من طريق عُبيد الله بن عمر عن نافع ، قال : وهَبَتِ امرأةٌ لزوجِها . فذكره . وزاد " فأقرَّت أنَّها وهبتْها له فجلدَها عُمرُ الحدَّ . أُراه حدَّ القذْف " .

قال البيهقي: إسنادٌ مُرسلٌ جيدٌ.

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٦٦) من طريق ابن بُكير ، وفي "الصغرى" (٢/ ٤٩٠) من طريق القعنبي كلاهما عن مالك به.

قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٦٥): وهو مُعضَلُّ.

ورواه الشافعي في "المسند" (٢٧٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٣) وفي "الصغرى" (٣/ ٣١٠) وفي "المعرفة " (٦/ ٣٠٥) عن مالكِ عن ابنِ أبي حُسين عن عَمرو بن شعيب ، أنَّ رسولَ الله عليه قال : فذكره ". وهو مرسلٌ أيضاً .

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٩/ ٢١١): لَمْ يختلف الرُّواة فيها علمتُ في إِرسالِ هذا الحديث في الموطأ ، وهو حديثٌ يتَّصِل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. انتهى.

قلت: أما حديث عبد الله بن عَمرو. فأُخرجَه أهمد (٢/ ١٨٠، ٢٠٣، ٢٠٧) وأبو داود في "السنن (٢٠١، ٢٠٣٠) والبيهقي في (٢/ ١٨٠) والبرمذي (١٢٨٩) والنسائي (٨/ ٨٥) وابن ماجه (٢٥٩٦) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٣) وابن الجارود في "المنتقى" (٨٢٧) والدارقطني (٤/ ٢٣٦) والحاكم (٦/ ٤٢٤) والطحاوي (٣/ ٢٦٦) وغيرهم من طُرقٍ عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو. مُطوَّلاً ومُحْتَصَراً.

٦٧٢ – وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ عن أبيه عن عَمرةَ بنتِ عبد الله بن أبي بكرٍ عن أبيه عن عَمرةَ بنتِ عبد الرَّحمن ، أَنَّ سارقاً سرقَ في زمانِ عُثمان أُثرُجَّةً ، فأمرَ بها عُثمان بن عفَّان أَنْ تُقوَّمَ ، فقُوِّمتْ بثلاثةِ دَراهم مِن صرفِ اثني عشرَ دِرهماً بدينارٍ ، فقطعَ عثمانُ يدَه. (١)

قوله: ( ثَمَر مُعلَّق ) المراد ما كان مُعلَّقاً في النخل قبل أَن يُجُذَّ ويُجرنَ ، والثمرُ اسمٌ جامعٌ للرُّطبِ واليابس مِن التَّمْر والعنب وغيرِهما.

قوله: ( الجَرِين ) بفتح الجيم وكسر الراء. هو موضعُ تَجفيف التَّمرِ. وهو له كالبَيْدرِ للحِنْطة ، ويُجمع على جُرُن بضمتين. كذا في النهاية. قاله في "عون المعبود" (٥/ ٩١).

قوله ( حَريسة جَبَل ) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٩٣٣) : أي : ليس فيها يُحُرس بالجبل إذا سُرق قَطعٌ ، لأنّه ليس بحرْزٍ ، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة : أي : أنّ لها مَن يحَرسُها ويحفظُها ، ومنهم من يجعلُ الحريسة السَّرقة نفسَها : يُقالُ حرسَ يحرسُ حرْساً إذا سَرقَ فهو حارسٌ ومحترسٌ ، أي : ليس فيها يُسرق من الجبل قَطعُ. انتهى.

قوله: ( المُراح ) بضم الميم . المكان تأوي إليه الماشية بالليل.

قوله: ( اللَّجَنَّ) هُو التُّرْس لأنه يُوَارِي حاملَه: أي يَستُره. والميم زائدة، لأَنَّه من الجُنَّة: السُّتْرة. قاله ابن الأثير في "النهاية"

قال السيوطي في "تنوير الحوالك" (١/ ١٧٤): وفيه (أي الحديث) لفٌّ ونشْرٌ غير مُرتَّب.

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٧٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٦٠) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٩٢) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤٧١) عن ابن عُيينة عن عبد الله بن أبي بكر به.

قوله: (أُترُجَّة) قال عياض في "المشارق" (١/ ٣١): بضم الهمزة وتشديد الجيم، ويُقال أَيضاً أُترنْجة بزيادة نون، وفيها لغةٌ ثالثةٌ ترنجة بغير همزة. حكاها أبو زيد، وقد رُوي بالوجهين الأَوَّلين في الموطأ وغيره، وهما لغتان معروفتان. والأُولى أَفصحُ، واختُلف في التي حكمَ في سرقتها بالقطع. فقال

۱۷۳ – وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبدِ الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ عن عَمرة بنتِ عبد الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ عن عَمرة بنتِ عبد الرَّحمن ، أنَّها قالت : خرجتْ عائشة و روجُ النَّبيِّ عَلِيهِ و إلى مكَّة ومعَها مَولاتانِ لله ، ومعها غلامٌ لبني عبدِ الله بن أبي بكرٍ الصِّدِيق ، فبعثتْ مع المولاتين بُبردٍ مُرجَّلٍ قد خِيطَ عليه خِرقةٌ خَضْراءَ ، قالت : فأخذَ الغلامُ البُردَ ، ففتق عنه فاستَخْرَجَه ، وجعلَ مكانه لِبْداً أو فَروةً ، وخاطَ عليه.

مالكُّ : هي هذه التي تُؤكل . ولم تكن ذهباً . ولو كانت ذهباً لم تُقوَّم . وفي الحديث ذكرَ قيمتَها . وقاله أكثرُهم . وقال ابنُ كنانة : كانت من ذَهب قَدْرَ الحُمُّصة يُجعل فيها الطيب.

قال القاضي رحمه الله : ولا يَبعد قول مالك رحمه الله فقدْ تُباع في كثيرٍ من البلاد بثلاثة دراهم . فكيف بالمدينة وحين فاضَ المالُ ، وكَثُرت الدراهم. انتهى كلامه .

قلت : يُؤيد قول ابن كنانة (عثمان بن عيسى). ما رواه عبد الرزاق (١٨٩٧٢) عن ابن عُيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب ، أَنَّ سارقاً سرقَ أُترُنْجة ثَمنها ثلاثة دراهم فقطعَ عُثمان يدَه ، قال : والأُترنجة خَرَزَةٌ مِن ذَهب تكونُ في عُنق الصَّبيِّ. انتهى.

قلت : ولا أدري مَن هو الذي فسَّر الأترنجة .

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٨٠) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٦٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٧٦) وفي "المعرفة" (٦/ ٤١٨) من طُرقٍ عن مالك به.

## باب: ما جاءً في قَطْع الآبقِ والسَّارقِ

٦٧٤ حدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ ، أنَّ عبداً لعبدِ الله بن عُمر سرق - وهو آبقٌ
 - فأرسل به عبد الله بن عُمر إلى سعيدِ بنِ العاص - وهو أميرُ المدينة - ليقْطعَ يدَه ، فأبى سعيدٌ أنْ يَقطعَ يدَه ، وقال : لا تُقطعُ يدُ الآبقِ السَّارقِ إذا سرقَ.

فقال له عبدُ الله بن عُمر: في أَيِّ كتابِ الله وجدْتَ هذا. ؟ ثمَّ أَمرَ به عبدُ الله بنُ عُمر. فقُطِعتْ يدُه. (١)

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٨٠ /٨) وفي "السنن الكبرى" (٤/ ٣٣٩) مختصراً من طريق مالك به . من قول عائشة : " القطع في ربع دينار فصاعداً ". فقط دون القصة .

وأُخرجَه البخاريُّ (٦٤٠٧) ومسلم (١٦٨٤) من وجهٍ آخر عن عروة وعَمرة عن عائشة مرفوعاً . دون القصة.

قوله : ( بُرْد ) قال في "النهاية" (١/ ٢٩٣) : نوعٌ من الثياب مَعروف .

قوله: ( مُرجَّل ) قال عياض في "المشارق" (١/ ٥٥٧): كذا للهروي بالجيم ، ولغيره مُرحَّل بالحاء ، وهما جميعاً صوابٌ . وهو الذي يُوشى بصور الرحالِ . فيُقال بالحاء ، أو بصورِ المَراجل أو الرِّجال . فيكون بالجيم ، وقد جاءَ ثوب مَراجل وثوبٌ مُمرجل. انتهى.

قوله : ( لِبْداً ) التَبَدَ تداخلَ ولَزِقَ ، وكلُّ شعرٍ أَو صوفٍ مُلتبد بعضُه على بعض فهو لِبْدٌ . قاله في "اللسان" (٣/ ٣٨٥) .

(١) أخرجه الشافعي (٢٦٩) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٦٨) وفي "المعرفة" (١/ ٤٠٧) أخبرنا مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٢٤١) والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٠٧) وابن حزم في

#### باب: ترْكُ الشَّفَاعَةِ للسَّارِقِ إذا بلغَ السُّلْطانِ

م١٧٥ وحدَّ ثني عن مالكِ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحن ، أَنَّ الزُّبير بنَ العوَّام لقيَ رجُلاً قد أَخذَ سارقاً - وهو يريدُ أَنْ يَذهبَ به إلى السُّلطان - فشَفَعَ له الزُّبير ليُرسلَه ، فقال : لا حتَّى أَبلغَ به السُّلطان.

فقال الزُّبير : إذا بلغتَ به السُّلطان . فلَعنَ اللهُ الشَّافعَ والمُشفِّع. (١)

"المُحلَّى" (١١/ ١٦٤) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن نافع به نحوه . وزاد " فأرسلتْ إليه عائشةُ : إِنها غِلمتي غِلمتُك ، وإنها جاعَ وركبَ الحهارَ يتبلَّغ عليه فلا تقْطَعه . فقطَعه ابن عمر ".

وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٤٠) عن مَعمرٍ عن الزُّهري قال : دخلتُ على عُمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرقَ. ؟ قلت : لم أسمع فيه بشيء . فقال لي عُمر : فإنَّ عُثهان ومَروان لا يقطعانه . قال الزُّهري : فلما استُخلف يزيد بن عبد الملك رُفع إليه عبدُ آبقٌ فسألني عنه . فأخبرته ما أخبرني به عُمر عمر بن عبد العزيز عن عثهان ومروان . فقال : أسمعتَ فيه بشيء ؟ . فقلت : لا . إلَّا ما أخبرني به عُمر . قال : فوالله لأقطعنه . قال الزُّهري : فحجَجتُ عامي فلقيتُ سالم بن عبد الله فأخبرني أنَّ غُلاماً لعبد الله بن عمر سرق . فذكره . وإسناده صحيح .

(١) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٧/ ٥٤٠): هذا خبرٌ منقطعٌ ، ويتَّصِل من وجهٍ صحيحٍ. انتهى. وقال ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٨٧): وهو منقطعٌ مع وقفه. انتهى.

قلت: ومن هذه الأوجه. ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف (١٠/ ٢٢٦) ابن أبي شيبة (٩/ ٤٦٤) والطحاوي في "شرح المشكل" (٤/ ٢٣٨) والبيهقي (٨/ ٣٣٣) من طريق عبد الله بنِ عُروة عن الفَرافِصة الحنفيِّ ، قال : مَرَّ علينا الزُّبير . وقد أُخذنا سارقاً . فجعلَ يَشفع له ، فقلت : يا أبا عبد الله تأمُرنا أَنْ نُرسلَه. ؟ قال : إنَّ ذلك يُفعل دون السلطان . فإذا بلغَ السلطان فلا أعفاه الله إِنْ أَعفاه" . وحسَّنه الحافظ في "الفتح" (٨/ ١٢)

## باب: جامعُ القَطْع

7٧٦ حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه ، أَنَّ رجُلاً من أَهل اليَمنِ أَقطعَ اليدِ والرِّجل. قدِمَ فنزلَ على أبي بكرٍ الصِّدِّيق ، فشكا إليه أَنَّ عاملَ اليمنِ قد ظَلَمَه ، فكان يُصلِّي من الليل ، فيقول أبو بكرٍ : وأبيك . ما ليلُك بليل سارقٍ.

ثمَّ إِنَّهُم فقدوا عِقداً لأَسهاءَ بنتِ عُميسٍ - امرأةِ أَبِي بكرٍ الصِّدِّيق - فجعلَ الرَّجلُ يَطوفُ معهم ، ويقول: اللهمَّ عليك بِمنْ بيَّتَ أَهلَ هذا البيتِ الصَّالح ، فوجدوا الحُليَّ عند صائغ زعمَ أَنَّ الأقطع جاءَه به ، فاعتَرف به الأقطع ، أو شَهِد عليه به ، فأمرَ به أبو بكرٍ الصِّدِيق فقُطِعتْ يدُه اليُسرى.

وقال أبو بكرٍ: والله لَدُعاؤُه على نفسِه أَشدُّ عندي عليه مِن سرقتِه. (١)

وللبيهقي في "الكبرى" ( ٨/ ٣٣٣ ) من طريق عُروة بن الزبير عن أبيه ، قال : "اشفعوا في الحدود ما لَمْ تبلغ السلطان ، فإذا بلغِت السُّلطانَ فلا تَشفعُوا".

ورُوي مرفوعاً عن عُروة عن أبيه الزُّبير ﴿ . أَخرجه الدارقطنيُّ في "السنن" (١/ ٣٦٣) والطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٨٤) في "الصغير" (١٥٨).

قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٨٠): وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعَّفه أبو حاتم وغيره، ووثقه الحاكم. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف.انتهى.

قال ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٨٨) : والموقوفُ هو المعتمد.

(۱) أخرجه الشافعي في "المسند" (۲۸۱) والطحاوي في "شرح المشكل" (۳۲۵) والبيهقي في "السنن الكبرى" (۸/ ۲۷۳) وفي "المعرفة" (٦/ ٤١١) والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٣٢٤) عن طُرق عن

#### باب: ما لا قَطْعَ فيْه

٦٧٧ حدَّ تني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ عن السَّائب بنِ يَزيد ، أَنَّ عبدَ الله بنَ عَمرو بن الحَضْرميّ جاء بغُلامٍ له إلى عُمر بن الخطَّاب ، فقال له : اقْطَع يدَ غُلامي هذا فإنَّه سرقَ ، فقال له عُمر: ماذا سَرقَ ؟ فقال : سرقَ مِرْ آةً لامرأَ يَ ثَمنُها ستُّون دِرهماً. فقال عمر : أَرْسلْه . فليس عليه قطعٌ ، خادِمُكم سرقَ مَتاعَكُم . (۱)
 درهماً. فقال عمر : أَرْسلْه . فليس عليه قطعٌ ، خادِمُكم سرقَ مَتاعَكُم . (۱)
 حد وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ، أنَّ مروانَ بنَ الحكم أُتي بإنسانٍ قد

مالك به.

ورواتُه ثقاتٌ . لكنَّ القاسمَ بنَ محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق . لَم يُدرك القصة.

ولذا قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٧٠): وفي سندِه انقطاعٌ.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٧٧٤) ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (٣٠٣) والبيهقي (٨/ ٤٤) عن معمر عن الزهري عن عُروة عن عائشة في قصة مطوَّله نحوه .

ثم قال عبد الرزاق: قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه

وله طرقٌ أُخرى . انظر "التلخيص" (٤/ ٧٠) و"الاستذكار" (٧/ ٥٤٤) و"سنن الدارقطني" (٣/ ١٨٣) و"مصنف عبد الرزاق" (١/ ١٨٨) وسنن البيهقي (٢/ ٢٥١).

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢٦٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٨١) وفي "المعرفة" (٧/ ٤٢٤) والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ ٣٢٣) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٩١٥) وعبد الرزاق (١٠ / ٢١٠) والدارقطني في "السنن" (٣/ ١٨٨) والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٩٩٧) من طُرقٍ عن الزُّهري به .

زاد عبد الرزاق "ولكنَّه لو سرقَ من غيركم قُطع".

وهذا إسنادٌ صحيحٌ . وصحَّحه ابن الملقن في البدر المنير ، والبُوصيري في الإتحاف.

اخْتلَس مَتاعاً فأرادَ قطعَ يدِه ، فأرسلَ إلى زيد بن ثابتٍ يَسأَلُه عن ذلك. ؟ فقال زيد بن ثابتٍ يَسأَلُه عن ذلك. ؟ فقال زيد بن ثابتٍ : ليس في الخُلْسة قَطْعُ. (١)

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٥١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٨٠) وفي "المعرفة" (٧/ ٤٢١) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١١/ ٥٦) وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٥٩١) من طريق مالك ، وعبد الرزاق في "المصنف" (٢٠/ ٢٠٨) وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٥) عن مَعمَر كلاهما عن الزُّهري به.

وروى الترمذي في "الجامع" (١٤٤٨) وأبو داود في "السنن" (٣٩٣) والنسائي في "المجتبى" (٤٣٩٠) وابن ماجه (٢٥٩١) عن جابرٍ رفعَه "ليس على خائنٍ ، ولا مُنتهبٍ ، ولا مُختلسٍ قطعٌ" وصحَّحه الترمذي .

قوله : ( الخُلسة ) قال في "تاج العروس" : بالضَّمِّ . وهو ما يُؤخذ سلباً ومُكابرةً . والمختلس : السالبُ على غِرَّة. انتهى

وقال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٢٣٥): اختطافٌ بسرعةٍ ، ووقع في "النهاية" والاختلاس افتعال من الحُلسة . وهي ما يُؤخذ سَلْباً ومُكابرةً . وفيه نظرٌ ، وقال غيرُه : المُختلس الذي يَخطف مِن غير غَلبةٍ ، ويَهرب ولو مع معاينة المالِك له ، والناهبُ يأخُذ بقوة ، والسارقُ يأخذ في خُفية. انتهى كلامه.

# كتاب الأشربة

## باب: الحدُّ في الخَمْرِ

٦٧٩ وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّه سُئل عن حدِّ العبدِ في الخَمْر؟
 فقال: بلغَنِي أَنَّ عليه نصفَ حدِّ الحرِّ في الخَمْر، وأَنَّ عُمر بن الخطَّابِ وعثمانَ بن
 عفَّان وعبدَ الله بن عُمر قد جَلَدُوا عبيدَهم نصفَ حدِّ الحُرِّ في الخَمر. (١)

#### باب: ما يُكْرَه أَنْ يُنبِذَ جَمِيْعاً

• ١٨٠ وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن زيدِ بن أسلم عن عطاءِ بن يسارٍ ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى أَنْ يُنبذ البُسرُ والرُّطبُ جميعاً ، والتَّمرُ والزَّبيبُ جميعاً. (٢)

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٥٩) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٣١) عن مالك (وقرن عبد الرزاق معمراً مع مالك) عن الزُّهري، أنَّ عُمر وعُثهان وعَبد الله بن عمر جلدُوا. فذكره.

ورواتُه ثقات . لكنَّ الزهريَّ لم يُدرك عمر وعثهان . وقد أدرك ابنَ عُمر . لكن قال أبو حاتم كما في "المراسيل" لابنه (٧٠٦) : لم يصحْ سماعُه من ابن عمر . رآه . ولم يسمع منه.

وكذا نَقلَ عن الإمام أحمد ، أنه لم يسمعْ منه . والله أعلم .

(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣١٦) والبيهقي في "المعرفة" (٦/ ٤٥٣) من طريق مالك به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ١٥٤): هكذا رواه مالكُ بإسناده مُرسلاً. لا خلافَ عنه في ذلك فيها علمتُ ، وقد رواه عبد الرزاق [ المصنف ١٦٩٨٢] عن ابن جُريج عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ، أَنَّ رسولَ الله عليه مثله. وهو حديثٌ يُروى مُتَّصلاً من وجوهٍ صِحاحٍ كثيرةٍ. انتهى.

#### باب: تَحريمُ الْخَمْر

١٨١ - وحدَّثني عن مالكٍ عن زيد بن أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، أَنَّ رسولَ الله عن الغُبيْراءِ؟ فقال : لا خيرَ فيها . ونهى عنها.

قال مالكُ : فسأَلتُ زيدَ بنَ أسلم : ما الغُبَيْراء؟ فقال : هي الأُسْكَرْكَة. (١)

قلت : رواه القعنبيُّ عن مالكِ عن زيد عن عطاء عن ابن عباس . أخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (١٧٩) حدَّثنا أبو إسماعيل الترمذي عن القعنبي به .

قال الدارقطني في "العلل" (٢١٤٢) : والصحيحُ عن مالكٍ المُرسلُ.انتهي.

والحديث في صحيح البخاري (٢١٢٦) ومسلم (١٩٨٦) والترمذي (١٨٧٦) والنسائي (٥٥٥٦) وابن ماجه (٣٣٩٥) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر مثله.

وأُخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة . ومسلمٌ عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عبَّاس وابن عُمر . ولمَ يُخرِّجه أَحدٌ من أصحاب الستة عن عطاء بن يسار لا موصولاً ولا مُرسلاً . ولذا أوردْتُه في الزوائد. قوله : ( يُنبذ ) قال النووي في "شرح مسلم" (١/ ١٨٥) : الانتباذ . هو أنْ يُجعلَ في الماءِ حباتٍ من تَمر أو زبيب أو نحوهما ليَحلُو ويُشرب. انتهى .

قال الزرقاني (٢٦٦/٤): ( البُسر ) بضم الموحدة وإسكان المهملة التمر قبل إرطابه واحدته بسرة بالهاء ( والرطب ) بضم الراء وفتح الطاء ما نضج من البُسر، الواحدة رُطَبة بالهاء ( جميعاً ) في إناء واحد ؛ لأنَّ الإسكار يُسرع إليه بسبب الخلط قبلَ أَنْ يَشتدَّ فيظنُّ الشاربُ أَنه لم يَبلغ حدَّ الإسكار وهو قد بلغه . و(التمر ) بفوقيةٍ فميمٌ . ( والزبيب جميعاً ) لاشتداد أحدهما بالآخر . انتهى كلامه .

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٠٥) والبيهقي في "المعرفة" (٦/ ٤٣٧) عن مالك به.

وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٦٦) من طريق ابن وهبٍ عن مالكٍ عن زيدِ عن عطاء بن يسار عن ابن عباس موصولاً.

## باب: جامعُ تَحريْم الخَمْر

٦٨٢ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن داودَ بنِ الحُصين عن واقدِ بنِ عَمرو بن سعد بن معاذٍ ، أَنَّه أُخبَره عن محمود بن لَبيدٍ الأَنصاريِّ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب حين قَدِمَ الشَّام شَكَا إليه أَهلُ الشَّام وباءَ الأَرضِ وثقلَها ، وقالوا : لا يُصلِحُنا إلَّا هذا

قال أبو عمر : هكذا رواه أَكثرُ رُواة الموطأ مُرسلاً ، وما علمتُ أَحداً أَسندَه عن مالكِ إلَّا ابن وهب... ثم ذكر ابن عبد البر : أنَّ ابنَ شعبان رواه من طريق ابن القاسم كرواية ابن وهب. وغلَّطه ، وأنه في موطأ ابن القاسم كرواية الجماعة. انتهى.

قلت : وله شاهدٌ عند أبي داود في "السنن" (٣٦٨٥) عن عبد الله بن عَمرو ، أنَّ النبيَّ ﷺ "نَهَى ... والغبيراء ، وقال : كل مسكر حرام"

قال الزرقاني (٤/ ٢٧٠): (الغبيراء) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية فراء فألف محدودة نبيذ الذرة ، وقيل: نبيذ الأرز. وبه جزم أبو عمر (فقال: لا خير فيها) لأنها مسكرة (ونهى عنها) تحريهاً. قوله: (الأُسْكَرْكَة) بضم الهمزة وإسكان المهملة وكافين مفتوحتين بينهها راء ساكنة وآخره هاء ، وفي نسخة السَّكْرَكَة بفتح السين وسكون الكاف الأولى وفتح الراء والكاف الثانية وبالهاء ، وفي الحديث: " «إياكم والغُبيراء فإنَّها خرُ الأَعاجمِ" قال أبو عبيد: هي ضرْبٌ من الشَّراب يَتَّخذُه الحَبَش من النُّرة يُسكر ، ويقال لها: السَّكْرَكَة. انتهى كلامه.

وقال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٩٦٧): السُّكُرْكة. هي بضم السين والكاف وسكون الراء: نوعٌ من الخمور يُتَّخذُ من الذُّرة. قال الجوهري: هي خمرُ الحَبَش، وهي لفظةٌ حبشية، وقد عُرِّبتْ. فقيل السَّقرقع. انتهى.

قلت : حديث "إياكم والغبيراء فإنَّها خمرُ الأَعاجم" . أخرجه الإمام أحمد (١٥٤٨١) وابن أبي شيبة (٩٨/٥) عن قيس بن سعد بن عُبادة رفَعَه . لكن بلفظ "فإنها ثلثُ خمرِ العالمَ". وسندُه ضعيف.

الشَّراب، فقال عُمر: اشربوا هذا العسلَ، قالوا: لا يُصلِحُنا العسلُ.

فقال رجلٌ من أهل الأرض: هل لكَ أَنْ نَجعلَ لك مِن هذا الشَّرابِ شيئاً لا يُسكر؟ ، قال: نعم. فطبَخُوه حتَّى ذهبَ منه الثُّلثان وبقي الثُّلث، فأتوا به عُمر، فأدخلَ فيه عُمر إصبعَه، ثمَّ رفعَ يدَه فتَبِعَها يَتَمَطَّطُ ، فقال: هذا الطِّلاء، هذا مثلُ طِلاءِ الإبل، فأمرَهُم عُمر أَنْ يَشربُوه.

فقال له عُبادة بن الصَّامت : أَحلَلْتَها والله ، فقال عُمر : كَلَّا والله . اللهمَّ إِنِّي لا أُحلُّ له مُبادة بن الصَّامة عليهم ، ولا أُحرِّم عليهم شيئاً أَحلَلْتَه لهم. (١)

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٠٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٠٠) وفي "المعرفة" (١/ ٤٤٠) عن مالك به.

قال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٣٣): أخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجِلز عن عامرِ بنِ عبد الله قال: كتبَ عُمرُ إلى عبَّار: أمَّا بعدُ فإنه جاءَني عيرٌ تحملُ شراباً أسود كأنه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثُلثاه الأخبثان: ثلثٌ بريحه وثلثٌ ببَغْيه. فمُر مَن قِبَلَك أَنْ يَشربوه". ومن طريق سعيد بن المسيب، أنَّ عُمر أحلَّ مِن الشَّراب ما طُبخ فذهب ثُلثاه وبقي ثُلثه". وأخرج النسائيُّ من طريق عبد الله بن يزيدَ الحَطْمي قال: كتبَ عُمر: اطبخوا شرابَكم حتى يذهب نصيبُ الشَّيطانِ منه ، فإنَّ للشيطان اثنينِ ، ولكم واحد " وهذه أسانيدُ صحيحةٌ . وقد أفصحَ بعضُها بأنَّ المحذورَ منه السُّكر، فمتى أسكرَ لم يحل.

ثم قال الحافظ: والطِّلاء بكسر المهملة والمد. هو الدبس شُبَّه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يُدهن به . فإذا طُبخ عصيرُ العنبِ حتى تَمَدَّد أَشبه طِلاء الإبل. وهو في تلك الحالةِ غالباً لا يُسكر، وقد وافقَ عُمرَ ومن ذُكر معه [ أبو عبيدة ومعاذ . ذكرهم البخاري ] على الحُّكم المذكور أبو موسى وأبو الدرداء . أخرجه النسائي عنها ، وعليُّ وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم . أخرجها ابن أبي شيبة وغيره ،

٦٨٣ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبدِ الله بنِ عُمر ، أَنَّ رجَالاً مِن أَهل العِراقِ ، قالوا له : يا أَبا عبدِ الرَّحمن إِنَّا نَبْتَاعُ من ثَمر النَّخلِ والعنبِ فَنعصرُه خمراً فَنبيعُها.

فقال عبد الله بن عُمر : إِنِّي أُشهد الله عليكم وملائكته ، ومَن سمعَ من الجنِّ والإنسِ أَنِّي لا آمركُم أَنْ تَبيعُوها ، ولا تَبتاعُوها ، ولا تَعصرُوها ، ولا تَشربُوها ، ولا تَسقُوها ، فإنَّم رِجْسٌ مِن عَملِ الشَّيطان. (۱)

ومن التابعين ابنُ المسيب والحسن وعكرمة ، ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأَحمد والجمهور ، وهرْ طُ تناولِه عندهم ما لم يُسكر . انتهى كلامه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٢/ ٤٦١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٨٦) و "المعرفة" (١/ ٤٣١) عن مالك به .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

# كتاب العُقُول (١

## باب : دِيَةُ العَمْدِ قُبِلَتْ وجِنايةِ المَجْنُون

١٨٤ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ مروان بنَ الحكم كتبَ إلى معاوية بن أبي سفيان : أنَّه أبي بمجنونٍ قتَلَ رجُلاً . فكتبَ إليه معاوية : أنِ اعقِلْه ، ولا تُقِدْ منه ، فإنَّه ليس على مجنونٍ قَوَدٌ. (٢)

#### باب: دِيةُ الخَطإِ فِي القَتْل

- ١٨٥ - حدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن عِراك بن مالكٍ وسليان بن يسادٍ ، أَنَّ رجُلاً من بني سعدِ بنِ ليثٍ أَجْرَى فَرسَاً فَوطِئَ على إِصبع رجُلٍ من جُهينة ، فنُزِيَ منها فهاتَ ، فقال عُمر بن الخطَّابِ للَّذين ادُّعيَ عليهم : أتحلفونَ

(١) جمع عقْل ، يقال : عقلتُ القتيلَ عقلاً أَدَّيتُ ديتَه ، قال الأصمعي : سُميت الدية عقلاً تَسميةً بالمصدر ؛ لأَنَّ الإبلَ كانت تُعقل بفناء ولي القتيل ، ثم كثر الاستعمال حتى أُطلق العقلُ على الدِّية إبلاً كانت أو نقداً. قاله الزرقاني في "شرح الموطأ". (٢٧٧).

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤٢) من طريق ابن بُكير عن مالك به. وهذا منقطعٌ . يحيى الأنصاري لم يُدرك مروان ، ولا معاوية .

قال الزرقاني (٤/ ٢٨٠): قوله: (أن اعْقِله) بهمزة وصل وسكون العين وكسر القاف. احْبِسه بالعِقَال القيد. قوله: (ولا تُقد) بضمِّ فكسر. (منه) أي لا تقتص. مِن أَقادَ الأميرُ القاتلَ بالقتيلِ قتلَه به. قوله: (فإنه ليس على مجنون قَودٌ) بفتحتين. أي قِصاصٌ لحديث: «رفع القلم عن ثلاث.. منها المجنون حتى يبرأ. انتهى.

بالله خَمسين يميناً ما ماتَ منها؟ فأَبُوا وتَحَرَّجُوا ، فقال للآخرين : أَتحلفون أَنتم؟ فأَبُوا . فقضى عُمر بن الخطَّاب بِشطْر الدِّيةِ على السَّعْدِيِّين. (١)

#### باب: عقلُ المَرْأَةِ

١٨٦ وحدَّ ثني عن مالكٍ ، أنّه سمع ابنَ شِهابٍ يقول : مضتِ السُّنَّة أنَّ الرَّجُل إذا أصابَ امرأتَه بجُرحٍ أنَّ عليه عقلَ ذلك الجُرح ، ولا يُقاد منه. (١)
 باب : ما جاءَ في عَقْلِ العَينِ إذا ذَهَبَ بِصَرُها

١٨٧ - حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ عن سُليان بن يسارٍ ، أَنَّ زيدَ

(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (٣٨٤) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٩٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٢٥) و "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٢٢٢) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٩٧) عن مَعمر عن الزُّهري به نحوه .

وهو منقطعٌ: سليهان وعراك لم يسمعا من عُمر . بل لم يُدركاه . والله أعلم .

قوله: ( فنُزيَ ) أي: سال دمُه حتى ماتَ. كذا ليحيى بن يحيى ، وعند ابن بكير ومُطرِّف "فنزفه" بالفاء. والمعنى قريبٌ على ما فسَّرناه. قاله عياض (٢/ ١٥-١٧).

(٢) وهذا في حكم المُرسل.

قال الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٢٣): وإنها ذلك في الخطأ أنْ يضربَ امرأَتَه فيصيبها من ضربه. ما لَمُ يتعمَّد. يَضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك. انتهى.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٩/ ٦٠): هو كها قال مالكٌ في الخطأ لا خلافَ فيه . وذكر عبد الرزاق [١٨٥٣٥] عن الثوري عن إسهاعيل بن أمية عن الزُّهري قال : لا تَقتَصُّ المرأَةُ مِن زوجِها . قال سفيان : ونحن نقولُ تَقتصُّ منه إِلَّا في الأَدب. انتهى كلامه .

بنَ ثابتٍ كان يقول: في العينِ القائمةِ إذا طفِئَت مائةُ دينارِ.(١)

## باب: ما جاءً في عقْلِ الشِّجَاجِ

الله بنَ عبدِ الرَّحمن ، أَنَّ عبدَ الله بنَ الله بنَ الله بنَ الله بنَ الله بنَ عبدِ الرَّحمن ، أَنَّ عبدَ الله بنَ الله بنَ الله بنَ الله عن ربيعة بن أَقادَ مِن المُنقِّلة. (۱)

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٥٩) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩٨/٨) أُخبرنا مالكُ عن يحيى بن سعيد عن بُكير بن عبد الله بن الأَشج عن سليهان به.

فزاد في الإسناد بُكيراً. وهو الصواب. فقد أُخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٤٤٣-١٧٤٤٧) وابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٩٨) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد عن بُكير به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (١١٢/٢٥): أُسقطَ مالكٌ من إسناد هذا الحديث بُكير بنَ الأَشج. وهو الراوي له عن سليهان بن يسار سَهاعاً. انتهى كلامه.

قوله: (العين القائمة إذا طَفِئت) قال عياض في "المشارق" (١/ ٦٣٠): كذا في رواية الطرابلسي، ولغيره "أُطفيت" وهما صحيحان، ومعناه ذهبَ بصرُها مِن سببِ ضربةٍ ونحوها، وبقيتْ قائمةً لم يتَغيَّر شكلُها، ولا صفتُها، وعند مالك فيها الاجتهاد. انتهى.

وقال الباجي في "المنتقى" (٨٦/٧): ومعنى ذلك أنَّ منافعَها قد ذهبتْ ، وإِنها بقيَ منها شيءٌ من الجال . فلذلك كان فيها الاجتهادُ ، ولم يتقدَّر عقلُها ؛ لأَنَّ ذلك إنها يكون في عضوٍ باقي المنافع أو بعضها ، والله أعلم وأحكم.

وقع في ط د بشار عوَّاد (٢/ ٤٢٧) ( أُطفئت ) ثم قال : في م "طفئت" وما أَثبتناه من النَّسخ . انتهى . (٢) وهذا منقطعٌ.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٩٤) وعبد الرزاق (٩/ ٤٥٩) عن الثوريِّ عن يحيى بن سعيد، أنَّ ابنَ الزُبير أقادَ من مُنقِّلة.

## باب: ما جاءً في عَقْلِ الأَصَابِعِ

7۸٩ – وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ربيعة بنِ أبي عبدِ الرَّحمن ، أنَّه قال : سألت سعيدَ بنَ المسيَّب : كم في إصبع المرأة. ؟ فقال : عشرٌ من الإبل ، فقلت : كم في إصبعَ المرأة. ؟ فقال : عشرون من الإبل ، فقلت : كم في ثلاثٍ؟ فقال : ثلاثون من الإبل ، فقلت : كم في ثلاثٍ؟ فقال : ثلاثون من الإبل ، فقلت : كم في أربعٍ . ؟ قال : عشرون من الإبل .

فقلت : حين عظم جُرحُها ، واشتدَّتْ مصيبتُها نقصَ عقلُها؟. فقال سعيدٌ :

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً (٥/ ٣٤٩) من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار ، أنَّ ابن الزبير ، أقادَ من مُنقِّلة ، قال : فأُعجب الناس ، أو جعلَ الناسُ يتعجَّبون.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ١٠٠): والذي عليه جمهورُ العلماءِ وجماعةُ أئمة الفتوى بالأمصار أنه لا قودَ في مأمومةٍ ولا في جائفةٍ ولا مُنقِّلةٍ ، لأنه نحوفٌ منها تلف النفس ، وكذلك كل عظم وعضوٍ يُخشى منه ذهاب النفس ، ولعلَّ ابنَ الزبير لَمْ يخفْ من المُنقلة التي أقاد منها ، ولا من المأمومةِ تَلَفاً ولا مُوتاً . فأقاد منها على عموم قول الله تعالى { والجروح قصاص } المائدة ٤٥ ، وذكر عبدُ الرزاق منها على عموم قول الله تعالى { والجروح قصاص } المائدة ١٥ ، وذكر عبدُ الرزاق المصنف ١٨٠١٢] عن ابنِ جُريج قال : قلتُ لعطاءٍ : أيُقاد من المأمومة . ؟ قال : ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير. انتهى كلامه .

قوله: ( مُنقِّلة ) قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢٣٠): هي التي تَخْرج منها صِغارُ العِظام ، وتَنْتَقِل عن أماكنِها ، وقيل: التي تَنقُل العَظْم: أي تَكْسِره. انتهى.

أمّا المأمومة: قيل لها مأمومة ، لأنّ فيها معنى المفعولية في الأصل ، وجمعُها على لفظها مأمُوماتٌ ، وهي التي تَصل إلى أُمّ الدِّماغ . وهي أشدُّ الشجاج ، قال ابن السكيت : وصاحبها يُصعق لصوت الرَّعد ولرُغاء الإبل ، ولا يُطيق البروز في الشمس ، وتُسمَّى أيضا آمَّة ، وجمعها أوامُّ . مثل دابة ودواب . والجائفة . اسم فاعل من جافته تجوَّفه إذا وصلتْ لجوفه.

أَعراقيٌّ أَنتَ. ؟ فقلتُ : بل عالم مُتثبِّتٌ ، أو جاهلٌ مُتعلِّمٌ ، فقال سعيدٌ : هي السُّنَّة يا ابن أَخي. (١)

## باب: جامعُ عقْلِ الأَسْنانِ

• ١٩٠ وحدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن زيد بن أسلم عن مُسلمِ بنِ جُندبٍ عن أسلم مولى عُمر بن الخطَّاب، أنَّ عُمر بنَ الخطَّاب قَضَى في الضِّرسِ بجَمَلٍ، وفي التُّر قُوة بجَمَلٍ، وفي الضِّلَع بجَمَلٍ. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٦٦) وفي "المعرفة" (٦/ ٢٢٦) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٩٨) وابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (١/ ٥٦) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٤، ٣٩٥) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٩٦) وفي "المعرفة" (٢/ ٢٢٦) وابن خزيمة في "حديث إسهاعيل بن جعفر" (٣٤٦) من طُرقِ عن ربيعة به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٦٥) : وقولُ سعيدٍ ( هي السُّنة ) يدلُّ على أنه أرسلَه عن النَّبيِّ .انتهى

وأخرج النسائي في "الكبرى" (٤/ ٢٣٥) والدارقطني في "السنن" (٩١ /٩١) من طريق إسهاعيل بن عيًّاش عن ابنِ جُريج عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : "عَقْلُ المرأة مثلُ عقلِ الرجُلِ حتى تبلغَ الثلث مِن دِيتها".

قال النسائي عَقِبَه : إسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ كثيرُ الخطأ.

(٢) أخرجه الشافعي (٣٧٤) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٩٩) وفي "المعرفة" (٦/ ٢٣١) وابن حزم في "المُحلَّى" (١٠/ ٤١٣) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٤٥) وابن أبي شيبة (٩/ ١٨٤) وإسحاق بن راهوية كما في "المطالب" (٥/ ٤٩٦) وابن حزم في "المُحلَّى" (١٠/ ٤٠٣) من طُرقٍ عن زيد بن أسلم به. ١٩١ - وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّه سَمِع سعيدَ بن المسيّب يقول : قَضَى عُمر بنُ الخطَّاب في الأَضْرَاسِ بِبَعيرٍ بعيرٍ ، وقَضَى مُعاويةُ بن أبي سُفيان في الأَضراسِ بخمسةِ أَبْعرةٍ خسةِ أَبْعرةٍ .

قال سعيد بن المسيّب: فالدِّية تنقصُ في قضاءِ عُمر بن الخطَّاب وتَزيدُ في قضاءِ مُعاوية ، فلو كنتُ أَنا لَجَعلتُ في الأَضراسِ بعيرَيْن بعيرَيْن ، فتلك الدِّية سواءُ. (١) باب: العَملُ في عقْل الأَسْنانِ

197- وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن داودَ بنِ الحُصين عن أَبِي غَطَفان بنِ طَريفٍ المُريفِ اللهُ بنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه : ماذا في المُرِّيِّ ، أنَّه أخبره : أنَّ مَروانَ بنَ الحكم بعثه إلى عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه : ماذا في الضِّرس. ؟ فقال عبدُ الله بن عبَّاسٍ : فيه خمسٌ من الإبل.

وإسناده صحيح.

قوله: (التُرقوة) قال عياض في "المشارق" ( ١/ ٢٣٤): عظمٌ بين ثَغرةِ النحرِ والعاتقِ معلومٌ .اهـ (١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٠) وفي "المعرفة" (٦/ ٢٢٠) وابن حزم في "المُحلَّى" (١/ ٤١٣) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٤٧) وابن أبي شيبة (٩/ ١٩٠) وابن حزم (١٠/ ٤١٣) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به. قال : فردَّني مروانُ إلى عبد الله بن عبَّاسٍ فقال : أَتَجعلُ مُقدَّم الفمِ مثلَ الأَضراسِ. ؟ فقال عبدُ الله بن عبَّاسٍ : لو لَمْ تَعتبِر ذلك إلَّا بالأَصابع . عقلُها سواءٌ.(١)

#### باب : ما يُوجبُ العَقْلَ على الرَّجُلِ في خاصَّةِ مالِه

١٩٣ وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّه قال : مضتِ السُّنَّة أَنَّ العاقلة لا تَحملُ شَيئاً مِن دِيةِ العَمْدِ إلَّا أَنْ يشاءوا ذلك.

٦٩٤ - وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ مثل ذلك. (٦)

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٢٥) وفي "المسند" (٣٧٧) وعبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٣٤٥) والبيهقي (٨/ ٩٠) وابن حزم في "المُحلَّى" (١٠/ ١٣) من طُرقٍ عن مالك به.

وإسناده جيد . وقد قاسَ ابنُ عباس الأسنانَ بالأصابع .

وأخرج البخاري في "صحيحه" (٢٥٠٠) والأربعةُ عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ ، أنَّ النبي عَلَيْ قال : هذه وهذه سواء . يعنى الخنصرَ والإبهامَ.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٥٠٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٥) من طريق مالك به . وهذا مُرسلٌ.

وبهذا قال جمهورُ أَهلِ العلمِ من الصحابةِ وغيرِهم . وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاً : أنَّ العاقلةُ لا تَحملُ العمدَ . ولا يَصحُّ الرفعُ.

انظر : "التلخيص الحبير" (٤/ ٣١) و "إرواء الغليل" (٧/ ٣٣٦) "نصب الراية" (٤/ ٤٣٧).

(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٥) من طريق ابن وهب به.

. وزاد . قال يحيى : "ولمْ أُدرك الناسَ إلَّا على ذلك" .

وهذا من قبيل المُرسل أيضاً . ويحيى هو الأنصاري سمعَ أنسَ بن مالك والسائبَ بن يزيد رضي الله

#### باب : ما جاء في مِيْراثِ العَقْلِ والتَّغليظِ فيه

190- وحدَّ ثني مالك عن يحيى بن سعيدٍ عن عُروة بن الزُّبير ، أَنَّ رجُلاً من الأَنصار - يُقال له أُحيحة بن الجُلاح . كان له عمُّ صغيرٌ ، هو أَصغرُ مِن أُحَيْحَة ، وكان عند أُخواله : كُنَّا أَهلَ ثُمَّه ورُمَّه حتَّى وكان عند أُخواله . فأخذه أُحَيحةُ فقتَلَه ، فقال أُخواله : كُنَّا أَهلَ ثُمَّه ورُمَّه حتَّى إذا اسْتَوى على عَمَمِه غلبَنَا حقُّ امرئٍ في عَمِّه. (1)

قال عروة : فلذلك لا يَرث قاتلٌ مَن قَتَلَ.

#### باب: ما جاءَ في الغِيْلةِ والسِّحْرِ

١٩٦ وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن سعيد بنِ المسيَّب ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب قَتلَ نَفَراً خمسةً أو سبعةً برجُلِ واحدٍ قَتلُوه قتلَ غِيلةٍ ، وقال عُمر :

عنهما . كما قال الذهبي في "السير" (٥/ ٦٨) . وتقدَّم نقل كلام الذهبي في أول كتاب الصلاة . (١) لَمُ أره في غير الموطأ.

وأُحيحةُ بن الجُلاح صَحَابيٌ . كما مالَ إلى ذلك ابنُ حجرٍ في "الإصابة" (١/ ٣٥).

قوله: ( ثُمّه ورُمّه) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٦٤٤): قال أبو عبيد: المحدِّثون يروونه بالضّم، والوجه عندي الفتح، وهو إصلاح الشيء وإحكامه، وهو والرَّمُّ بمعنى الإصلاح، وقيل: الثَّم قياش البيت، والرَّمُّ مُرمَّة البيت، وقيل: هما بالضّم مصدران كالشّكر، أو بمعنى المفعول كالذُّخر. أي: كنَّا أهلَ تَربيتِه والمتولِّين لإصلاح شأنه. انتهى.

وقوله: (استوى على عَمَمه) قال في النهاية (٣/ ٥٧٣): أَرادَ على طولِه واعتدالِ شبابِه. يقال للنَّبْت إذا طالَ: قد اعْتَمَّ. انتهى.

لو تَمَالاً عليه أَهلُ صَنْعَاء لَقتلتُهم جميعاً.(١)

١٩٧ - وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرارةَ أَنَّه بلَغَه ، أَنَّ حفصة - زوجَ النَّبِيِّ عَلِيهِ - قَتلتْ جاريةً لها سَحَرتْها ، وقد كانتْ دبَّرتْها فأُمرتْ بها فقُتِلتْ. (١)

(١) أخرجه الشافعي (٣٣٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤٠) وفي "المعرفة" (٤٨٣١) والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٣٥) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٠٧٥) وابن أبي شيبة (٢٧٦٩٣) والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٧٩) من طرق عن يحيى بن سعيد به .

وأخرج البخاري في "صحيحه" (٦٨٩٦) من طريق نافع عن ابن عمر ، أَنَّ غُلاماً قُتل غِيلة ، فقال عُمر : لو اشترك فيها أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم.

#### وليس عند البخاري "عدد المقتولين" ولا التصريح بأنَّه قتلَهم.

ثم قال البخاريُّ عَقِبه : وقال المغيرة بن حكيم عن أبيه ، أنَّ أربعةً قتلوا صَبيًّا . فذكر مثله .

وهذا التعليقُ . وصَلَه ابنُ وهبٍ في "الجامع" (٤٨٨) ومن طريقه البيهقي في "السنن" (٨/ ٧٤) مطوَّلاً بذكر صفةِ قتلهم للصبيِّ .

وله طرقٌ أُخرى عن عُمر عند عبدِ الرزاق وغيرِه . وفيه أنَّ عمرَ قتلَهم . لكن اختُلف في عددِهم . وانظر "الاستذكار" (٥/ ١٨٨) . و "فتح الباري" (٢٢/ ٢٢٨).

قوله : (غِيلة ) قال عياض في "المشارق" (٢/ ١٤٢) : الغِيلة الْقَتْل بمخادعةٍ وحيلةٍ بِكَسْر الْغَيْنُ لَا غر. انتهى

(٢) لَمُ أره في غير الموطأ من هذا الطريق. وهذا مُنقطعٌ.

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ١٨٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ١٨٧) والبيهقي في " "الكبرى" (٨/ ١٣٦) وابن أبي شيبة (٩/ ٤١٦) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر عن نافع عن ابن عمر

#### باب : ما جاء في دِيةِ السَّائِبةِ وجنايتِه

١٩٨ - حدَّ ثني يحيى عن مالكِ عن أبي الزِّناد عن سليهان بن يَسارٍ ، أَنَّ سائبةً أعتقَه بعضُ الحُجَّاج . فقتل ابنَ رجلٍ من بني عائدٍ ، فجاءَ العائذيُّ - أبو المقتول - إلى عُمر بن الخطَّاب يَطلبُ ديةَ ابنِه ، فقال عُمر : لا دية له.

فقال العائذي : أَرأيتَ لو قَتلَه ابني؟ فقال عُمر : إذاً تُخرِجُون ديتَه ، فقال العائذي : هو إذاً كالأَرْقَم. إن يُتْرَكُ يَلْقَمْ ، وإنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ. (١).

، أنَّ جاريةً لحفصة سَحَرتْها ، واعترفتْ بذلك ، فأمرتْ عبدَ الرحمن بن زيد فقتَلَها ، فأنكرَ ذلك عليها عثمان ، فأتاه عبدُ الله بن عمر ، فقال : إنها سحرتْها واعترفتْ به ، وكان عثمانُ أَنكرَ عليها ما فعلتْ دون السُّلطان ". وإسناده صحيح . ووقع عند عبد الرزاق بالشك عبد الله أو عبيد الله .

وأخرج عبد الرزاق (١٨٧٥٧) عن معمر عن أيوب عن نافع ، أنَّ حفصةَ سُحرتْ . فأَمرتْ عبيدَ الله أخاها فقَتلَ ساحرتَين"

قوله: ( دبَّرتها ) أي: أعتقتها عن دُبر. وهو تعليقُ العتقِ على موتِ السيِّد. ولذا سحَرتْها مِن أَجل استعجالِ عِتقها.

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٧٨) عن مالك به . وفيه انقطاع.

وله طريقٌ آخر عند البيهقي في "السنن الكبرى" ( ٨ / ١١٣ ) من رواية حجَّاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح به . وإسنادُه مُنقطع كسابقه.

قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (٩/ ١٧٣): ليس هذا الحديث عند أكثر رُواة الموطأ، وسقط من رواية يحيى صفة قتلِه، وقتلُه كان خطأً لا خلافَ في ذلك بين العلماء، لأنَّ العاقلة لا تحملُ إلَّا عقلَ الخطأ، ولمَّا لمُ يكن للمُعتَق سائبةً عاقلةٌ لمُ يُوجب له عُمر شيئاً. انتهى

قوله : ( سائية ) قال ابن حجر في "الفتح" (٢١/١٢) : العبدُ الذي يقول له سيدُه . لا ولاءَ لأَحدِ

عليك ، أو أنت سائبة . يريد بذلك عتقه ، وأن لا ولاء لأحد عليه ، وقد يقول له أعتقتك سائبة ، أو أنت حرُّ سائبة . ففي الصِّيغتين الأُوليين يَفتقرُ في عتقِه إلى نيَّة ، وفي الأُخريين يَعتق ، واختلف في الشَّرط . فالجمهور على كراهيتِه ، وشذَّ من قال بإباحته ، واختُلف في ولائه. انتهى.

قال الزرقاني في "شرح الموطأ" (٤/ ٣٢٥) : قوله : (كالأرقم) بالقاف الحية التي فيها بياضٌ وسوادٌ، أو مُمرة وسواد .

وقوله: (إن يترك يَلْقَم) بفتح أوله وإسكان اللام وفتح القاف، وأصله الأكل بسرعة. قوله: (وإن يُقتل) بضم أوله وفتح ثالثه.

قوله: (يَنقَم) بكسر القاف من باب ضرب لغة القرآن، وفي لغة بفتح القاف من باب تعب. وهي أولى هُنا بالسجع، ومعناه إنْ تَركتَ قَتْلَه قتلَك، وإن قتلْتَه كان له من يَنتقِمُ منك، وهو مثلٌ من أمثالِ العربِ مَشهورٌ. قال ابن الأثير: كانوا في الجاهلية يَزعمون أَنَّ الجنَّ تَطلبُ ثأر الجانِّ - وهي الحية الرقيقة - فربَّها ماتَ قاتلُها، وربَّها أصابه خَلَلٌ، وهذا مثلٌ فيمن يَجتمع عليه شرَّان لا يَدري كيف يصنعُ بها. انتهى كلام الزرقاني.

# كتابُ الجامع

## باب: ما جاءَ في سُكْنَى المدينةِ والخروج منْها

١٩٩ وحدَّ ثني مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : لا يُخرِجُ أَحدٌ من المدينة رغبةً عنها إلَّا أَبدلهَا اللهُ خيراً منه. (١)

• • ٧- حدَّثني يحيى عن مالكٍ عن ابنِ حَمَاسٍ. (٢) عن عمِّه عن أبي هُريرة ، أَنَّ

(١) أخرجه المفضّل الجَنَدِي في "فضائل المدينة" رقم (٣٧) من طريق أَبي قُرَّة ، والجوهريُّ في "مسند الموطأ" (٧٦٥) من طريق القعنبي كلاهما عن مالكِ به.

ورواه عبد الرزاق (٩/ ٢٦٥، ٢٦٦) والجُنَدِي (١/ ٤١) من طُرقٍ عن هشام به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٢/ ٢٧٩): هذا الحديث وصلَه معنُ بنُ عيسى ، وأَسنده عن مالكِ عن هشام عن أبيه عن عائشة في الموطأ ، ولمَ يُسندُه غيرُه في الموطأ. والله أعلم. انتهى.

قلت: والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٣٦٣) من حديث سعد بن أبي وقاص ، وأيضاً برقم (١٣٨١) من حديث أبي هريرة مثله مرفوعاً.

#### ولَمْ يُخرجه أصحاب الكتب الستة من طريق عروة لا موصولاً ولا مُرسلاً. والله أعلم.

فائدة: الجَنَدي: بفتح الجيم والنون. وفي آخرها الدالُ المهملة . هذه النِّسبة إلى جَنَد بَلْدة من بلاد اليمن مشهورة. وهو أبو سعيد المفضّل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل الجندي، من أولاد الشعبي. قاله السمعاني في "الأنساب" (٢/ ٩٦)

(٢) اضطرب رُواة الموطأ عن مالك في اسمه ، فقيل : يونس بن يوسف بن حماس . قاله أبو مُصعبٌ ومَعْن ، وقال بعضهم : يوسف بن يوسف التنسي ومَعْن ، وقال بعضهم : يوسف بن يوسف النه بن يوسف التنسي : يوسف بن سنان . ولمَ يُتابَع على ذلك . ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ١٢٢). ثم قال :

رسولَ الله عَلَيْ قال : لتُتُرْكَنَ المدينةُ على أحسنِ ما كانت حتَّى يدخلَ الكلبُ أَو الذِّئبُ فَيُغَذِّي على بعضِ سواري المسجدِ ، أو على المنبرِ ، فقالوا : يا رسولَ الله . فلمَن تكون الثَّهارُ ذلك الزَّمان؟ ، قال : للعَوَافي . الطَّير والسِّباع. (1)

وهذا الاضطراب يدلُّ على أنَّ ذلك جاء من قِبَل مالك . والله أعلم ، ورواية يحيى في ذلك حسنةٌ ، لأنه سلِم من التخليط في الاسم ، وأظنُّ أنَّ مالكاً لمَّا اضطرب حفظُه في اسم هذا الرجلِ رجع إلى إسقاط اسمِه ، وقال : عن ابنِ حَماس ، ويحيى مِن آخر مَن عَرضَ عليه الموطأ. وشهد وفاته. انتهى كلامه . قلت : ويؤيد أنه يونس بن يوسف . الحديث الذي بعده.

(۱) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٧٤) وابن حبان (٦٧٧٣) والحاكم (٢٦/٤) والحاكم والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٣٠٠) وابن شبّة في "تاريخ المدينة" (١/ ٢٦٢) من طُرقي عن مالك به.

ويونس بن يوسف . أخرج له مُسلمٌ ، ووثَّقه النسائيُّ وابنُ حبان ، لكنَّ عمَّه لَم يوتُّق.

والحديث في "صحيح البخاري" (١٧٧٥) ومسلم (١٣٨٩) مختصراً من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعاً : يَتركون المدينةَ على خيرِ ما كانت ، لا يَغشَاها إلَّا العوافي . يريدُ عوافِ السباعِ والطبر.

قوله: (العوافي) قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٩٠): جمع عافية. وهي التي تطلبُ أقواتها، ويُقال للذكرِ عافٍ. قال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان. أحدهما: أنَّها طالبةٌ لأقواتها من قولك عفوتُ فلاناً أعفوه فأنا عافٍ. والجمع عُفاة، أي: أتيتُ أطلبُ مَعروفه، والثاني: من العَفاء. وهو الموضعُ الخالي الذي لا أنيس به. فإنَّ الطيرَ والوحشَ تَقصدُه لأَمنها على نفسها فيه. انتهى.

قوله : ( فيغذِّي ) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٢٤٨). بفتح الغين وكسر الذال مُشدَّدة .

وقال في "النهاية" (٣/ ٢٥٥): أي : يَبُول عليها لعدم سُكَّانه وخُلُوِّه من الناس . يقال : غَذَى بِبَوله يُغَذِّى . إذا أَلْقاه دُفعَةً دُفعَةً. انتهى.

## باب: ما جاء في تَحريم المدينة

١٠٠- وحدَّ ثني مالك عن يونسَ بنِ يوسفَ عن عطاء بن يسارٍ عن أبي أَيُّوب
 الأَنصاريِّ ، أَنَّه وجدَ غِلماناً قد أَلجْئوا ثَعْلباً إلى زاويةٍ فطرَدَهم عنه .

قال مالك: لا أَعلَمُه إلَّا أَنَّه قال: أَفِي حَرَمِ رسولِ الله عَلَيْة يُصنع هذا؟.(١)

٧٠٢ وحدَّ ثني يحيى عن مالكٍ عن رجُلٍ ، قال : دخلَ عليَّ زيدُ بنُ ثابتٍ وأَنا بالأَسواف - وقد اصْطَدْتُ نُهَسَاً - فأَخذَه مِن يَدي فأَرْسَلَه. (٢)

(١) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٩٢) والشاشي (١٠٣٠) والطبراني في "الكبير" (٤/ ١٣٧) والخطيب في "موضح الأوهام" (١/ ٣٠١) والبيهقي (٥/ ١٩٨) من طُرقٍ عن مالك به. وإسنادُه لا بأس به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ١٢٥): ولَمْ يَختلف الرُّواة فيها علمتُ عن مالكٍ في اسمِ شيخِه في هذا الحديث ، وكلُّهم قال فيه "يونس بن يوسف" وقد قيل: إنه غيرُ ابن حَمَاس ، وليس بشيء . وهو ابن حَمَاس ، وهذا يقضي لرواية مَعن وأبي مُصعب بالصواب. انتهى

قلت : ووقع عند الطبراني من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك (يوسف بن حَمَاس) . وقولُ ابنِ عبد البر ( يَقضي لرواية .. ) يعني الحديث الذي قبله .

(٢) أخرجه البيهقي (٥/ ١٩٩) والجَنَدِي في "فضائل المدينة" (٨٩) من طريق مالك به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٢٣٤) : والرجُل الذي لَمْ يُسمّه مالك يقولون : هو شُرحبيل بن سعد ، كان مالكٌ لا يرضَاه فلم يُسمّه ، والحديث محفوظٌ لشُرحبيل بن سعد من وجوهٍ " انتهى.

قلت: وهو كما قال رحمه الله. فقد أخرجه الإمام أحمد (٢٢١٩٧-٢١٦٧) وابن أبي شيبة (١/٥٤٥) وابن أبي شيبة (١/٥٤٥) والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٠٠) وفي "المعرفة" (٨/ ٤٨٦) من طُرقٍ عن شُرحبيل بن سعد. قال : أَخَذتُ نُهُسَاً بالأَسواف. فأخذَه مِنِّي زيد بن ثابت فأرسلَه، وقال: أَمَا علمتَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ حرَّم ما بين لابتيها.

## باب : ما جاء في إِجْلاءِ اليَهُودِ مِن المدينةِ

٧٠٣- وحدَّ ثني عن مالكِ عن إسماعيل بنِ أبي حَكيمٍ ، أنّه سمعَ عُمر بن عبد العزيز يقول: كان مِن آخرِ ما تكلَّم به رسولُ الله ﷺ أَنْ قال: قاتلَ اللهُ اليهودَ والنَّصارى اتَّخذُوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ ، لا يَبقينَّ دينان بأرضِ العربِ (').

٤ • ٧ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن ابن شِهابٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : لا يجتمعُ دينانِ في جزيرةِ العرب.

قوله: ( نُهُساً ) قال القاضي عياض في "المشارق" (٢/ ٥٤): بضمّ النون وفتح الهاء. وآخره سين مهملة. انتهى.

وقال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢٨٥) : طائرٌ يُشبه الصُّرَد يُديم تحريك رأْسِه وذنبِه . يَصطاد العصافير ، ويأْوي إلى المقابر. انتهى.

قوله: (الأَسْوَاف) قال عياض في "المشارق" (١/ ١١١): بفتح أوله بعدها سين مهملة. هو من حَرمِ المدينة. قال ابن عبد البر: هو بناحية البقيع. وهو صدقة زيد بن ثابت. انتهى

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲/ ٥٤) وابن سعد في "الطبقات" (۲/ ٢٤٠) والبيهقي في "الدلائل" (۲/ ٢٤٠) و"الكبرى" (۹/ ٢٠٠) من طُرقٍ عن مالك ، ابن سعد أيضاً (۲/ ٢٤٠) من طريق يحيى بن سعيد ، والبيهقي (٦/ ١٣٥) من طريق حماد بن سلمة كلهم عن إسهاعيل به . وهذا مُرسلٌ.

أما شِقُّه الأول. فقد أخرجه البخاري (٤٢٥) ومسلم (٥٣١) عن عائشة وابن عباس " لما نُزِلَ برسول الله على وجهِه. فإذا اغْتَمَّ كشفَها عن وَجْهِه. فقال: فذكره. وأخرجاه أيضاً من حديث أبي هريرة. بالمرفوع.

وأمَّا شقُّه الثاني : وهو قوله " لا يبقينَّ دينانِ بأرضِ العربِ " فانظر ما بعده.

قال مالك : قال ابن شِهابٍ : ففحصَ عن ذلك عُمر بنُ الخطَّابِ حتَّى أَتاه الثَّلَجُ واليقينُ ، أَنَّ رسولَ الله عَلِي قال : لا يَجتمعُ دينان في جزيرةِ العربِ . فأجلَى يهودَ خيبر .(۱)

(١) أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٧/ ٣٣) والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٠٨) والبلاذري في "فتوح البلدان" (١/ ٣١) من طُرقٍ عن مالك به.

وهذا مرسلٌ . ابن شهاب الزهري لم يُدرك عُمر .

وقد اختُلف فيه على الزُّهري . فقيل : عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، وقيل : عنه عن سعيد مُرسلاً ، وقيل : عنه عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة .

انظر: "التلخيص" لابن حجر (٤/ ١٢٤) و "نصب الراية" (٣/ ٥١).

لكن يشهد لهذا الحديث في الجملة . ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٨٨٨) ومسلم (١٦٣٧) عن عمر ، أنه عن ابن عباس مرفوعاً : "أُخرِجوا المشركين مِن جزيرةِ العَربِ". ولمسلم (٥/ ١٦٠) عن عمر ، أنه سمع رسولَ الله على يقول : لأُخرِجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أَدعُ إلَّا مُسلماً ". أمَّا إجلاء عُمر ليهود خيبر . فأخرجه البخاري (٢٥٨٠) من حديث ابن عُمر .

قوله: ( الثلَج) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٦٣٤): يقال ثَلِجتْ نَفْسي بالأمرِ تَثْلَج ثَلَجاً ، وثَلَجت تَثْلُج ثُلُوجاً إذا اطْمأنَّتْ إليه ، وسكَنت ، وثَبَت فيها ، ووثِقَتْ به. انتهى.

قوله: (جزيرة العربِ) قال ابن حجر في "الفتح" (٦/ ١٧١): قال الزبير بن بكار في "أخبار المدينة" أُخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب المدينة. قال الزبير: قال غيره: جزيرة العرب ما بين العُذيب إلى حضر موت، قال الزبير: وهذا أشبه، وحضر موت آخرُ اليمن.

وقال الخليل بن أحمد: سُمِّيت جزيرة العرب لأنَّ بحرَ فارسٍ وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطتْ بها، وهي أرض العرب ومعدنها.

وقال الأصمعي : هي ما لم يَبلُغُه ملكُ فارس من أَقصى عَدن إلى أطراف الشام .

#### باب : جَامعُ ما جاءَ في أَمْرَ المدينةِ

٥٠٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن هشام بن عُروة عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ طلعَ طلعَ للهُ عَلَيْ طلعَ للهُ عَلَيْ طلعَ للهُ عَلَيْ طلعَ للهُ أُحدٌ . فقال : هذا جبلٌ يُحبُّنا ونُحبُّه (١).

وقال أبو عبيد : مِن أقصى عدنٍ إلى ريف العراق طولاً ، ومن جُدَّة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضاً ،

وقال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدنِ أبين إلى ريفِ العراق طُولاً ، ومن جُدَّة وما والاها إلى أطراف الشامِ عرضاً ، وسُمِّيت جزيرةُ العربِ لإحاطةِ البحارِ بها ، يعني بحرَ الهندِ وبحرَ القلزمِ وبحر فارسِ وبحرَ الحبشة ، وأُضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام ، وبها أوطانهم ومنازلهم ، لكن الذي يُمنَعُ المشركون مِن سُكناه منها الحجاز خاصة . وهو مكة والمدينة واليهامة ما والاها ، لا فيها سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب ، لاتّفاق الجميعِ على أنَّ اليمنَ لا يُمنعون منها مع أنها من جُملة جزيرةِ العرب ، هذا مذهب الجمهور .

وعن الحنفية : يجوز مطلقاً إلّا المسجد ، وعن مالك : يجوز دخولهُم الحرم للتجارة ، وقال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلاً إلّا بإذنِ الإمام لمِصلحةِ المسلمين خاصة. انتهى كلامه.

(١) أخرجه ابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (١/ ٥٩) والجَنَدِي في "فضائل المدينة" (١/ ٢١) من طريق مالك به.

وأُخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٦٨) وابن أبي شيبة (٣٩٨/١٤) والجَنَدِي (١/ ٢١– ٢٢) من طُرقٍ عن هشام به .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٢/ ٣٣٠) : وهذا مُرسلُ في الموطأ عند جَماعة الرواة. انتهى .

#### ولم أره في الكتب الستة عن عروة مرسلاً ولا موصولاً.

قلت : يشهد له ما أُخرِجه البخاري في "صحيحه" (٢٧٣٢) ومسلم (١٣٦٢) عن أنس مثله . وأُخْرِجَاه أَيضاً من حديثِ أَبِي مُحيد الساعديِّ ، مثله.

٢٠٠٦ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن عبد الرَّحن بن القاسم ، أنَّ اسْلَمَ مولى عُمر بن الخطَّابِ أَخبره ، أنَّه زارَ عبدَ الله بن عيَّاشٍ المخزُوميّ . فرأى عنده نبيذاً . وهو بطريق مكَّة ، فقال له أسلمُ : إنَّ هذا الشَّرابَ يُحبُّه عُمر بن الخطَّاب ، فحمل عبد اللهُ بنُ عيَّاشٍ قَدَحاً عظياً فجاء به إلى عُمر بن الخطَّاب فوضَعَه في يدِه ، فقرَّبه عُمر إلى فِيْهِ ، ثمَّ رفعَ رأْسَه ، فقال عمرُ : إنَّ هذا لشرابٌ طيِّبٌ ، فشربَ منه ، ثُمَّ ناولَه رجُلاً عن يمينِه .

فلمّا أُدبرَ عبدُ الله . ناداه عُمر بن الخطّاب ، فقال : أأنتَ القائلُ : لَكَّة خيرٌ من المدينة؟ فقال عبدُ الله : فقلتُ هي حَرمُ الله وأَمْنُه ، وفيها بيتُه ، فقال عمر : لا أقولُ في بيت الله ولا في حرمِه شيئاً ، ثمّ قال عُمر : أأنتَ القائلُ : لَكَّة خيرٌ من المدينة؟ قال : فقلتُ هي حرمُ الله وأمْنُه ، وفيها بيتُه ، فقال عمر : لا أقولُ في حرمِ الله ولا في بيتِه شيئاً ، ثمّ أنْصر فَ . (1)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" (١/ ١٣٧) عن إسهاعيل عن مالكٍ عن عبدِ الرحمن بن القاسم ، أَنَّ أسلمَ أُخبره . ولَمْ يذكرْ يحيى بنَ سعيد .

انظر: "الاستذكار" (٨/ ٨٤٢).

وأُخرِجه البخاري أيضاً (١/ ١٣٧) والفاكهيُّ في "أخبار مكة" (٤/ ١٣١) من طريق يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد قال: إنَّ عبدَ الرحمن بنَ القاسم أُخبِره ، أَنه بلغَه. أنَّ أَسلمَ مَولى عُمر.

قال البخاري: إرسالُه أصحُّ.

وقال الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (١/ ١٣٨): ورواه ابن وهب والقعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم ، أنَّ أَسلمَ أُخبره . وهذا لا يَصحُّ . أَسلمُ قديمٌ لَمْ

### باب: النَّهْيُ عنِ القولِ بالقَدرِ

٧٠٧ - وحدَّ ثني مالكُ عن زيادِ بنِ سعدٍ عن عَمرو بن دينارٍ ، أَنَّه قال : سمعتُ عبدَ الله بنَ الزُّبير يقول في خُطبتِه : إِنَّ الله َ هو الهادي والفاتن. (١)

يُدركه عبدُ الرحمن بن القاسم ، وقد رَوى هذا الحديثَ يزيدُ بنُ هارون عن يحيى بن سعيد ، أَنَّ عبدَ الله بن عياش نبيذاً في طريق الرحمن بنَ القاسم ، أُخبره أَنه بلَغه ، أَنَّ أَسلمَ مولى عُمر رأَى مع عبدِ الله بن عياش نبيذاً في طريق مكة.. " الحديث.

وهذا أصحُّ من الأوَّل ، وقد رُوي عن إسحاق الطبَّاع عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسلم ، ولَمْ يُتابَع ابنُ الطباع على هذا . فإنْ كان حفظَ ذلك فقد أتى بها يُشبه الصواب. والله أعلم . ورواه أبو ضَمْرة ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم ، أنَّ أسلمَ أتى عبدَ الله بنَ عيَّاش . لمَ يُذكر فيه (أي القاسم) ، وهذا أصحُّ من الأول. والله أعلم . انتهى كلامه .

(١) أخرجه ابن بطّة في "الإبانة" (٢/ ١٧١) وابن وهب في كتابه "القدر" (٤٦) والبيهقي في "القضاء والقدر" رقم (٤٣٠) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" رقم (٩٦١) من طُرقِ عن مالك به. وإسناده صحيحٌ.

قوله: (والفاتن) لقوله تعالى { ولقد فتنًا سُليهان } وقوله: { يُضل من يشاء } وهذا من باب الإخبار والفعل. وهو أوسعُ من باب الأسهاء. فلا مانعَ من الإخبار به.

قال ابن القيم في "مدارج السالكين" (٣/ ٣٨٣): الفعلُ أُوسعُ من الاسم ، ولهذا أَطلقَ اللهُ على نفسِه أَفعالاً لم يَتسمَّ منها بأَسهاء الفاعل ، كأراد ، وشاء ، وأحدث ، ولم يُسمَّ بالمريد والشائي والمحدث ، كها لم يُسمِّ نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأَسهاء التي أَطلق على نفسه ، فباب الأَفعال أوسع من باب الأسهاء.

وقد أخطأ - أقبح خطأ - من اشتقَّ له مِن كلِّ فعل اسهاً ، وبلغ بأسهائه زيادةً على الأَلف ، فسهَّاه الماكرَ ، والمخادعَ ، والفاتنَ ، والكائد ونحو ذلك ، وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسعُ من تَسميتِه به ،

## باب: جامعُ مَا جاءَ في أَهْلِ القَدَرِ

٧٠٨ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يزيد بن زيادٍ عن مُحمَّد بن كعبِ القُرظيِّ قال:
 قال مُعاوية بن أبي سفيان - وهو على المنبر -: أيُّها النّاس إِنَّه لا مانع لِلا أعطَى اللهُ ،
 ولا مُعطِي لِلا منع ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منه الجدُّ ، مَن يُردِ اللهُ به خيراً يُفقِّهه في الدِّين.
 ثمَّ قال: سمعتُ هؤلاءِ الكلهاتِ من رسولِ الله ﷺ على هذه الأَعواد. (1)

فإنه يُخبر عنه بأنَّه شيء ، وموجود ، ومذكور ، ومعلوم ، ومراد ، ولا يُسمَّى بذلك. انتهى . وانظر طريق الهجرتين (١/ ٣٣٠) .

(١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٦٦٦) والطحاوي في "شرح المشكل" (١٦٨٤) والسرَّاج (١٥٨) والطبراني في "الكبير" (٢٩٢/١٩) والبيهقي في "القضاء والقدر" (ص٣٠٨) والخطيب في "المتفق والمفترق" (١٧٨٢) وابن منده في "التوحيد" (٣٢٦) وغيرهم من طُرقٍ عن مالك به

وصرَّح بعضُهم بسماع كعبٍ من معاوية . فأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٠) والإمام أحمد (١٦٨٦٠) والبخاري في "الأدب" (٦٦٧) وعبد بن حميد (١٩٤١) من طريق عُثمان بن حكيم ، وأحمد (١٦٨٣٩) والبخاري في "الأدب" (٨٥٤) وابن بطة في "إبطال لحيل" (٢) ووكيع في "الزهد" (٢٢٤) من طريق أُسامة ، والبخاريُّ أيضاً (٦٦٨) ومسدَّد كما في "إتحاف المهرة" (١/ ٤٥) من طريق محمد بن عجلان كلهم عن محاوية .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٧٦/٣٢) : هذا حديثٌ سندٌ صحيحٌ . وإن كان ظاهره في هذا الإسناد الانقطاع ، وقد سمع ذلك من معاوية . ذكر ذلك بعض رُواة مالك عن مالكِ ، وهو محفوظٌ أَيضاً من غير طريقِ مالكِ . انتهى

انظر : علل الدارقطني (١٢١١) والضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٧٨).

وأصلُ الحديث في "صحيح البخاري" (٨٤٤) ومواضع أخرى ، ومسلم (٥٩٣) عن ورَّاد مولى

## باب: ما جاءَ في حُسْنِ الْخُلُقِ

٧٠٩ وحدَّثني عن مالكٍ ، أنَّ مُعاذ بن جبلٍ قال : آخرُ ما أُوصاني به رسولُ الله عليه عن مالكٍ ، أنَّ قال : أُحسِنْ خُلقَك للنَّاس معاذ بن

المغيرة بن شُعبة ، قال : كتب معاويةُ إلى المغيرة : اكتب إليَّ ما سمعتَ النبيَّ عَلَى يقول خلفَ الصَّلاة ، فأملَى عليَّ المغيرةُ قال : سمعتُ النبيَّ عَلَى يقول خلف الصّلاة : لا إله إلَّا الله ، وحده لا شريك له ، اللهمَّ لا مانع لما أعطيت ، ولا مُعطى لما منعتَ ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منك الجدِّ.

أُمَّا شِقُّه الآخرُ. فأخرجه البخاري (٧١، ٢٩٤٨) ومسلم (١٠٣٧) عن معاوية قال: سمعتُ رسول الله عليه الله عليه - وهو يخطب - يقول: مَن يُرد الله به خيراً يُفقِّهه في الدين.

قال العيني في "عمدة القاري" (٢/ ٤٥): فإنْ قلتَ إنَّ معاوية إذا كان قد سمعَ هذا من رسولِ الله. فكيف يَسألُ عنه. ؟ قلتُ: أراد أنْ يستثبتَ ذلك ، وينظرَ هل رواه غيرُه ، أو نسي بعض حُروفه ، أو ما أشبه ذلك. انتهى كلامه.

قلت : الصواب أنه لا منافاة بينهما . فمعاوية سمع هذا الدعاء من النبي على المنبر ، ولم يَسمعُه منه بعد الصلاة ، فسألَ مُعاويةُ المغيرةَ عما يُقال بعد الصلاة . فوافق أنها هي الكلمات التي سمعَها معاويةُ من رسولِ الله على على المنبر. والله أعلم .

أمَّا ما رواه أحمد ( ١٦٨٨٩ ) عن محمد بن فُضيل عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب . قال سمعتُ معاوية يقول : سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ إذا انصرفَ وقتَ الصَّلاةِ : اللهمَّ لا مانع لِمَا أعطيتَ . دون جُملة الفقه في الدين.

فالظاهرُ شذوذُ هذه اللفظة . وعثمان بن حكيم - وإنْ كان ثقةً - فقد رواه جماعةٌ من الثقات عن محمد بن كعب . بأنَّ معاوية سمع هذه الكلمات مِن النبيِّ على المنبر . وكذا رواه الثقاتُ عن عثمان بن حكيم . منهم ابنُ نُمير ويَعلى وأبو بدر شجاع بن الوليد عنه .أخرجه الإمام أحمد (١٦٨٦٠) وغيرُه . تركتُ ذِكرَها اختصاراً . والله أعلم.

جبلِ. (۱)

• ٧١٠ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّه قال : بلغَني أَنَّ المرءَ ليُدرك بحُسنِ خُلقِه درجةَ القائم باللَّيل ، الظَّامئ بالهَواجِر. (٢)

(١) أخرجه ابن سعد (٣/ ٨٥) من طريق القعنبي ، والبيهقي في "الشُّعب" (٧٧٩٧) من طريق سعيد بن أبي مريم ، وابن الصلاح في "وصل بلاغات مالك" (١/٤) من طريق أبي مصعب كلهم عن مالكِ عن يحيى بن سعيد ، أنَّ معاذَ بن جبل قال : فذكره.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٠٠): هكذا روى يحيى هذا الحديث. وتابعه ابن القاسم والقعنبي ، ورواه ابن بُكير عن مالكٍ عن يحيى بن سعيد عن مُعاذ بن جبل. وهو مع هذا مُنقطعٌ جداً ، ولا يُوجد مسنداً عن النبيّ على من حديث معاذ. ولا غيره بهذا اللفظ. والله أعلم. انتهى

وقال الحافظ في "اللسان" (٤/ ٣٣٦) : عُمر بن نعيم بن ميسرة روى عن مالكٍ عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال : قال معاذ بن جبل : أَوَّلُ ما أُوصاني به محمدٌ رسولُ الله عليه أَنْ قال : يا معاذ أحسن خُلقَك للناس. قال الدارقطني في الغرائب : لَمْ يروه هكذا غير عُمر بن نعيم ، وقال الخطيب في الرُّواة عن مالك : لَمْ يُتابع عليه. انتهى

انظر : "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (حديث رقم ١٨).

قلت: وهذا الحديث أحدُ المعلَّقات الأربعة في الموطَّأ التي لا توجد موصولة.

قوله: ( الغرز ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي ، وهو - أي الغرز - للإبل بمنزلة الرَّكب للفرس ، وقيل: الرَّكب للفرس ، وقيل: الرَّكب للفرس ، والغرز لا يكون إلَّا من الجلد . وقيل: هما مترادفان ، أو الغرز للجمل والركاب للفرس. قاله الحافظ في الفتح

قوله: ( معاذبن جبل ) منادى بحذف الأداة . قاله الزرقاني.

(٢) أخرجه البيهقي في "الشُّعب" (٧٧٧١) من طريق سعيد بن أبي مريم عن مالك به.

وهذا من قبيل المُرسل. يحيى هو الأنصاري. وقد أَشار إلى ذلك أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٨٣)

١١٧- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنّه قال : سمعتُ سعيدَ بنَ المسيَّب يقول : أَلَا أُخبرُكم بخيرٍ من كثيرٍ من الصَّلاة والصَّدقة؟ قالوا : بلى . قال : إصلاحُ ذاتِ البينِ ، وإيَّاكم والبِغضَة فإنَّها هي الحالقةُ (١).

فقال : هذا لا يجوز أنْ يكونَ رأْياً ، ولا يكون مثلُه إلَّا تَوقيفاً ، وقد رُوي مرفوعاً عن النبيِّ عَلَيْ مُسنداً من وجوهِ حسانٍ من حديث يحيى بن سعيد هذا وغيره . انتهى كلامه.

وأخرجه أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٨٣) وابن عدي (٣/ ٢٢٠) والعُقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤٦٤) وغيرهم من طريق اليهان بن عدي الحمصي عن زُهير بن محمد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة عن النبيِّ على . مثله. وإسنادُه ضعيفٌ.

وقد جاء نحوُ هذا الحديث من طُرقٍ أُخرى . من حديثِ عائشة عند أبي داود (٤٧٩٨) ، وعبد الله بن عَمرو عند أحمد (٢٨٠٧) وأبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٢٧٠٩) وأبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد" (٢٨٤) وغيرهم.

قوله: (الظامئ) قال عياض في "المشارق" (١/ ٣٢٩): الظامئ مهموز أي العطشان من الصوم. اهـ (١) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ١٤٥) من طريق معنِ بن عيسى عن مالكِ عن يحيى بن سعيد سمعتُ سعيد بن المسيب يقول: فذكره. كذا قال: سمعتُ .!

وهذا كسابقه لا يُقال رأياً ، فهو من قبيل المراسيل. ورواه بعضهم عن سعيد عن النبيِّ على . كما سيأتي. قال أبو عمر (٢٣/ ١٤٥) : وفيه عِلَّةٌ ذكرَهَا عليُّ بنُ المديني . فقال وذلك ما أُخبرناه عبد الله بن محمد .. فذكره من طريق ابن المديني عن مَعن .

قال علين : فقلتُ لمعنِ . إنَّ هذا الحديث لم يسمعُه يحيى بن سعيد من سعيد بن المسيّب بينهما رجلٌ فلا تقلُ فيه سمعتُ سعيد بن المسيب ، واجعلْه عن سعيد بن المسيب . فكان لا يقول فيه إلَّا عن سعيد بن المسيب . قال علي تقلُ : وقد حدَّثناه عبدُ الوهاب ويزيد بن هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد عن المسيب ، قال علي تا يحكيم عن سعيد بن المسيب مرفوعاً. انتهى.

### باب: ما جاء في الحياء

٧١٢ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن سَلَمةَ بنِ صفوان بن سَلَمة الزُّرقيِّ عن زَيدِ (١) بنِ طلحة بن رُكانة يرفعُه إلى النبيِّ عَلِيْ ، قال : قال رسول الله عَلِيْ : لكلِّ دِينِ خلقٌ

وكذا قال الدارقطني في "الأحاديث التي خولف فيه مالك" (١/ ٩٣) : إنه وهمٌ . وأنه سمِعَه من إسهاعيل.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٧٣٨) عن أُسامة بن زيد عن إسماعيل به .

وقد رُوي عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله ﷺ : فذكره . أُخرجه ابنُ وضَّاح في "البدع" (٢٢٢) من طريق حفصِ بنِ غياث (٢٢٢) من طريق حقصِ بنِ غياث كلاهما عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.

ورُوي عن سعيدٍ عن أبي الدَّرداء مرفوعاً. أخرجه ابن عبد البر (٢٣/ ١٤٥). والصواب عن إسماعيل عن سعيدٍ مُرسلاً. كما قال الدارقطني في "العلل" (رقم ١٠٧١)

وللحديث شاهدٌ : رواه أحمد (٦/ ٤٤٤) والترمذي (٢٥٠٩) وأبو داود (٤٩١٩) وغيرهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن أُمِّ الدرداء عن أبي الدرداءِ مَرفوعاً نحوه . وصحَّحه ابنُ حبان ( ٥٠٩٢). وقال الترمذي : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

قوله: ( البِغضة ) بكسر الباء . وهي شدَّة البغض .

قوله: ( الحالقة ) قال عياض في "المشارق" (١/ ٣٨٥): أي المُهلكة. أي تَستأُصل كحالق الشعرِ ، يُقال القوم يَحلق بعضُهم بعضاً. أي يَقتل ، وقيل: المراد هنا قَطيعةُ الرحم. انتهى .

(١) كذا قال يحيى . وخالفه الأكثر . فقالو : يزيد . كما سيأتي في كلام ابن عبد البر.

## ، وخُلُقُ الإسلام الحياءُ (١).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٥) ومسدَّد كما في "المطالب" (٨٩٨) والخلال في "السنة" (٩١٥١) وابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٢٥٧) والبيهقي في "الشُّعب" (٦/ ١٣٥) والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٠١٩) من طُرقِ عن مالك به. وهذا مُرسل.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٤١/٢١): هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جمهور الرُّواة عن مالك، ورواه وكيع عن مالكِ عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن رُكانة عن أبيه، ولا أعلم أحداً قال فيه (عن أبيه عن مالك) إلَّا وكيع. فإنْ صحَّتْ روايةُ وكيع. فالحديثُ مسندٌ من هذا الطريق.

وأمًّا معناه فمتصلٌ مستندٌ من وجوهٍ عن النبيً ﴿ وقال يحيى بن يحيى في هذا الحديث : زيد بن طلحة ، وقال القعنبي وابن بكير وابن القاسم وغيرهم : يزيد بن طلحة بن ركانة . وهو الصواب ، وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف ، وقد أَنكرَ يحيى بنُ مَعين على وكيع في هذا الحديث قوله (عن أبيه) وقال : ليس فيه عن أبيه . وهو مُرسلٌ ، وقد رواه محمد بن سليان الأنباري عن وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن ابن رُكانة ، قال : قال رسول الله ﴿ فَذكره . وهذا يُشبه أَنْ يكونَ مثلَ رواية جماعةِ أصحاب مالك ، لأنه لمَ يقل فيه (عن أبيه ) وإن كان لمَ يسمّه ، ولا أعلمه يُروى عنِ النبيّ ﴿ هذا الحديث بغير هذا الإسناد . إلّا ما انفردَ به معاوية بن يحيى عن الزّهري عن أنس ، أنّ رسولَ الله ﷺ قال : فذكره . ومعاوية بن يحيى ضعيفٌ لا يُحتجُ بحملِه ، ولا يُو ثق بنقلِه.

وقد رُوي من حديث الشاميين بإسنادٍ حسنٍ . حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم رحمه الله. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق قال : حدثنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن يحيى الأزدي ، قال : حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني عن معن بن الوليد عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله على : لكل دينٍ خلقٌ ، وخلق الإسلام الحياء. مَن لا

حياءً له لا دين له.

وبإسناده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله على : زيّنوا الإسلام بخصلتين. قلنا: وما هما؟ فقال: الحياء والسماحة في الله لا في غيره.

وأما حديث وكيع.. ثم رواه من طريق هناد بن السَّري ويوسف بن موسى القطان كلاهما عن وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن ركانة عن أبيه ، قال : قال رسول الله ﷺ . فذكره.

وقد رُوي عن عيسى بن يونس عن مالك عن الزُّهري عن أنس عن النبي على ، أنه قال : فذكر الحديث . وذلك عندنا خطأ ، وإنها هو لمالكِ عن سلمة بن صفوان ، لا عن الزُّهري عن أنس ، وحديث عيسى بن يونس إنها هو عن معاوية بن يحيى عن الزُّهري عن أنس . لا عن مالك بن أنس. ذكره البزار . قال : حدثنا أحمد بن منصور حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن الزُّهري عن أنس عن النبي على فذكره . انتهى المقصود منه.

قلت : ورواية عيسى بن يونس عن معاوية عن الزُّهري . أخرجها ابن ماجه (٤١٨١) وأبو يعلى (٣٥٧٣) . ومعاوية ضعيف .

وقد اضطرب فيه أيضاً. انظر: شُعب الإيمان للبيهقي (٧٤٥٥).

أمَّا روايةُ مالكِ عن الزُّهري . فأخرجها الطبراني في "المُعجم الصغير" (١/ ٣١) من طريق عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى ومالكِ . وهي خطأ كها قال أبو عمر. وانظر : الإرشاد للخليلي (١/ ٢٥١). أما رواية وكيع بزيادة ( أبيه ) فكذا رواه ابن عبد البر ، لكنه في كتاب "الزهد" لوكيع (٣٧٦) عن مالكِ . ليس فيه عن ( أبيه ). وكذا أخرجه هنَّاد بن السَّري في "الزهد" (١٣٤٠) حدَّثنا وكيع عن مالكِ به . ولمَ يذكر عن أبيه . وهذا اختلاف عن وكيع نفسه ، ولعلَّه رواه من وجهين.

وللحديث شاهدٌ عن ابن عباس . أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ١٩٨) ، لكن قال أبو حاتم في "العِلل" (٢/ ٢٨٨) : حديثٌ مُنكرٌ.

### باب: ما جاءَ في الغَضَبِ

٧١٣- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن مُميد بن عبد الرَّحمن بنِ عَوفٍ ، أَنَّ رجُلاً أَتَى إِلَى رسولِ الله ﷺ فقال : يا رسولَ الله . عَلِّمْني كلماتٍ أَعيشُ بِهِنَّ . ولا تُكثرُ عليَّ فأنسَى . فقال رسولُ الله ﷺ : لا تَغضبْ . (١)

(١) أخرجه ابن وهب في "جامعه" (٤٠١) والبيهقي في "المعرفة" (٦٠٣٧) عن مالك به.

وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٣٣٣) من طريق أبي أويس عن الزُّهري به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٧/ ٢٤٥): هكذا رواه جماعةُ الرُّواة عن مالك في الموطأ مُرسلاً. وهو الصَّحيحُ فيه عن مالك، وقد رواه ابنُ سبرة المدني عن مطرِّف [ الحلية لأبي نعيم ٦/ ٣٣٤ وغرائب مالك لابن المظفر رقم ٨٣] عن مالكِ عن الزُّهري عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ورواه إسحاق بن بَشير الكاهلي عن مالكِ عن الزُّهري عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبيه. وكلاهما خطأً، والصواب فيه عن مالكِ مُرسلٌ كها في الموطأ، ورواه ابن عُيينة عن ابن شِهابٍ عن حُميد عن رجُلٍ من أصحاب النبي عن ممثله. فوصَلَه. انتهى كلامه.

قلت : رواية ابن عُيينة . أخرجها الإمام أحمد (٢٣٤٦٨) وابن أبي شيبة (٥/٢١٧) ، ورواه عبد الرزاق (٢٠٢٨٦) وأجمد (١/ ٢٣٨١) والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٣٥٦) وأبو نعيم في "المعرفة" (٧٢٠٠) من طريق مَعمَر ، وابن عساكر (٦٤/ ٤٦) من طريق الليث بن سعد كلهم ( ابن عُيينة ومَعمر والليث) عن الزُّهري به . موصولاً.

زاد عبد الرزاق وغيره : قال الرجلُ : ففكَّرتُ حين قال رسولُ الله ﷺ ما قال . فإذا الغضب يَجمعُ الشَّرَ كلَّه". وصحَّحَه البُوصيريُّ في "إتحاف المهرة" (٧/ ١٣٣).

وفي الباب عن جاريةَ بنِ قُدامة مثله . رواه أحمد (١٥٩٦٤) وصحَّحه ابن حبان (٥٦٨٩)

وفي صحيح البخاري (٥٧٦٥) عن أبي هريرة ، أنَّ رجُلاً قال للنبي ﷺ : أُوصِني؟ قال : لا تغضب . فردَّد مِراراً ، قال : لا تغضب.

### باب : ما جاء في المُصَافَحةِ

٧١٤ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عطاءِ بن أبي مُسلمٍ عبدِ الله الخراسانيِّ ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : تَصَافَحُوا يذهبُ الغِلُّ ، وتَهادَوا تَحابَّوا ، وتذهبُ الشَّحناءُ. (١)

### باب: ما جاءَ في لُبْسِ الثَّيَابِ للجَمالِ بَها

٥١٧- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن زيد بن أسلم عن جابرِ بنِ عبد الله الأنصاريِّ ،
 أنّه قال : خَرجْنا مع رسولِ الله ﷺ في غزوة بني أنهارٍ ، قال جابرٌ : فبينا أنا نازلُ تحت شجرةٍ إذا رسولُ الله ﷺ . فقلتُ : يا رسولَ الله . هلمَّ إلى الظلِّ ، قال : فنزلَ

انظر : "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١٥) و "التمهيد" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٦)

(١) أخرجه ابن وهب في "جامعه" رقم (٢٤٢) عن مالك به .

قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٥) عن مُرسل عطاء هذا : ولَمْ نقفْ عليه مَوصُولاً.

قلت: أي: عن عطاء نفسِه.

وقال المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٩٢) : رواه هكذا مالكُّ مُعضلاً ، وقد أُسند من طُرقٍ فيها مقالٌ . انتهى كلامه .

قلت : منها ما أخرجه ابنُ وهب (٢٤٢) : أُخبرني أُسامة بن زيد . قال : حدَّثني عبدُ العزيز بن عُمر بن عبد العزيز عن أبيه به . وهذا مُرسلٌ أيضاً .

وأخرجه ابنُ عَدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٥) من طريق محمد بن أبي الزُّعَيْزِعَة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: تصافحُوا فإنَّ المصافحة تُذهبُ بالشحناء، وتهادَوا فإنَّ الهدية تُذهِبُ الغِلَّ". وفيه ابنُ أبي الزُّعَيْزِعَة. قال البخاري وأبو حاتم: مُنكرُ الحديثِ.

ورُوي مرفوعاً من طُرق "تَهَادوا تحابوا" انظر "نصب الراية" (٤/ ١٦١) . و"التلخيص الحبير" . (٣/ ٦٩). رسولُ الله عَلَيْهُ فقمتُ إلى غِرارةٍ لنا فالتَمَسْتُ فيها فوجدْتُ جروَ قِثَّاءٍ فكَسَرْتُه، ثمّ قرَّبتُه إلى رسولِ الله عَلِيَةِ فقال: مِن أين لكم هذا؟ قال: فقلتُ: خرجْنا به يا رسولَ الله من المدينةِ.

قال جابرٌ : وعندنا صاحبٌ لنا نُجهِّزه يذهبُ يَرعى ظَهرَنا ، قال : فجهَّزْتُه ثُمَّ أَدبرَ يَذهبُ في الظَّهر. وعليه بُردان له قد خَلِقَا ، قال : فنظر رسولُ الله عَلَيْهُ إليه ، فقال : أمَا له ثوبان غير هذين؟ فقلتُ : بلى يا رسولَ الله . له ثوبان في العَيْبة كَسَوْتُه إيَّاهما ، قال : فادْعُه فمُرْه فلْيلبَسْهُما ، قال : فدعوتُه فلَبِسهُما ، ثُمَّ ولَّى يَذهبُ.

قال: فقال رسول الله على الله على الله عنقه ، أليسَ هذا خيراً؟ ، قال: فسمِعَه الرَّجُل ، فقال: يا رسولَ الله في سبيل الله؟ فقال رسول الله على الله على الله الله الله الله ، قال: فقُتِلَ الرَّجِلُ في سبيل الله . (۱)

(١) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٥٤١٨) والبزار (٢٩٦٣) والحاكم (١٨٣/٤) البيهقي في "الدلائل" (١/٢٤٦) وابن عساكر (٢١/ ١٩٣) من طُرق عن مالك به.

وإسنادُه صحيحٌ . إلَّا أنه اختُلف في سماع زيدٍ من جابر بن عبد الله ، فنفاه ابنُ معين ، وأثبته ابن حبَّان وابن عبد الله في "التمهيد" (٣/ ٢٥١).

قال ابن حبان في "صحيحه" : وزيدٌ سمعَ من جابرٍ ، لأنَّ جابراً مات سنة ٧٩ . ومات أَسلمُ مولى عمر ( والد زيد ) في إمارة مُعاوية سنة بضع وخمسين ، وصلَّى عليه مَروان ، وكان على المدينة إذ ذاك ، فهذا يدلُّك على أنه سمع جابراً . وهو كبير ، ومات زيد بن أسلم سنة ١٣٦ ، وقد عُمِّر . انتهى كلامه .

وقال أبو عمر في "التمهيد" (٣/ ٢٥١) : وسماعُه من جابر غيرُ مدفوعٍ عندي ، وقد سمعَ من ابنِ عمر . وتوفي ابنُ عُمر قبل جابر بن عبد الله بنحوِ أربعةِ أعوام ، وتوفي جابر سنة ثمان وسبعين ، وتوفي ابنُ

## باب : ما جاءَ في لُبْسِ الثِّيابِ المُصْبِغَةِ والذَّهبِ

٧١٦ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافع ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يَلبسُ الثَّوبَ المصبُوغَ بالمِشْقِ ، والمصبُوغَ بالزَّعفرانِ. (١)

## باب: ما جاءَ في لُبْسِ الْحَزِّ

٧١٧- وحدَّثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - زوجِ النَّبيِّ عَلَيْهُ

عمر سنة أربع وسبعين. انتهى .

قلت : ولعلَّ ما يُؤيد قولَ ابنِ معين . ما أُخرجه البزَّار كها في "كشف الأستار" (٢٩٦٢) من طريق هشام بنِ سعدٍ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن جابر به.

وأخرجه أيضاً (٢٩٩٤) من طريق محمَّدِ بنِ إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاءٍ عن جابر به . لكن قد يُقال إنَّ زيداً . لم يَسمع هذ الحديث من جابر ، لكن سَمِعَ منه أحاديث أُخرى . والله أعلم .

قوله : ( غِرارة ) بكسر الغين . وهو الوعاء .

قوله: (جرو قثَّاء) قال الباجي في "المنتقى" (٤/ ٣٠٢): والجرو القثاءة الصحيحة ، وقيل: المستطيلة ، وقيل: المستطيلة ، وقيل: الصّغيرة. حكاه أبو القاسم الجوهري، وقال أبو عُبيد: الجرو صغيرُ القِثَّاء والرُّمَّان. انتهى. وقال عياض في "المشارق" (١/ ٢٨٠): وقيل هو الواحدُ منها، ويدلُّ عليه قولُه في الحديث "فكسَرْتُه" وهذا يدلُّ على كِبَرِه. انتهى.

قوله: (العَيبةُ) هو مستودع الثياب. كما قال أهل اللغة.

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٧٣) من طريق عَمرو بنِ الهيثم ، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (١٦٥) من طريق يحيى بنِ سليمان بنِ نضْلة كلاهما عن مالكٍ به.

وإسناده صحيح.

قوله: ( المِشق ). هي المُغرة . طينٌ أحمر يُصبغ به الثياب.

- أَنَّهَا كَسَتْ عبدَ الله بنَ الزُّبير مِطْرِفَ خَزِّ كانت عائشةُ تَلْبسُه. (۱) باب: ما يُكْرَه للنِّساءِ لُبْسُه مِن الثِّياب

٧١٨ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن علقمة بنِ أبي عَلقمة عن أُمِّه ، أَنَّها قالتْ :
 دخلتْ حفصةُ بنتُ عبد الرَّحمن على عائشة - زوجِ النَّبيِّ عَلِيْ - وعلى حفصة خمارٌ
 رَقيقٌ . فشقَّتْه عائِشةُ ، وكَسَتْها خِماراً كَثِيفاً. (٢)

٧١٩ - وحدَّثني عن مالكِ عن مُسلمِ بنِ أَبِي مَريم عن أَبِي صالحٍ عن أَبِي هُريرة ، ولا يَجدْنَ ، ولا يَجدْنَ ، ولا يَجدْنَ

(٢) أخرجه ابن سعد (٨/ ٧٢) والطحاوي (٤/ ٢٥٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٧٢) وفي "الشُّعب" (٩٣٨) من طُرقِ عن مالك به. وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (١٩٩٦١) عن مَعمَر عن هشام بن عُروة قال : رأَيتُ على عبدِ الله بنِ الزُّبير مِطرفاً مِن خَزِّ أَخضر كَسَتْه إِياه عائشة.

قوله: ( مِطرفَ خزِّ ) قال في "النهاية" (٣/ ٢٦٩): بكسر الميم وفتحها وضمها: الثوبُ الذي في طَرَفَيه عَلَمان. انتهى.

وقال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٢٩١) : هو ما سُجفت أَطرافُه بسْجفٍ من حرير.

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٧١) من طريق مَعْن بن عيسى ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٩) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وأخرجه ابن سعد (٨/ ٧٢) من طريق سليهان بن بلال عن عَلقمةَ عن أُمِّه . فذكره . وفيه . قالت عائشة : أَمَا تَعلمينَ ما أَنزل الله في سورة النور؟!.

قوله: ( خِمار ) بكسر أوله والتخفيف: ما تُغطِّي به المرأةُ رأْسَها. قاله ابن حجر.

ريْحَها ، وريحُها يُوجد مِن مَسيرةِ خَمس مائة سَنة. (١)

## باب: ما جاء في لُبْسِ الثِّيابِ

• ٧٢٠ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ، أنَّه قال : قال أنسُ بنُ مالكٍ : رأيتُ عُمر بن الخطَّابِ - وهو يومئذٍ أميرُ المؤمنين - وقد رقَعَ بين

(٢) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيمان" (٧٥٥٢) من طريق القعنبي ، والبغوي في "شرح السنة" (١٢) أخرجه البيهقي أبي مُصعب الزُّهري كلاهما عن مالكِ به.

وهذا موقوفٌ له حكمُ الرفعِ ، وقد رَواه مرفوعاً ابنُ نافع وابنُ بُكير عن مالك . أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٣/ ٢٠٢). وانظر : "علل الدارقطني" (رقم ١٩٤٢).

والحديث في "صحيح مسلم" (٢١٢٨) من طريق سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً "صِنفانِ مِن أَهلِ النارِ لم أَرهُما . قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقرِ يَضربون بها الناس ، ونساءٌ كاسياتٌ .. الحديث . وفيه مسيرة كذا وكذا ".

#### ولَا يُبيّن مدة المسيرة . لكن رواية مالك فيها بيانُ ذلك ، وأنَّها (خمس مائة سنة).

قال النووي في "شرح مسلم" (١٩١/١٧) : أما الكاسيات . ففيه أُوجهٌ أَحدُها معناه كاسياتٌ مِن نِعمة الله عارياتٌ من شكرها، والثاني : كاسياتٌ من الثيابِ عارياتٌ من فعل الخير والاهتهام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات، والثالث : تَكشفُ شيئاً مِن بَدنها إظهاراً لجهالها فهنَّ كاسياتٌ عارياتٌ.

والرابع: يلبسن ثياباً رقاقاً تَصفُ ما تحتها كاسياتٌ عارياتٌ في المعنى.

وأمَّا مائلاتٌ مميلاتٌ . فقيل : زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهنَّ من حفظ الفروج وغيرها ، ومُميلات يُعلمنَ غيرَهن مثلَ فِعلِهن ، وقيل : مائلاتٌ مُتبختراتٌ في مِشيتهنَّ مُميلات أكتافهنَّ .

وقيل: مائلات يَتمشَّطن المشطة الميلاء. وهي مشطة البغايا معروفةٌ لهنَّ مُميلات يَمشطنَ غيرهنَّ تلك المشطة، وقيل: مائلاتُ إلى الرِّجال مُميلات لهم بها يبدينَ من زِينتهنَّ وغيرها. انتهى.

كَتِفَيْه بِرقَاعٍ ثلاثٍ . لبَّد بعضَها فوقَ بعضٍ . (١) بعضَها فوقَ بعضٍ السُّنَّةِ في الفِطْرَةِ

٧٢١ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب ، أنّه قال : كان إبراهيم على أوَّل الناس ضيَّف الضَّيف ، وأوَّل الناس اخْتَتَن ، وأوَّل الناس قصَّ الناس أوَّل الناس أوَّل الناس أوَّل الناس أوَّل الناس وأى الشَّيبَ. فقال : يا ربِّ ما هذا. ؟ فقال اللهُ تبارك وتعالى : وقارٌ يا إبراهيم ، فقال : يا ربِّ زِدْني وَقَاراً (٢).

## باب : ما جاء في شُرْبِ الرَّجُلِ وهو قَائمٌ

٧٢٢ وحدَّثني عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ ، أَنَّ عائشةَ أُمَّ المُؤمنين وسعدَ بنَ أَبي

(۱) أخرجه أبو داود في "الزهد" (۵۸) وابن سعد (۳/ ۳۲۷) وابن نعيم في "معرفة الصحابة" (۱۹۱) والبيهقي في "شُعب الإيهان" (۱۹۸) وابن عساكر (۲۳۱/ ۲۳۳) من طُرقٍ عن مالك به. وإسناده صحيح. وله طرق أُخرى عند ابن سعد بألفاظٍ متقاربة.

(١) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦/ ١٩٩) من طريق أبي مصعب ، والبيهقي في "شُعب الإيهان" (٥٩٧٥) من طريق القعنبي كلاهما عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٥) والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٥٠) وابن أبي شيبة (٩/٥٥) والبيهقي في "الشُّعب" (٨٦٤٠) وابن عساكر (٦/٠٠) وغيرهم من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به. وهذا مرسلٌ . فمثلُه لا يُقال رأْياً . وقد رُوي عن يحيى عن ابن المسيب عن أبي هُريرة عن النبيِّ على أخرجه البيهقي في "الشُّعب" (٨٢٧٢)

وقال البيهقي: الصحيح الموقوف.

وقَّاصِ كانا لا يَريان بشُّرْب الإنسان - وهو قائمٌ - بأساً. (١)

٧٢٣- وحدَّثني مالك عن أبي جعفرِ القارئ أنَّه قال: رأيتُ عبدَ الله بنَ عُمر يَشر بُ قائماً. (٢)

٧٢٤ وحدَّ ثني عن مالكِ عن عامرِ بنِ عبد الله بن الزُّبير عن أَبيْه ، أَنَّه كان يَشر بُ قائهاً. (٣)

# باب: جامعُ ما جاءَ في الطَّعامِ والشَّرابِ

٥٢٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيد بن أسلم عن عَمرو بن سعد بن مُعاذٍ عن جَدَّته ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ ، قال : يا نساءَ المؤمناتِ لا تحقرنَّ إحدَاكُنَّ لجارتِها. ولو كُراعُ شاةٍ مُحَرَقاً. (٤)

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٥٩١) وابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٨٣) من طريق مَعمَر عن الزُّهري به.

والزُّهري لَمْ يُدرك سعداً ، ولا عائشةَ.

(٢) وهذا إسنادٌ صحيحٌ . أبو جعفر : هو يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة من أهلِ المدينة ، وكان إمامَ أُهلِها في القراءاتِ . وثّقه ابنُ معين والنسائيُّ.

وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٦) عن عليِّ بن عبد الله البارقي ، وابنُ أبي شيبة (١٤١٠٨) عن سعيد بن المسيِّب كلاهما عن ابن عمر ، أَنه شَرِبَ مِن قِربةٍ وهو قائم .

(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٦) عن أبي عامرٍ العَقَدي عن مالك به.

(٤) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٢) والدارمي في "سننه" (١٦٧٩) وأحمد (٤/٤) والميهقي في وإسحاق بن راهوية في "مسنده" (٥/ ١٦٣) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ ١٧٤) والبيهقي في

٧٢٦- وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ أنَّه قال: قال رسولُ الله ﷺ: قاتلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

"الشُّعب" (٣٤٦٢) من طُرقٍ عن مالك به.

وفي صحيح البخاري (٢٥٦٦) ومسلم (٣/ ٩٣) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: يانساءَ المُسلمات لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها. ولو فِرْسِن شاة.

قوله: (فِرْسِن): بكسر الفاء والمهملة. بينهما راء ساكنة وآخره نونٌ. هو عظْمٌ قليلُ اللحمِ، وهو للبعير موضعُ الحافرِ للفرسِ، ويُطلق على الشاة مَجازاً، ونونُه زائدةٌ، وقيل: أصليَّة. قاله الحافظ في الفتح.

قال السيوطيُّ في "تنوير الحوالك" (١/ ٢٢٤): قوله: (عَن عَمْرو بن سعد بن معاذ عَن جدَّته) قال ابن عبد البر: قيل: إنَّ اسمها حواء بنت يزيد بن السكن. وقد قيل: إنها جدة ابن بجيد أيضاً. قوله: (يا نساء المؤمنات) من إضافة الموصوفِ إلى الصَّفة بتأويلِ. قال الباجي: وقد رأَيتُ مَن يَرويه برفع النَّساء ورفع المؤمناتِ على النَّعت. قوله: (لا تحقرنَّ جارةُ لجارتها) قال الباجي: يحتمل: أن يكون نهياً للمهدية. وأنْ يكون للمُهدى إليها. قال: والأول أظهر. قوله: (ولو كراعُ شاقٍ) قال ابن عبد البر: قال صاحب العين: الكُراع من الإنس ومن الدواب وسائر المواشي ما دون العقِب. قوله: (عُمرقاً) قال الباجي: الكُراع مؤنث. فكان حقّه مُحرقة، إلَّا أنَّ الرواية وردتْ هكذا في الموطاّت وغيرها، وحكى ابنُ الأعرابيِّ. أنَّ بعضَ العربِ يُذكِّره. فلعلَّ الرواية على تلك اللُّغة. انتهى كلام السيوطي. قلت: قوله: (عُمرقاً) ضَبَطَها المناوي في "فيض القدير" بفتح الراء دون التشديد.

وحديث ابنِ بُجيد . الذي ذكره السيوطي . رواه مالك في "الموطأ" (٣٤١٥) عن زيد بن أَسلمَ عن ابن بُجيدِ الأَنصاريِّ ثمَّ الحارثيِّ عن جَدَّتِه ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : رُدُّوا المسكينَ . ولو بظِلْفٍ مُحرَّقِ". روواه الخمسةُ إلَّا ابن ماجه . كها ذكرته في "زوائد الموطأ على الصحيحين"

(١) هذا مُرسل.

٧٢٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب كان يأْكُلُ خُبزاً بِسمنٍ . فدعا رجُلاً مِن أَهلِ البادية ، فجعلَ يأْكُلُ ويتَّبعُ باللُّقمة وضَرَ الصَّحفةِ ، فقال عمر : كأنّك مُقفِرٌ ، فقال : والله ما أكلتُ سَمْناً ، ولا لُكْتُ أكلاً به منذُ كذا وكذا. فقال عُمر : لا آكُلُ السَّمْن حتَّى يُحيا النَّاس من أوَّل ما يُحيَون. (1)

وأَخرِجَه البخاري (٢١٢١) ومُسلم (١٥٨١) من حديثِ جابرٍ مثله . وزاد "جملُوه ثمَّ باعُوه" أي : أذابوه . وأُخرَجَا مثلَه من حديثِ ابن عبَّاس وغيره .

ولمُسلم (١٥٨٣) من حديث أبي هُريرة نحوه . لكن دون قيدِ الإِذابة .

ولَمْ يُخرِّجه أحدٌ من الستة من طريق عبد الله بن أبي بكر لا مُسنداً ولا مُرسلاً.

(١) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيهان" (٦٨٢) من طريق القعنبي عن مالك به.

وهذا مُرسلٌ . يحيى الأنصاري لم يُدرك عُمر 🐡 .

وأخرجه ابنُ أبي شيبة (١٣٢٧١) من طريق أبي خالدٍ الأحمر ، وابنُ سعد في "الطبقات" (٣/٣١٣) من طريق حمادِ بن زيد ، وابنُ شبَّة في "تاريخ المدينة" (٢/٣٠٧) من طريق يزيدَ بن هارون كلهم عن يحيى بن محمد بن يحيى بن حَبَّان به نحوه . زاد ابنُ سعد وابنُ شبَّة . أنه في عامِ الرَّمادة. وهذا مُرسلُ أيضاً.

وأخرج ابن سعد (٣/٣١٣): أخبرنا عبدُ الله بن نُمير عن عُبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: تَقَرْقرَ بطنُ عُمر بن الخطاب ، وكان يأكلُ الزيتَ عامَ الرَّمَادة ، وكان حرَّم عليه السَّمن ، فنَقرَ بطنَه بإصبِعه . قال : تُقرقِر تَقَرْقُرك ، إِنَّه ليس لك عندنا غيرُه حتَّى يُحيا الناس. وإسنادُه صحيحٌ قوله : (ويتَّبع) قال الزرقاني (٤/٤٤) بشدِّ الفوقية .

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٣٨١) قوله : ( وضَرُ الصَّحفة ) هو ما يتعلَّق بها من ودَكِ الطعام ، و ( المُقفر ) هو كالمُرمِل ، والمُرمِل الذي لا زاد له ، ولا قوت معه ، وقوله : ( حتى يُحيا الناس )

٧٢٨ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن إسحقَ بنِ عبدِ الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالكٍ ، أنَّه قال : رأيتُ عُمر بن الخطَّاب - وهو يومئذٍ أميرُ المُؤمنين - يُطرَحُ له صاعٌ من تمرٍ فيأكلُه حتَّى يأكلَ حَشَفَها. (١)

٧٢٩ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن عبد الله بن دِينارٍ عن عبدِ الله بن عُمر ، أنَّه قال : سُئِلَ عمرُ بن الخطَّاب عن الجَرادِ. ؟ فقال : ودِدْتُ أَنَّ عندي قَفْعَةً نأْكلُ منه. (٢)

فالرواية بضم الياء . والمعنى قد يُصيب الناس الحياءُ بالمطر ويعانوا ويخصبوا ، والحياءُ هو الخصْب والغيث . تقول العرب : قد أُحيا القومُ إذا أُصابهم الحياءُ بالمطر والخصبِ . وصاروا مِن أَهله. انتهى كلامه.

قوله: ( لُكُتُ ) وقع في بعض النُّسخ " ولا رأيتُ أكلاً " قال الجوهري في "الصحاح" (٤ / ١٦٠٧): لُكْتُ الشيَ في فَمِي أَلوكُهُ ، إذا عَلَكْتُه . انتهى .

(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (١١٨/١٣) من طريق معن بن عيسى ، والبيهقي في "شُعب الإيهان" (٥٤٣٦) من طريق مُعلَّى بن منصور كلاهما عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٩٩) وابن سعد (٣/ ١١٨) من طريق همّام بن يحيى عن إسحاق به. وأخرجه ابن سعد (٣/ ٣١٨) من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عُمر نحوه.

قوله: (حشَفَها) قال عياض في "المشارق" (١/ ٤١٨): الحشف بفتح الحاء. هو دنيُّه وما يبُس منه قبل نُضْجِه مما لا طعْم له. انتهى.

(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٣٢) من طريق ابن وهب عن مالك به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٣١٨) وعبد الرزاق (٤/ ٥٣٠) وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" (٧/ ٧٤٧) من طُرقِ أُخرى عن عُمر بأَسانيدَ صحيحةٍ.

قوله: ( قَفْعَة ) قال أبو عبيد في "الغريب" (٣/ ٣٠٥): شيءٌ شبيه بالزنبيل. ليس بالكبير يُعمل من

• ٧٣٠ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن محمَّد بن عَمرو بن حَلْحَلَة عن مُحمِد بن مالك بن خُثيْمٍ ، أَنَّه قال : كنتُ جالساً مع أبي هريرة بأرضِه بالعَقيق ، فأتَاه قومٌ من أهلِ المدينة على دوابٍّ فنزلوا عنده.

قال حميدٌ: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أُمِّي فقل: إنَّ ابنك يُقرِئك السَّلام، ويقول: أَطْعِمينا شيئاً، قال: فوضعتْ ثلاثة أقراصٍ في صحْفةٍ. وشيئاً من زيتٍ وملحٍ، ثمَّ وضَعَتُها على رأسي وحملتُها إليهم، فلمَّا وضعتُها بين أيديهم كبَّر أبو هريرة.

وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخُبز بعد أن لَمْ يكن طعامُنا إلَّا الأَسودَين الماء والتَّمر. فلم يُصب القومُ من الطَّعام شيئاً. فليَّا انصر فوا، قال: يا ابنَ أخي أَحسن إلى غنمِك، وامْسح الرُّعامَ عنها، وأَطب مُراحَها، وصلِّ في ناحيتها، فإنَّها من دوابِّ الجنَّة، والذي نفسي بيدِه ليُوشك أنْ يأتيَ على النَّاس زمانٌ تكونُ الثُّلةُ من الغنم أَحبَّ إلى صاحبِها من دارِ مَروان. (۱)

خُوص، ليستْ له عُرى . وهو الذي يُسمِّيه النساءُ في العِراق القَّفَّة. انتهى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٧٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، والذهبي في "سيرالأعلام" (٢/ ٦١٠) من طريق أبي مصعب الزُّهري كلاهما عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٦٠٠) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" (٣/ ١٠٧٦) من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عن محمد بن عمرو به . مختصراً . "أحسن إلى غنمك ... إلى قوله الجنة".

### ٧٣١ وحدَّثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ أنَّه قال : سمعتُ القاسمَ بنَ

قد رُويت هذه اللفظة ( الغنم ) مرفوعةٌ عن أبي هريرة من هذا الطريق . وفيها نَظَرٌ .

قال الدار قطني في "العلل" (١٦٦١) بعد أنْ ذكرَ الخلافَ: رفْعُه غيرُ ثابتٍ.

وانظر عللَ الحديث لابن أبي حاتم . رقم (٣٨٠). وكلامَ الزرقاني الآتي .

قوله : ( العقيق ) قال عياض في "المشارق" (٢/ ٢٠٩) : بفتح العين ، وادٍ عليه أَموالُ أَهلِ المدينة . وتقدَّم مبسوطاً . انظر رقم (٢٢١) .

قال الزرقاني (٤/ ٤٩٦): قوله: ( وامسح الرُّعام ) بضم الراء، وإهمال العين على الأشهر رواية، عاط رقيق يجري من أُنوف الغنم، وبفتح الراء، وغين معجمة، أي: امسح التراب عنها، قال في النهاية: رواه بعضهم بغين معجمة، وقال: إنه ما يَسيل من الأنف، والمشهور فيه والمرويُّ بعين مهملة، ويجوز أَنْ يكونَ أَراد مسحَ التُراب عنها رعياً لها وإصلاحاً لشأنها. انتهى. أي: على رواية الإعجام، لا ما فسَره ذلك البعض، فإنَّا يَصحُّ على الإهمال.

قوله: (وأَطبُ) نَظِف . قوله: (مُراحها) بضم الميم . مكانها الذي تأوي فيه ، والأَمر للإرشاد والإصلاح.

قوله: ( فإنها من دوابِّ الجنة ) ، أي: نزلتْ منها ، أو تَدخلُها بعد الحشر ، أو مِن نوع ما في الجنة . بمعنى أنَّ فيها أشباهها ، وشِبْه الشيء يُكرم لأَجْله ، وهذا موقوفٌ صحيحٌ له حُكم الرَّفع ، فإنه لا يُقال إلَّا بتوقيف. وقد أخرجَ البزارُ عن أبي هُريرة عن النبيِّ عَلَيْ : أكرموا المِعزى ، وامسحوا برُغامها، فإنها من دوابِّ الجنة ". وإسنادُه ضعيفٌ ، لكنَّه يُقويه هذا الموقوفُ الصحيحُ .

وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: "صلُّوا في مُراح الغنم ، وامسحوا برغامها ، فإنها من دواب الجنة". قال البيهقي: روي مرفوعاً وموقوفاً وهو أُصحُّ .

قوله: (الثُلَّة) بضم المثلثة وشدِّ اللام: الطائفة القليلة المائة ونحوها. قوله: (دار مروان) بن الحكم أميرُ المدينةِ يَومئذٍ، وهذا أيضاً لا يُقال إلَّا بتوقيفٍ لأَنَّه إِخبار عن غَيْبِ يأتي .انتهى كلامه. محمَّدٍ يقول : جاءَ رجلٌ إلى عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ ، فقال له : إِنَّ لِي يَتيهاً . وله إِبِلُ . أَفأَشربُ مِن لَبن إِبلِه؟.

فقال له ابن عبَّاسٍ: إنْ كنتَ تَبغي ضالَّةَ إِبلِه ، وتَهنأُ جَرْبَاها ، وتَلِطُ حوضَها ، وتَسقِيْها يومَ وِرْدها . فاشرب غيرَ مُضِرِّ بنسلٍ ، ولا ناهكِ في الحلْب.(١)

باب: ما جاءَ في أَكْلِ اللَّحمِ

٧٣٢ وحدَّثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال : إيَّاكم

(۱) أخرجه البغوي في "شرح السنة" (۸/ ٣٠٦) وفي "تفسيره" (٢/ ١٦٨) من طريق أبي مصعب ، والنحَّاس في "الناسخ والمنسوخ" (١/ ٢٩٨) من طريق رَوح كلاهما عن مالك به. وقرَنَ النحَّاسُ مع مالكٍ شُعبة بنَ الحجاج. وفيه قال (وتَليطُ حَوضَها)

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٤٧) والطبري في "تفسيره" (١٧٣/٤) وسعيد بن منصور (٣/ ١٥٣) والبيهقي (٦/ ٢٨٤) والنحَّاس (١/ ٢٩٨) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به . وفيه قال (تَلوطُ حَوضَها). وإسنادُه صحيحٌ .

قال الباجي في "المنتقى" (٤/ ٣٤٥): قوله ( تبغي ضالّة إبله ) أي: تطلب ما ضلّ منها ، وتقتفي أثرَه وتنشدُه . يريدُ على حسب ما تفعل بضالّة إبلك ؛ لأنّه هو الابتغاء المعتاد . وقوله (وتهنأ جرباها) يريدُ تطلي الجرْبة منها بالهناء . وهو القطران . وقوله (وتليطُ حوضَها ) : يريدُ ترمُّ حوضَها الذي تشرب منه وتكنسه . قوله ( وتسقيها يوم وردها ) : يريدُ يومَ شربها . قاله عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى وابن نافع . وقال صاحب العين : لُطتُّ الحوضَ لوطاً طيّنتُه .

وقوله ( فاشربْ غيرَ مُضرِّ بنسل ) على معنى الإباحة له ليشربَ مِن لبنها على هذين الشرطين . أَحدُهما أَن لَّا يضرَّ بأولادها . وقوله : ( ولا ناهكِ في الحلْبِ ) يريدُ مُستأصل اللبن . قاله عيسى بن دينار وابن نافع ومحمد بن عيسى الأعشى ، والحَلْب بفتح اللام اللبن ، وبتسكين اللام الفعل. انتهى كلام الباجي

واللحم ، فإِنَّ له ضراوةً كضَراوةِ الخَمْر.(١)

٧٣٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عُمر بنَ الخطَّابِ أَدركَ جابرَ بنَ عبد الله ومَعَه حِمَالُ لحمٍ ، فقال : ما هذا. ؟ ، فقال : يا أمير المؤمنين قرِمْنا إلى اللَّحم فاشتريتُ بدرهم لحماً ، فقال عُمر : أَمَا يُريد أَحدُكم أَنْ يطويَ بطنَه عن جارِه أو ابنِ عمِّه ؟ أَين تَذهبُ عنكم هذه الآية { أَذهبتُم طيِّباتِكم في حياتِكم الدُّنيا

#### (١) وهذا مُرسلٌ.

وقد عزاه ابن عِرَاق في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٣٨) لمالك والبيهقي في "الشُّعب" قال: أي البيهقي، وصَلَه بعضُ الضعفاء، ورفْعُه ليس بشيءٍ. انتهى.

وأخرجه أبو داود في "الزهد" (٤٧) وابن أبي الدُّنيا في "الجوع" (٢٨٢) من طريق عبد الله بن عُمر العُمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر فذكره. ولفظ أبي داود "اتقوا هذه الأَوضام".

والأَوْضَام : هي الموائدُ التي يُباع عليها اللحم.

وله طريقٌ آخر . أخرجه المُعافى بن عبد الرحمن في "الزهد" (٢٥٦) حدثنا مِسعر بن كِدام عن القاسمِ بنِ مُسلم قال : قال عمر . فذكره بلفظ حديث مالك . وزاد "وعليكم بالزيت ، فإنْ آذاكم حرُّه فأسخِنوه ، فإنه يكون كأنَّه سمْن".

قوله: (ضراوة) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ١٧٩): أي : أنَّ له عادةً يَنزع إليها كعادةِ الخمر، وقال الأزهري : أَراد أنَّ له عادةً طلابةً لأَكلِه كعادةِ الخَمر مع شَاربِها، ومن اعْتَاد الخَمرَ وشربَها أسرف في النّفقة. ولمَّ يتركْها، وكذلك مَن اعتاد اللحمَ لمَّ يكدْ يَصبر عنه. فدخلَ في دأْب المُسرف في نفقته. انتهى.

واستمْتَعتُم بها }. الأحقاف. (١)

### باب: الرُّقيةُ مِن العَيْن

٧٣٤ حدَّ ثني عن مالكِ عن مُميد بن قيسٍ المكِّيِّ ، أنَّه قال : دُخِلَ على رسول الله عَلَيْ بابْني جعفر بن أبي طالبٍ ، فقال لحاضِنتِها : ما لي أراهُما ضَارِعَين ، فقالت حاضنتُها : يا رسول الله إِنَّه تُسرعُ إِليها العين ، ولَمْ يَمنعْنا أَنْ نَسترقيَ لها إلَّا أَنَّا لا ندري ما يُوافقك من ذلك . فقال رسول الله عَلَيْ : اسْتَرقوا لها ، فإنَّه لو سَبقَ شيءٌ القدرَ لَسبَقَتُه العينُ. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيهان" (٤٣٢) من طريق القَعنبي عن مالك به.

وهو مُنقطعٌ كسابقه.

ولهذا الأَثرِ طُرقٌ أُخرى يصحُّ بها: فأخرجه أبو داود في "الزهد" (٦٤) والطبري في "تهذيب الآثار" (٦٣٦) من طريق أبي حازم كلاهما عن جابر به.

ولابن أبي شيبة (٥/ ١٤٠) والإمام أحمد في "الزهد" (٦٥٩) من طريقِ الأَعمشِ عن بعض أَصحابِه، قال: مرَّ جابرٌ . . فذكره .

وأخرجه الحاكم (٨/ ٢٧٢) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، أَنَّ عُمر رأًى في يدِ جابرٍ.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣/ ٢١٦) عن ابن عُيينة قال : أُخبرني رجُلٌ من أَهلِ المدينةِ به .

قوله: (قَرِمنا) قال ابن الأثير في "النهاية" (٤/٤): هي شدَّةُ شهْوة اللَّحم حتَّى لا يَصْبر عنه، يُقالُ: قَرِمتُ إِلَى اللَّحْم أَقْرَم قَرَماً. وحَكَى بعضُهُم فِيهِ: قَرِمْتُه. انتهى.

(٢) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٤٠٢) : هكذا رواه أصحاب مالك في "الموطأ" عن مالك عن

٧٣٥ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن سُليهان بن يَسارٍ ، أَنَّ عُروة بن اللهُ عَلَيْهِ - وفي بنَ الزُّبير حدَّثه : أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ دخل بيتَ أُمِّ سلمة - زوج النَّبيِّ عَلَيْهِ - وفي البيتِ صَبيُّ يَبكي ، فذكروا له أَنَّ به العين ، قال عروة : فقال رسول الله عَلَيْهِ : أَلَا تَستَرْقُون له مِن العَيْن؟ (١).

مُميد بن قيس . لَمُ يذكروا غيره ، ورواه ابن وهب في "جامعه". فقال : حدَّثني مالكٌ عن مُميد بن قيس عن عِكرمةَ بنِ خالد ، قال : دُخِلَ على رسولِ الله ﷺ . فذكر مثلَه سواء . وهو مع ذلك مُنقطعٌ ، ويَستندُ من حديث أسهاء بنتِ عُميس ، ومن حديثِ جابر أيضاً ، ومن طُرقٍ صِحاحٍ . انتهى

قلت : حديث أسماء بنت عميس : فأخرجه الترمذي في "الجامع" (٢٠٥٩) وابن ماجه (٣٥١٠) والإمام أحمد (٢/ ٤٣٨) بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح.

وأمَّا حديث جابر . فأخرجه مسلم في "صحيحه" (٢١٩٨) ، قال : رخَّص النبيُّ عَلَيْ لآلِ حزْم في رُقية الحيَّة ، وقال لأسماء بنتِ عُميس : ما لي أرى أجسام بني أخي ضَارعةً . تُصيبهمُ الحاجةُ؟ قالت : لا ، ولكنَّ العينَ تُسرعُ إليهم ، قال : ارقِيْهم. قالت : فعرَضْتُ عليه ، فقال : ارقيهم.

ولمسلم (٢١٨٨) عن ابن عباسٍ مرفوعاً "العينُّ حقُّ . ولو كان شيءٌ سابقَ القدرَ سبقتْه العينُ . وإذا استُغسلتم فاغسلوا " وانظر ما بعده.

قوله: ( ضارعين ) و ( ضارعة ) أي: ضعيفةٌ ونحيفةٌ . قاله في "المشارق" (٢/ ١٠٨).

(١) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٥٣/٢٣) : هذا حديثٌ مُرسلٌ عند جميع الرُّواة عن مالك في المُوطأ.اهـ

قلت : كذا قال هنا "صبيّ يبكي" ! وقد أُخرج الحديثَ البخاريُّ في "صحيحه" (٥٤٠٧) ومسلمٌ (٢١٩٧) من طريق الزُّهري عن عُروة عن زينب بنت أُمِّ سلمة عن أُمِّ سلمة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال الحاريةِ في بيت أُم سلمة رأًى بوجهها سَعفةً .. فذكره.

## باب: ما جاء في أُجْرِ المَريْضِ

٧٣٦ حدَّ ثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أسلم عن عطاءِ بنِ يَسارٍ ، أَنَّ رسولَ الله عَلَى الله عَلَكَين ، فقال : انظرا ماذا يقولُ عَلَى الله عَلَكَين ، فقال : انظرا ماذا يقولُ لِعُوَّادِه؟ فإنْ هو إذا جاءُوه حِدَ الله ، وأثنى عليه رفَعَا ذلك إلى اللهِ عزَّ وجلَّ . وهو أعلمُ.

فيقول: لعبدي عليَّ إنْ تَوفَّيتُه أنْ أُدخلَه الجنَّة ، وإنْ أنا شَفَيْتُه أنْ أُبدلَ له لحماً خيراً من لحْمِه ، ودَمَا خيراً مِن دمِه ، وأنْ أُكفِّرَ عنه سيِّئاته. (١)

وما في الصحيح أصحُّ " أنها جاريةٌ " وليس صبياً . والحمْل فيه عندي على يحيى بن سعيد ، أو سُليهان بن يَسار.

أمَّا مالكُ . فقد تابعَه جماعةٌ من الثِّقاتِ عن يحيى بن سعيد . أبو معاوية . عند الطبراني في "الصغير" (٤٨٠) وأبي يعلى (٢٨٧٩) ، وابنُ نمير . عند أبي يعلى أيضاً (٢٩٣٥) ، وعبدُ الرحيم بن سليمان الأَشلُ . عند ابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) كلهم عن يحيى عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن أُمِّ سلمة قالت : دخلَ علينا .. " وهذا موصولٌ . وإنْ خالفوا مالكاً في السَّند ، لكنْ وافقُوه بكونه صبياً.

ويظهر لي أنَّ رواية الموطأ شاذَّةٌ ، وحملُه على التعدُّدِ مُتعذِّرٌ لاتِّحاد المَحْرج. والله أعلم.

(١) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيمان" (٩٥٨٨) من طريق القعنبي ، وأيضاً في "الآداب" (٧٤٠) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالك به.

وتابع مالكاً هشامُ بنُ سعد عن زيد به مُرسلاً . رواه ابن أبي الدُّنيا في "المرض والكفارات" (١٣). وأخرجه هنَّاد في "الزهد" (٤٣٧) من طريق إسهاعيل بن أبي حكيم عن عطاء مُرسلاً. وإسهاعيلُ روى له مُسلمٌ . ووثَّقه ابنُ معين والنسائي.

٧٣٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ رجُلاً جاءَه الموتُ في زمانِ رسولِ الله عَلَيْةِ ، فقال رسول الله عَلَيْةِ ، فقال رسول الله عَلَيْةِ : ويُحك ، وما يُدريك لو أَنَّ اللهَ ابتلاه بمرضٍ يُكفَّرُ به من سيِّئاته. (١)

## باب : التَّعوُّذُ والرُّقيةِ مِن المَرض

٧٣٨ وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ عن عَمرة بنت عبد الرّحمن ، أنَّ أَبَا بكرٍ الصَّدِّيق دخلَ على عائشة - وهي تَشْتكي - ويهوديَّةٌ تَرقيْها ، فقال أَبو بكرٍ : ارْقِيها بكتاب الله. (٢)

ووصلَه البيهقي في "الشُّعب" (٩٥٨٩) والطبراني في "مسند الشاميين" (١٣٩٢) من طريق سليهان بن سليم - وهو ثقة - . والبيهقي أيضاً في "الشُّعب" (٩٥٨٩) وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/٤٧) من طريق عبَّاد بن كثير كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيدٍ الخُدري .

والصوابُ المُرسل.

وأشار أبو حاتم إلى ترجيح الإرسال، فقال كما في "العلل" (١٠٧٥): يروونه مُرسلاً.

وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة الله نحوه . أخرجه الحاكم (١٢٣٧) والبيهقيُّ في "الكبرى" (٣٧٥) وسندُه ضعيفٌ. وأُعلَّه البيهقيُّ بالوقف . وانظر علل الحافظ الدارقطني . (١٨٩٠) .

#### (١) وهذا مُرسل.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٤/ ٥٧): لا أعلمُ هذا الخبر بهذا اللفظ يَستند عن النبيِّ عَلَيْهُ من وجهٍ محفوظٍ ، والأحاديث المُسندة في تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات كثيرةٌ جداً. انتهى.

قلت : منها ما أخرجه البخاري (٥٣١٧) ومسلم (٢٥٧٢) عن عائشة : أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : ما مِن مُصيبةٍ يُصابُ بها المسلمُ إلَّا كفَّر بها عنه حتى الشوكة يُشاكها.

(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٢٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٩/ ٣٤٩) وفي "المعرفة"

### باب: تَعَالُجُ المريضِ

٧٣٩ حدَّ ثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أسلم ، أنَّ رجُلاً في زمانِ رسولِ الله ﷺ أَصابَه جُرحٌ فاحْتَقنَ الجُرحُ الدَّمَ ، وأنَّ الرَّجُلَ دعا رجُلَيْن من بني أنهارٍ فنظرا إليه . فَرَعَما أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال لهما : أيُّكما أطبُّ؟ ، فقالا : أو في الطِّبِّ خيرٌ يا رسولَ الله؟ . فزعم زيدٌ ، أنَّ رسولَ الله ﷺ ، قال : أنزلَ الدَّواءَ الذي أنزلَ الأَدواءَ . (1)

(٧/ ٢٨١) عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٧) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن يحيي به.

وظاهره الإرسال ، لكن رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٤٩) من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عَمرة عن عائشة .

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٠٩٨) من طريق أبي أحمد الزُّبيري عن سفيان عن يحيى عن عَمرة عن عائشة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ دخلَ عليها . وامرأةٌ تعالجُها أو ترقيْها ، فقال : عالجيها بكتاب الله.

هكذا رواه أبو أحمد الزُّبيري عن سفيان مرفوعاً ، وأبو أحمد ثقةٌ ، لكن رفعُه منكر.

قال الإمام أحمد عنه: كان كثيرَ الخطأ في حديثِ سفيان.

قلت : خالفه الفِريابيُّ عن سُفيان فذكره مَوقوفاً . كرواية مالكِ وغيره من الحُفَّاظ.

(١) أخرجه ابنُ أبي شيبة (٥/ ٣١) ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٤١٣) عن عبدِ الرحيم بن سليهان عن يحيى بن سعيد عن زيد به .

وهذا مُرسل.

وأخرج البخاري (٥٣٥٤) عن أبي هُريرة رفعه : ما أنزل اللهُ داءً إلَّا أنزل له شفاءً.

• ٧٤٠ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن يحيى بن سعيدٍ ، قال : بلغَني أَنَّ سعدَ (١) بنَ زُرَارةَ اكْتَوى في زمانِ رسولِ الله ﷺ مِن النُّبحة فهات. (٢)

٧٤١ وحدَّ ثني عن مالكِ عن نافعٍ ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر اكْتَوى من اللَّقوة ، ورُقىَ مِن العَقْرب. (٣)

(١) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٤١٤) : هكذا وقع في رواية يحيى عن مالكِ سعد بن زرارة ، وإنها هو أَسعدُ بنُ زُرارة أَبو أُمامة . انتهى

قلت : وهو الموافق لرواية أبي مصعب وسويد ( أي أسعد ).

(٢) وهذا مُرسل. يحيى هو الأنصاري.

وأخرج أحمد (٤/ ٦٥ و ٥/ ٣٧٨) وابنُ سعد (٣/ ٦١٠) والطحاوي (٤/ ٣٦١) من طريق أبي الزُّبير عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن بعضِ أصحابِ النبيِّ على ، قال : كَوى رسولُ الله سَعْداً . أو أسعد بن زُرارة من الذُّبحة في حَلْقِه ، وقال : لا أدع في نفسي حَرَجاً من سَعْد ، أو أسعد بن زُرارة".

وليس عند ابن سعد والطحاوي (عن أبيه)

ورُوي من طُرقٍ أُخرى ، لكن وقع في بعضِها أَنَّه كواه مِن الشَّوكة . عند الترمذي (٢٠٥٠) عن أنس ﴿ وَقَالَ ابن عبد البر : الشوكة هي الذبحة . انظر "التمهيد" (٢٤/ ٦٠)

قوله: ( الذُّبحة ) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٨٢): بفتح الباء وقد تُسكَّن. وجعٌ يَعرض في الحلْق من الدم، وقيل: هي قُرحة تَظهر فيه. فينسدُّ معَها، ويَنقطع النَّفسُ فيقتُل. انتهى.

وقال أيضاً (٢/ ١٢٤٦) : ( الشَّوكَة ) . هي خُمْرة تَعلو الوجْه والجَسد . يقال منه : شِيك الرجل فهو مَشُوك . انتهي.

(١) أخرجه ابن وهب في "الجامع" (٧٠٤) أُخبرنا مالك به.

ورواه عبد الرزاق (۱۹۷۷٤) وابن أبي شيبة (۸/ ٦٤) وابن وهب (۷۰٤) والبيهقي (۹/ ٣٤٣) والطحاوي (۲/ ۱۳۱) وابن سعد (٤/ ١٥٧) من طُرقٍ عن نافع به.

### باب: السُّنَّةُ فِي الشَّعْر

٧٤٢ - وحدَّ ثني عن مالكٍ عن نافعٍ عن عبد الله بن عُمر ، أَنَّه كان يَكره الإُخْصاءَ ، ويقول: فيه تمامُ الخلْقِ. (١)

٧٤٣ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن صَفوان بن سُليمٍ ، أَنَّه بلَغَه أَنَّ النَّبيَّ عَلِيهُ قال : أَنا وكافلُ اليتيم - له أو لِغيرِه - في الجنَّة كهاتَيْن إذا اتَّقى ، وأشارَ بإصبِعَيْه

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (١٩٥١٦) والطحاوي (٣٢٣/٤) من وجهين آخرين عن ابن عمر. زاد الطحاوي " في أَصْل أُذنه".

قوله: (اللَّقوة) قال بعضُ الأَطِبَاء: قال الثعالبي في "فقه اللغة": اللَّقوة أنْ يتعوَّج وجهه، ولا يقدر على تغميض إحدى عينيه، وقال في "لسان العرب" اللقوة: داءٌ يكون في الوجهِ يعوجُّ منه الشِّدق، وفي حديث ابن عمر: أنه اكْتَوى من اللَّقوة، وهو مرضٌ يَعرضُ للوجهِ. فيُميله إلى أَحد جانبيه.

واللَّقوة يُعرِّفها الطبُّ الحديثُ : بأنها خللُ ما يصيبُ العصبَ السابعَ ، أَو شللُ مؤقَّتُ لعضَلات الوجهِ الوجهِ في إحدى الجهتين . ناتجٌ عن التهاب مجَرى العَصَب السابع ، أو إصابةِ مَركز نواةِ عصبِ الوجهِ في المُخِّ ، وهو أَحدُ الأَعصابِ التي تُغذِّي الوجَه ، وتَتَحكَّم في حركة عضلاته. انتهى .

(١) أخرجه عبدُ الرزاق (٤/ ٤٥٦) والطحاويُّ (٤/ ٣١٧) من طريق مالك به.

وأُخرجه البيهقيُّ في "الكبرى" (١٠/ ٢٤) من طريق عُبيد الله بن عُمر عن نافع به.

وقال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوفٌ ، وقد رُوي مرفوعاً. ثم ذكرَ بأسانيدِه المرفوعة والموقوفة والخلافَ فيه . وانظر : "الكامل لابن عدي" (٢/ ١٨١).

هذا الأثر والحديث الذي بعده لَمْ أَرَ لهما مناسبةً ظاهرةً في الباب. والله أعلم.

الوُسطَى والتي تَلي الإِبْهامَ. (١)

## باب: إِصْلَاحُ الشَّعْر

٧٤٤ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن زيد بن أسلم ، أنَّ عطاءَ بنَ يسارٍ أَخبَره ، قال : كان رسولُ الله عليه في المسجدِ فدخلَ رجلٌ ثائرُ الرَّأْسِ واللحيةِ ، فأشارَ إليه رسولُ

(٢) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٦٥٣) والبيهقي في "شُعب الإيهان" (٧/ ٤٧٠) وفي "السنن الكبرى" (٦/ ٢٨٣) من طُرقِ عن مالك به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٤٣٣): هكذا روايةُ مالكِ لَمْ يَختلف عليه رُواة الموطأ في ذلك عنه ، وقد رواه سُفيان بن عُيينة عن صفوان فأسندَه. انتهى.

قلت: رواية سفيان. أخرجها البخاري في "الأدب المفرد" (١٣٣) والحميدي في "مسنده" (٨٣٨) والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣٢٠) والبيهقي في "الشُّعب" (٧/ ٤٧٠) والروياني في "مسنده" (١٤٧١) وغيرهم من طُرقٍ عن سفيان عن صَفوانَ عن امرأةٍ - يُقال لها أُنيسة - عن أُمِّ سعيد بنتِ مُرَّة الفِهْري عن أَبيْها، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: فذكره.

وأُنيسة وأمُّ سعيدٍ لا تُعرفان .

لكن رواه الطبراني أيضاً (٢٠/ ٣٢٠) وابن عساكر (٤٣/ ٥٩) من طريق محمد بن عَجلان عن بنتِ مُرَّة عن أبيها ، أنَّ رسولَ الله ﷺ . فذكره . فانْحَصَر تِ العِلَّة في بنتِ مُرَّة.

والحديث في صحيح مسلم (٢٩٣٨) عن أبي هريرة مرفوعاً مثله . دون قوله (إذا اتقى) وهي عند أحمد (٨٨٨١) بسند مُسلم سواء .

وللبخاري في "صحيحه" (٨/ ١٠) وأبي داود (٥١٥٠) والترمذي (١٩١٨) عن سهل بن سعد مرفوعاً مثله . دون قوله "له أو لغيره" وقوله "إذا اتقى".

ونصَّ ابنُ حجر على زيادة "له أو لغيره" وعزاه للموطأ هنا .

الله ﷺ بيده أَنِ اخْرُج . كأنَّه يَعني إصلاحَ شَعرِ رأْسِه ولجِيتِه ، ففعلَ الرَّجُل ، ثمَّ رجعَ. فقال رسولُ الله ﷺ : أَليس هذا خيراً مِن أَنْ يأتي أَحدُكم ثائرَ الرَّأسِ كأنَّه شَيطانٌ. ؟(١)

# باب: ما جاءَ في صَبْغِ الشَّعْر

٧٤٥ حدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ قال : أُخبَرني محمَّد بن إبراهيم التَّيميُّ عن أبي سَلَمة بنِ عبد الرَّحمن ، أَنَّ عبدَ الرَّحمن بن الأسود بن عبد يَغوث ، قال : وكان جليساً لهم ، وكان أبيضَ اللحيةِ والرَّأسِ -، قال : فغَدَا عليهم ذاتَ يومٍ وقد حَّرهُما ، قال : فقال له القومُ : هذا أحسَن ، فقال : إِنَّ أُمِّي عائشة - زوجَ النَّبيِّ عَلِيهٌ - أرسلتْ إليَّ البارحة جاريتَها نُخيْلة فأقْسَمَتْ عليَّ لأصْبُغنَ ، وأخبَرتْني

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيمان" (٦١٨٩) من طريق القعنبي ، وفي "الآداب" (٥٦١) من طريق ابن بُكير كلاهما عن مالكِ به.

قال البيهقيُّ في "الآداب": هذا مُرسلٌ جيدٌ.

وقال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٥٠): لا خلافَ عن مالكٍ أنَّ هذا الحديثَ مُرسلٌ ، وقد يتَّصِل معناه من حديثِ جابر وغيره. انتهى.

قلت : وحديث جابر . أخرجه أحمد (٣٥٧/٣) وأبو داود في "السنن" (٤٠٦٢) والنسائي (١٨٣/٨) من طريق حسَّان بنِ عَطية عن محمد بن المُنكَدِر عن جابرٍ قال : "أَتَانا رسولُ الله ﷺ زائراً في منزلِنا فرأَى رجُلاً شعِثاً . فقال : أَمَا كان هذا يَجدُ ما يُسكِّن به شعرَه" . وصحَّحه ابنُ حبَّان (٥٤٨٣) وحسَّنه ابن حجر ، وأُعلَّه النسائيُّ .

وفي الباب عن وائل بنِ حُجْر ، عند أبي داود (١٩٠).

أَنَّ أَبا بكرِ الصِّدِّيقِ كان يَصبغُ (١).

### باب: ما يُؤْمَرُ به مِن التَّعَوُّذ

٧٤٦ حدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ قال : بلغَني أنَّ خالد بنَ الوليد ، قال لرسول الله عَلَيْهِ : قُل أُعوذ

(١) أخرجه أبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (٢١٣) وابن عساكر (٢٢٥) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن سعد (٣/ ١٨٩) وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) والبيهقي في "شُعب الإيهان" (٦١٣٥) والخطيب في "الجامع" (٨٧٧) من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد به.

ورجالُه ثقاتٌ.

قوله: ( نُخيلة ) مولاة عائشة . بضم النون وفتح الخاء المعجمة مصغرة . وقد اختلف فيها . فأكثر الرُّواة عن يحيى كها تقدم ، وكذا الجهاعة من رُواة الموطأ . ورواه عبد الملك بن الماجِشون بالحاء المهملة ، وبالوجهين ضَبطناه عن ابن عتَّاب ، وبالباء والخاء المعجمة رواه بعضُهم . وهي روايةُ ابنِ القاسم وابنِ حَبيب ، قال ابنُ وضاح : وقيل بفتح الباء . قاله عِياض في "المشارق" (١/ ٢١٥) .

قوله : ( يصبغ ) قال النووي في "شرح مسلم" (٨/ ٩٥) : بضمِّ الباء وفتحها لغتان مشهورتان . حكاهما الجوهريُّ وغيره. انتهى

وقال عياض في "المشارق" (٢/ ٧٠): يقال صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها وكسرها صبغاً ، وصبغاً بفتح الصاد وكسرها ، والصَّبغة المرة الواحدة بالفتح ، والصِّبغة بالكسر الملة والدين . ومنه قوله تعالى { صبغة الله } انتهى.

وأخرج البخاري (٣٧٠٥) ومسلم (٢٣٤١) عن أنس ، أنَّ أبا بكر خضبَ بالحناء والكَتَم . قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٥٥) : الكَتَم نباتٌ باليمن يُخرج الصبغَ أَسودَ يميلُ إلى الحُمرة ، وصبْغ الحِنَّاء أَهم . فالصَّبغ بهما معاً يُخرج بين السوادِ والحُمرة. انتهى.

بكلماتِ اللهِ التَّامَّة من غَضبِه وعقابِه وشرِّ عبادِه ، ومِن همزاتِ الشَّياطينِ ، وأَنْ يَحَضُرون (۱).

#### (١) وهذا مُرسلٌ.

وأخرجه الإمام أحمد (١٦٥٧٣ ، ١٦٥٧٣ ) وابن أبي شيبة (٢٣٥٩٨) ومسدَّد كما في "إتحاف الخيرة" (٦/ ١٣٤) والبيهقي في "الأسهاء والصفات" (١/ ٤٣٢) وغيرهم من طُرقٍ عن يحيى بن حبَّان عن الوليدِ بنِ الوليد ، أنه قال : يا رسول الله . إني أَجدُ وحشةً . فذكرَ نحوه.

قال البيهقي في "الأسهاء": هذا مرسل.

قال الحافظ في "الإصابة" (٦/ ١٢٦): وهو مُنقطعٌ ، لأَنَّ محمد بن يحيى لم يُدركه ( أي الوليد ). اهـ وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٤٤٢) من رواية أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان ، أنَّ خالد بن الوليد. فذكره . والصواب ما رواه الجهاعة.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٤٤٢) : وهذا الحديثُ محفوظٌ من روايةِ أهل المدينة مُرسلاً ومُسنداً".انتهى

قلت : هو كما قال أبو عمر رحمه الله ، وقد رُوي من طُرقٍ عدَّةٍ بألفاظٍ مختلفةٍ بمعناه ، لكن اختُلف في الشاكي . هل هو خالد ، أو أخوه الوليد؟ .

روى النسائي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٩١) واللفظ له . وأبو داود في "السنن" (٣٨٩٣) والترمذي وحسَّنه (٣٥ ٢٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال : كان خالد بن الوليد بن المغيرة رجلاً يفزعُ في منامه . فذكر ذلك لرسول الله على فقال له : إذا اضطجعتَ فقل : باسم الله .... فقالها فذهبَ ذلك عنه".

ولفظ أبي داود الترمذي : إذا فرغ أحدُكم في النوم . فليقل .. ولم يذكُرا خالداً.

وقال أبو نعيم في "معرفة الصحابة " (٥٩٠٩) في ترجمة الوليد : والمشهورُ من ذلك أنَّ خالد بن الوليد

### باب: ما جاء في المُتَحابِّين في الله

٧٤٧ وحدَّ ثني عن مالكِ عن أبي حازم بن دينارٍ عن أبي إدريس الخولائيِّ ، أَنَّه قال : دخلتُ مسجد دمشق فإذا فتى شابُّ برَّاق الثَّنايا. وإذا النَّاس معه إذا اختلفوا في شيءٍ أسنَدُوا إليه ، وصَدَروا عن قوله ، فسألتُ عنه ، فقيل : هذا معاذ بن جبل ، فليًّا كان الغد هجَّرتُ فوجدْتُه قد سَبَقنِي بالتَّهجير ووجدتُه يُصلِّي.

قال: فانْتَظُرتُه حتَّى قَضى صلاتَه، ثُمَّ جِئْتُه من قِبَل وجهِه فسلَّمتُ عليه، ثمّ قلتُ: أالله؟ فقال: أالله؟ فقلت: أالله؟ فقلت : أالله؟ فقلت : أالله؟

قال : فأَخذَ بحَبْوة رِدائي فجَبَذَني إليه ، وقال : أَبشر. فإنِّي سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول : قال اللهُ تبارك وتعالى : وجبتْ مَحبَّتي للمتحابِّين فيَّ ، والمُتجالسين فيَّ ، والمُتزاورين فيَّ ، والمُتناذلين فيَّ . (۱)

شَكَا ذلك. انتهى

انظر : مُصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٨٠) و"التمهيد" (١٠٩/٢٤) و"مجمع الزوائد" (١٠ / ٥٥) و "السلسلة الصحيحة" رقم (٢٦٤ – ٢٧٣٨).

<sup>(</sup>۱) أُخرجه أحمد (٥/ ٢٣٣) وابن سعد (٣/ ٥٨٦) وعبد بن حميد (١٢٥) والطحاوي في "شرح المشكل" (٣/ ٣٨٩) والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٨٠) والبيهقي في "الشُّعب" (٦/ ٤٨٣) من طُرقِ عن مالك به. وصحَّحه ابن حبان (٥٧٥) والحاكم (٣/ ٢٦٩).

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢١/ ١٢٥): وفي هذا الحديث لقاء أبي إدريس الخولاني لمعاذ بنِ جبل

### باب: ما جاء في الرُّ وُّيا

٧٤٨ وحدَّ ثني عن مالكٍ عن زيد بن أَسلمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، أَنَّ رسولَ الله على اللهُ وَمَا المُبشِّراتُ يا عَلَيْ ، قال : لنْ يَبقَى بعدي من النُّبوَّة إلَّا المُبشِّرات ، فقالوا : وما المبشِّراتُ يا

وسهاعِه منه . وهو إسنادٌ صحيحٌ ، ولكن لقاء أبي إدريس هذا لمعاذ بن جبل مختلَف فيه . فطائفةُ تنفيه ، وطائفةٌ لا تُنكره من أَجل هذا الحديث وغيره.

ومَن نفاه احتجَّ بها رواه مَعمَر وابن عُيينة عن الزُّهري ، قال : سمعتُ أبا إدريس الخولاني يقول : أدركتُ عُبادةَ بنَ الصامت وفلاناً ، وفاتني معاذ بن جبل. فحدَّثني أصحاب معاذٍ عن معاذ . وذكر الحديث.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدَّثنا أبي ، قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهري عن أبي إدريس الخولاني ، قال: أدركتُ عُبادة بن الصامت ووعيتُ عنه ، وأدركتُ أبا الدرداء ووعيتُ عنه ، وأدركتُ شدادَ بنَ أوس ووعيتُ عنه ، وفاتني معاذ بن جبل . ولهذا الخبر عن الزُّهري زعم قومٌ أنَّ هذا الحديث خطأٌ ، فقال قومٌ : وهِمَ فيه مالكٌ ، وأسقط من إسناده أبا مُسلم الخولاني ، وزعموا أنَّ أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذ ، وقال آخرون : وهِمَ فيه أبو حازم ، وغلِط في قوله عن أبي إدريس الخولاني أنَّه لقىَ معاذ بن جبل.

قال أبو عمر ( ابن عبد البر ) : هذا كلُّه تخرُّص وتظنَّن لا يُغني من الحق شيئاً ، وقد رواه غيرُ مالك جماعةٌ عن أبي حازم كها رواه مالك سواء ، وروي أيضاً عن أبي إدريس من وجوهٍ شتَّى غير طريق أبي حازم ، أنه لقي معاذ بن جبل ، وسمع منه . فلا شيء في هذا على مالكِ ، ولا على أبي حازم عند أهلِ العلم بالحديث والاتساع في علمِه ، وإذا صحَّ عن أبي إدريس أنه لقي معاذ بن جبل . فيُحتمل ما حكاه ابن شِهابٍ عنه من قوله : فاتني معاذ . يريد فوت لزوم وطول مجالسةٍ ، أو فاتني في حديث كذا أو معنى كذا. والله أعلم ، وعلى هذا يتَّسق تخريج الأخبار عنه في هذا الباب . والله أعلم . انتهى انظر : علل الدارقطني (رقم ٩٨٦) وجامع التحصيل (ص٢٠٥).

رسولَ الله؟ قال: الرُّؤيا الصَّالحة يَراها الرَّجل الصَّالح أو تُرى له، جُزءٌ من ستَّة وأربعين جُزءاً من النُّبوَّة. (١)

(۱) قال أبو عمر في "الاستذكار" (۸/ ٤٥٧): لم يُختلف على مالك في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه مُسنداً متصلاً في رواية عطاء بن يسار، ومعناه مُسندٌ صَحيحٌ من حديث ابن عباس وغيره. وإنها أعرف لعطاء بن يسار عن رجلٍ من أهل مِصْر عن أبي الدَّرداءِ عن النبيِّ في تأويل قول الله عزَّ وجلَّ { لهم البشرى في الحيوة الدُّنيا } يونس ٢٤ قال: هي الرُّؤيا الصَّالحة. حدَّثني سعيدٌ وعبدُ الوارث قالا حدَّثني قاسمُ بنُ أصبغ قال: حدَّثني محمد بن إسهاعيل قال: حدَّثني الحُميدي قال: حدَّثني سفيان قال: حدَّثني سفيان قال: حدَّثني عمرو بن دينار عن عبدِ العزيز بن رُفَيع عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجلٍ من أهل مصر قال: سألتُ أبا الدرداء عن قول الله عزَّ وجلَّ { لهم البشرى في الحيوة الدُّنيا وفي الآخرة } يونس ٢٤ قال: ما سألني عنها أحدٌ منذ سألتُ رسولَ الله في عنها غيرُك إلَّا رجلٌ واحدٌ. وهي الرُّؤيا الصالحةُ يَراها المسلم، أو تُرى له.

قال أبو عمر: وروي من حديث جابر بن عبد الله وعُبادة بن الصامت وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاصي وطلحة بن عبيد الله عن النبيِّ على . بنحو حديث أبي الدرداء ومعناه. انتهى بتجوز. قلت: حديث عطاءٍ عن رجلٍ عن أبي الدرداء . أخرجه الترمذي في "الجامع" (٢٢٧٣) مثله. دون قوله " جُزءٌ من ستَّةٍ وأَربعين جُزءاً من النَّبوَّة"

وقال ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٣٧٥): ( المُبشِّرات ): بكسر الشين المعجمة جمع مُبشِّرة . وهي البُشرى ، وقد ورد في قوله تعالى { لهم البشرى في الحياة الدُّنيا } هي الرؤيا الصالحة ، أُخرجه الترمذي وابن ماجه وصحَّحه الحاكم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عُبادة بن الصامت . ورواتُه ثقاتُ إلَّا أَنَّ أبا سلمة لم يَسمعُه من عُبادة ، وأخرجه الترمذي أيضاً من وجهٍ آخر عن أبي سلمة قال : نُبِّتُ عن عُبادة ، وأخرجه أيضاً هو وأحمد وإسحاق وأبو يعلى من طريق عطاء بن يسار عن رجلٍ من أهلِ مِصر عن عُبادة ، وذكر ابنُ أبي حاتم عن أبيه . أنَّ هذا الرجُل ليس بمعروفٍ ، وأخرجه ابن مردويه

### باب: ما جاءً في النَّرْدِ

٧٤٩ وحدَّ ثني عن مالكِ عن عَلقمة بنِ أبي عَلقمة عن أُمَّه عن عائشة - زوج النَّبيِّ عَلِيهِ - أنّه بَلغَها: أَنَّ أَهلَ بيتٍ في دارِها كانوا سُكَّاناً فيها ، وعندهم نَرْدُ ، فأَرْسَلتْ إليهم: لئن لَمْ تُخرجُوها لأُخرِجَنَّكم من داري ، وأَنكرتْ ذلك عليهم. (١) فأرْسَلتْ إليهم: عن مالكِ عن نافع عن عبدِ الله بنِ عُمر ، أنّه كان إذا وجدَ أَحداً مِن أَهلِه يَلعبُ بالنَّردِ ضَرَبَه ، وكَسَرَها. (١)

من حديث ابن مسعود قال : سألتُ رسولَ الله ﷺ . فذكر مثله ، وفي الباب عن جابر عند البزار ، وعن أبي هريرة عند الطبري ، وعن عبدِ الله بن عمرو عند أبي يَعْلى . انتهى كلام ابن حجر.

قلت : وحديث ابن عباس الذي ذكره ابن عبد البر . أَخرجه مُسلم (٤٧٩) . إلى قوله "تُرى له". وأخرجه البخاري في "صحيحه" عن أَبي هُريرة (٩٦٨٩) مثله . إلى قوله . الصَّالحة.

أَمَّا شِقُّه الثاني . فأخرجه البخاريُّ أيضاً ، ومُسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة وعُبادة وغيرهم.

(١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٧٤) والبيهقي في "الشُّعب" (٥/ ٢٣٩) وفي "الكبرى" (٥/ ٢٣٩) والآجُرِّي في "تحريم النرد والشطرنج والملاهي" (٥٥) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه الآجُرِّي (٣٤) من طريق عبد الله بن جعفر ، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (٢٤٧٣) من طريق عبد العزيز الدَّراوَرْدي كلاهما عن عَلقمة به.

(٢) أخرجه البخاري في "الأدب" (١٢٧٣) والبيهقي في "شُعب الإيهان " ٥/ ٢٣٩) وفي "السنن الكبرى" (٢١٦/١٠) من طُرقٍ عن مالك به.

وأخرجه الآجري (٣٦ ، ٣٧) والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢١٦) وابن أبي شيبة (٥٢٨٧) من طُرقٍ عن نافع به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٤٦١) : وذكر ابن وهب قال : حدَّثنا سليهان بن بلال عن يحيى بن

# باب: العَمَلُ في السَّلام

١٥٧- حدَّ ثني عن مالكٍ عن زيد بن أسلمَ ، أنَّ رسولَ الله ﷺ ، قال : يُسلِّم الرَّاكبُ على الماشي ، وإذا سلَّم من القوم واحدٌ أَجْزَأَ عنهم. (١)

٧٥٢ وحدَّثني عن مالكٍ عن وهْب بن كَيسان عن محمَّد بنِ عَمرو بن عطاءٍ ،

سعيد قال : دخلَ عبدُ الله بن عُمر دارَه فإذا أُناسٌ يَلعبون فيها بالنرْد فصاحَ ابنُ عمر . وقال : ما لِدَاري يَلعبون فيها بالأَرن قال : وكانت النرد تُدعى في الجاهلية بالأَرن. انتهى

(١) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٤٩٠) من طريق القعنبي عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٨٧) والبيهقي في " شُعب الإيهان " (٦/ ٢٦٤) عن مَعمَر ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٤٦٣) من طريق ابن جُريج كلاهما عن زيد . وفيه "وإذا مرَّ القومُ بالقومِ فسلَّم منهم واحدٌ أَجزأً عنهم ، وإذا ردَّ من الآخرين واحدٌ أَجْزأً عنهم " .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٢٨٧): لا خلافَ بين رُواة الموطأ في إرسالِ هذا الحديث هكذا. انتهى.

قلت: في الباب عن علي ها عند أبي داود (٢١٠) والبزار (٣٤) والبيهقي في "الكبرى" (٨/٩) وأبي يعلى (٤٤١) من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدَّثني عبد الله بن الفضل ثنا عُبيد الله بن أبي طالب مرفوعاً قال: يُجزىء عن الجهاعة إذا مَرُّوا أَنْ يُسلِّم أَحدُهم، ويُجزيء عن الجهاعة إذا مَرُّوا أَنْ يُسلِّم أَحدُهم، ويُجزيء عن الجهاوس أَنْ يَردَّ أَحدُهم. وإسنادُه ضعيفٌ.

قال الدارقطني في "العلل" (رقم ١٣٤): الحديث غيرُ ثابت . تفرَّد به سعيدُ بنُ خالد المدني عن عبد الله بن الفضل ، وليس بالقويِّ . يعني سعيدَ بنَ خالد . انتهى

أمَّا قوله " يُسلِّم الراكبُ على الماشي " فأخرجه البخاري (٥٨٧٨) ومسلم (٢١٦٠) من حديث أَبي هريرة ﴾ .

أَنَّه قال : كُنتُ جالساً عند عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ فدخلَ عليه رجلٌ من أَهلِ اليَمنِ ، فقال : السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ثمَّ زاد شيئاً مع ذلك أَيضاً.

قال ابن عبَّاسٍ - وهو يومئذٍ قد ذهبَ بصرُه - : مَن هذا؟ ، قالوا : هذا اليهانيُّ الذي يَغشاك ، فعرَّ فوه إيَّاه ، قال : فقال ابن عبَّاسٍ : إِنَّ السَّلام انتَهى إلى البَرَكة (١). باب : جامعُ السَّلام

٧٥٣ وحدَّ ثني عن مالكِ عن إسحقَ بنِ عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالكِ ، أنَّه سمعَ عُمرَ بنَ الخطَّاب . وسلَّم عليه رجلٌ فردَّ عليه السَّلام ، ثمَّ سألَ عمرُ الرَّجُلَ : كيف أنت؟ فقال : أَحْمدُ إِليك الله ، فقال عُمر : ذلك الذي أرَدتُ

(١) أخرجه البيهقي في " شُعب الإيهان " (٣٨٢٠) من طريق ابن حَلْحَلة ، وأيضاً (٨٦٠٠) من طريق الوليدِ بن كثير كلاهما عن مُحمَّد بن عمرو به نحوه. وفيه قولُ الرجل : وبركاتُه وصلاتُه ومغفرتُه.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣٢٧٤) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١١٨٦٨) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح ، أنَّ ابنَ عباس أتاهم يوماً في مجلس فسلَّم عليهم ، فقال : سلامٌ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، فقال : مَن هذا؟ فقلت : عطاء ، فقال : مَن هذا؟ فقلت : عطاء ، فقال : أنتَه إلى بركاته ، قال : ثم تلا { رحمة الله وبركاته عليكم أهلَ البيتِ إنَّه حميد مجيد} . لفظ ابن أبي حاتم . وفي رواية الحاكم قال " انتَه إلى ما انتهتْ إليه الملائكة". وهي قِصَّة أُخرى لأَنَّ عطاءً مكِّيُ . ورواية مالكِ أنَّه يهاني .

وقد جاءتْ هذه اللفظة أَعني ( ومغفرتُه ) في أَحاديثَ مرفوعةٌ لا يصحُّ منها شيءٌ. انظر : فتح الباري ( ٢/١٦) باب بدء السلام.

منك (۱).

٧٥٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن إسحقَ بنِ عبدِ الله بن أبي طلحة ، أنَّ الطُّفيل بن أبي طلحة ، أنَّ الطُّفيل بن أبي بنِ كعبٍ أخبرَه : أنَّه كان يأتي عبدَ الله بن عُمر فيغدُو معه إلى السُّوق ، قال : فإذا غَدَوْنا إلى السُّوق لَمْ يَمرَّ عبدُ الله بنُ عُمر على سقَّاطٍ ، ولا صاحبِ بَيْعَةٍ ، ولا مسكينٍ ، ولا أحدٍ إلَّا سلَّم عليه.

قال الطُّفيل: فجئتُ عبدَ الله بنَ عُمر يوماً فاستَتْبَعَني إلى السُّوق، فقلتُ له: وما تصنعُ في السُّوق وأنت لا تقفُ على البُيَّع، ولا تسألُ عن السِّلع، ولا تَسومُ بها ، ولا تجلسُ في مجالسِ السُّوق؟ قال: وأقولُ: اجلس بنا هاهنا نَتحدَّث.

قال: فقال لي عبدُ الله بنُ عُمر: يا أَبا بطنٍ - وكان الطُّفيل ذا بطنٍ -: إِنَّما نغدو من أَجلِ السَّلام. نُسلِّم على مَن لَقِيْنا. (٢)

(١) أخرجه البخاريُّ في "الأدب المفرد" (١١٣٢) وابن المبارك في "الزهد" (٢٠٥) والبيهقيُّ في " شُعب الإيهان " (٢/ ١٠٩) من طُرقِ عن مالك به.

قوله: (أحمد إليك الله) قال في "تاج العروس" وقول العرب: أَحْمَدُ إِليكَ الله. أَي: أَشكُرُه عندكَ. وفي التهذيب: أَي أَحَدُ معكَ الله. قلت: وهو قولُ الخليل. وقال غيره: أَشكُر إِليكَ أَيادِيَه ونعَمَه. وقال بعضهم: أَشكُر إِليك نِعَمَه وأُحَدِّثُك بها. انتهى.

وقال ابن الأثير في "النهاية" (١٠٤٣/١) : أي أَحْمَدُه معَك . فأَقامَ إلى مُقام مَع . وقيل : معناه أَحْمَد إليك نِعمة الله بِتَحْدِيثك إيَّاها. انتهى.

(٢) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٠٦) والبيهقي في " شُعب الإيهان " (٦/ ٤٣٤) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣١٠) من طُرقٍ عن مالك به.

٥٥٧- وحدَّ ثني عن مالكِ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ رجُلاً سلَّم على عبدِ الله بن عُمر ، فقال : السَّلام عليك ورحمةُ الله وبركاته والغادياتُ والرَّائحات ، فقال له عبد الله بن عُمر : وعليك أَلْفاً ، ثُمَّ كأنَّه كَرِه ذلك. (١)

وصحَّحه النووي في "رياض الصالحين" (١/ ٤٤٥).

وأخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤٨) من طريق مجاهد ، وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٧٠) من طريق نافع ، وأيضاً (٤/ ١٥٥) من طريق المقبري كلهم عن ابن عمر ، أنه قال : إني لأَخرجُ إلى السُّوق ما لي حاجةٌ إلَّا أنْ أُسلِّم.

قوله: (سقَّاط) السقَّاط: هو الذي يَبيع السِّقط من المتاع، وسِقْطُ المتاع هو الردئُ والحقيرُ. قاله في اللسان.

قوله: (صاحب بَيعَةٍ) قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (١/ ٢٠٨): كذا لعامَّة الرُّواة بفتح الباء، وقيَّده الجيَّاني وابنُ عتاب بكسرها. قال الجياني: هي حالةٌ من البيع كالقِعدة والجِلسة .انتهى وقال القاري في "المرقاة" (١٣/ ٤٥٤): (صاحب بَيعة) بفتح موحدة وبكسر . فالأوَّل للمرَّة، والثاني للنوع والهيئة، قال الطيبي: يُروى بفتح الباء وهي الصَّفقة، وبكسرها الحالة كالرِّكبة والقِعدة. انتهى.

قوله: ( فاستَتْبَعني ) أي: طلبني أنْ أَتْبَعَه في ذهابِه إلى السُّوق. قاله في المرقاة.

قوله : ( وأنت فلا تقف على البيُّع ) بضمِّ الباء وتشديدِ الياء جمع بائع . قاله عياض .

(١) في إسناده انقطاع بين يحيى الأنصاري وابن عمر 🐎.

قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (١/ ٥٩٢): والغاديات والرائحات. يُروى بغير واو. أي: التحيات التي تغدو وتروح عليك. أي: تغدو برحمة الله، وتروح عليك. انتهى كلامه.

قلت : وظاهر هذا الأثر . أَنَّ هذه الزيادة من قولِ الرجُل ، وأنَّ ابنَ عمر كَرِهها . خلافاً لابن حجر في "الفتح" (١١/ ٦) حيث جعلَ تلك الزيادة من قول ابن عمر .وهو وهْمٌ .

#### باب: الاستئذانُ

٧٥٦ حدَّ ثني مالك عن صفوان بن سُليمٍ عن عطاء بن يسارٍ ، أَنَّ رسولَ الله عن صفوان بن سُليمٍ عن عطاء بن يسارٍ ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ سأَلَه رجلٌ ، فقال : يا رسولَ الله أَستأذِنُ على أُمِّي؟ فقال : نعم قال الرَّجل : إنِّي النِّي معها في البيت ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : استأذِنْ عليها ، فقال الرَّجل : إنِّي خادمُها ، فقال له رسول الله عَلَيْ : استأذِنْ عليها. أَتحبُّ أَنْ تَراها عُريانةً؟ ، قال : خادمُها ، فقال له رسول الله عَلَيْ : استأذِنْ عليها. أَتحبُّ أَنْ تَراها عُريانةً؟ ، قال : لا. قال : فاستأذِنْ عليها. (١)

### باب: التَّشمِيْتُ في العُطاس

٧٥٧ - حدَّ ثني مالك عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ عن أبيه ، أنَّ رسولَ الله علي قال : إنْ عطسَ فَشمِّتُه ، ثمَّ إنْ عطسَ .

فقال عند كلامه في مشروعية الزيادة في ردِّ السلام: وجاء عن ابن عُمر الجوازُ ، فأُخرِج مالك أيضاً في "الموطأ" عنه أَنَّه زاد في الجواب " والغاديات والرائحات ". انتهى .

(١) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٤٨٤) والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٧٩٣) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٩٧) وفي "الآداب" (٦٠٢) من طُرقِ عن مالك به.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١٤٨/١٩) وابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٤٧٣) من طريق زيادِ بنِ سعد عن صفوان به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (٢١ / ٢٢٩): وهذا الحديث لا أَعلمُ يَستندُ من وجهٍ صحيحٍ بهذا اللفظ، وهو مُرسلٌ صحيحٌ مجتمعٌ على صحَّة معناه، ولا يجوزُ عند أَهلِ العلم أنْ يَرى الرجلُ أُمَّه، ولا ابنتَه، ولا أُختَه، ولا ذَاتَ مَحرم منه عُريانة. انتهى

قال عبدُ الله بن أبي بكر : لا أَدْري أبعدَ الثَّالثة أو الرَّابعة؟ (١).

٧٥٨ - وحدَّثني مالك عن نافع عن عبدِ الله بنِ عُمر كان إذا عَطسَ ، فقيل له : يرحمُك الله ، قال : يرحمُنا اللهُ وإيَّاكم ، ويَغفرُ لنا ولكم. (٢)

(١) أخرجه البيهقي في "شُعب الإيان" (٩٠٤٧) من طريق القعنبي عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٣) عن مَعمَر عن عبد الله بن أبي بكر به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٧/ ٣٣٥) : لا خلافَ عن مالكٍ في إرسال هذا الحديث ، وهو حديثٌ يتَّصِل عن النبيِّ عليه من وجوهٍ منها حديث سلمة بن الأكوع ، وحديث أبي هريرة. انتهى

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢٣١٠): وسأَلتُ أبي عن حديثٍ رواه أبو أويسٍ عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن عبّاد بن تميمٍ عن عمّه عبدِ الله بن زيدٍ عن النّبيّ على الله عن عمّه عبدِ الله بن زيدٍ عن النّبيّ على أنّه قال: إنْ عطسَ فشمّته ، ثمّ إنْ عطسَ. فقل: إنّك مَضْنوكٌ. قال أبي: هذا وهمٌ ، رواه مالك بن أنسٍ عن عبدِ الله بن أبي بكر عن أبيه عن النّبيّ على مُرسلٌ ، وهو أشبه. انتهى كلامه.

قلت: ويشهد له ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٩٩٣) عن إياس بن سلمة بن الأكوع، "أنَّ أَباه حدَّثه، أنَّه سمعَ النَّبيَّ ﷺ وعطسَ رجلٌ عنده. فقال له: يرحمُك الله. ثمّ عطسَ أُخرى ، فقال له رسولُ الله ﷺ: الرَّجُل مَزكومٌ". زاد الترمذي (٢٧٤٣). قال له في الثالثة: أَنت مزكوم.

وقد ذكرتُ هذه الزيادة في كتابي "زوائد الترمذي على الصَّحيحين". وهو مخطوط.

وفي الباب عن أبي هريرة وغيره . عند أبي داود (٥٠٣٤ ، ٥٠٣٥ ، ٥٠٣٥)

وقد أطالَ ابنُ حجر الكلامَ على المسألة ، والأحاديثِ الواردة فيها ، انظر فتح الباري (١٠/ ٦٠٦) باب تَشميت العاطس . لو لا خشية الإطالة لنقلتُه بحروفه لنفاسته .

قوله: (مضنوك) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢١٩): أي: مزكوم. الضَّناك بالضم: الزُّكام، يقال أَضنكه اللهُ وأَزكمه، والقياسُ أَنْ يُقال: فهو مضنك ومزكم، ولكنه جاء على أَضنك وأَزكم. اهـ (٢) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٣٣) والبيهقي في "الشُّعب" (٩٣٥٠) من طريق مالك به.

# باب: ما جاءَ في أَكْلِ الضَّبِّ

٧٥٩ حدَّ ثني مالك عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي صَعْصَعة عن سليهان بن يسارٍ ، أَنَّه قال : دخل رسولُ الله عَلَيْ بيتَ ميمونة بنتِ الحارث فإذا ضِبابٌ فيها بَيْضٌ ، ومعه عبدُ الله بن عبَّاسٍ وخالدُ بن الوليد ، فقال : مِن أَين لكم هذا؟ فقالت : أَهْدَتْه إليَّ أُختي هُزيلةُ بنت الحارث ، فقال لعبد الله بن

وأخرجه البيهقي أيضاً (٩٣٤٩) وابن أبي شيبة (٨/ ٦٩٠) من طريقين عن نافع به.

أخرج البخاري في "صحيحه" (٦٢٢٤) عن أبي هريرة مرفوعاً " إذا عطسَ أَحدُكم فليقل: الحمدلله، وليقلْ له أخوه أو صاحبُه: يرحمُك الله ، فإذا قال له: يرحمُك الله ، فليقل: يهديكم الله ويُصلِحُ بالكم". وهو أَصحُّ ما وردَ في الردِّ على العاطس.

قال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٢٠٩): قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى هذا، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول (يغفر الله لنا ولكم). وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عُمر وغيرهما. قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" والطبراني من حديث ابن مسعود، وهو في حديث سالم بن عبيد عند أحمد والنسائى. ففيه "وليقل يغفر الله لنا ولكم".

وقال ابن بطال : ذهب مالكٌ والشافعيُّ إلى أنه يتخيَّر بين اللَّفظين ، وقال أبو الوليد بن رُشد : الثاني أولى ، لأَنَّ المكلَّف يَحتاج إلى طلب المغفرة ، والجمعُ بينهما أحسن إلَّا للذمّي.

وأمّا ما أخرجه البيهقي في "الشُّعب" عن ابن عمر قال: اجتمعَ اليهودُ والمسلمون فعطسَ النبيُّ عَلَيْهُ فشمّته الفريقان جميعاً. فقال للمسلمين: يغفرُ اللهُ لكم ويرحمُنا وإيّاكم، وقال لليهود: يَهديكم الله ويُصلح بالكم" فقال: تفرّد به عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن أبيه عن نافع، وعبد الله ضعيفٌ. واختار ابن أبي جمرة أنْ يَجمعَ المُجيب بين اللفظين فيكون أَجمع للخير، ويخرج من الخلاف. ورجّحه ابن دقيق العيد. انتهى بتجوز.

عبَّاسٍ وخالد بن الوليد: كُلَا. فقالا: ولا تأْكُلُ أنتَ يا رسولَ الله؟ ، فقال: إِنِّي عَنَّاسٍ وخالد بن الله حاضرةُ.

قالتْ مَيمونة: أَنسْقِيك يا رسولَ الله مِن لبنِ عندنا؟ فقال: نعم فلمَّا شرِبَ قال : مِن أَين لكم هذا؟ فقالت: أَهْدَتْه إليَّ أُخْتي هُزيلة، فقال رسول الله عَلَيْهِ: أَرأيتكِ جاريتكِ التي كنتِ اسْتَأمرتِيني في عِتْقِها. أَعْطِيْها أُختكِ، وصِلِي بها رَحِمَكِ تَرعى عليها، فإنَّه خبرٌ لك. (١)

(١) أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٧٢٢٨) والخطيب في "الأسهاء المبهمة" (١/ ٨٣) من طريق القعنبي عن مالك به .

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٩/ ٢٣٥): ولم يختلفِ الرُّواةُ للموطأ في إِسناد هذا الحديث وإرسالِه على حسبها ذكرناه عن يحيى ، وقد رواه بُكير بن الأشجِّ عن سُليهان بن يَسار عن مَيمُونة. انتهى كلامه.

قلت : ورواية بكير عن سُليهان . عند الإمام أحمد (٢٦١٨٧) وأبي داود في "السنن" (١٦٩٠) عن ميمونة قالتْ : كانت لي جاريةٌ فأَعتقْتُها ، فدخل عليَّ النبيُّ ﷺ، فأخبرتُه ، فقال : آجركِ الله ، أَمَا إِنك لو كنتِ أَعطيتها أَخوالكِ كان أَعظم لأَجرك.

هكذا في سنن أبي داود مختصراً . ولم يذكر باقيه . وليس عند أحدٍ من الستة . من هذا الوجه .

وأخرج البخاري (٢٤٣٦، ٥٠٧٦) ومسلم (١٩٤٥، ١٩٤٦) من طُرقٍ عن ابن عباس الله قصة الضبِّ فقط نحوَه .

قوله: (إني تحضُرني من الله حاضرة) أي: الملائكة. كذا علَّل عدمَ الأَكلِ، أمَّا في الصحيحين. فقال "ولكنَّه لَم يكن بأرض قَومي فأَجدُن أَعافُه".

قال ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٦٦٥). عن رواية مالك: قال المازري: يعني الملائكة ، وكأنَّ للحمِ الضبِّ ريحًا فتركَ أكلَه لأَجلِ ريحِه كها تَرَكَ أكلَ الثُّوم مع كونه حلالاً. قلت: وهذا - إنْ صحَّ - يُمكن

## باب: ما يُتَّقَى من الشُّؤم

• ٧٦٠ وحدَّ ثني مالك عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّه قال : جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّه قال : جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله عن يحيى بن سعيدٍ ، والمالُ وافرٌ ، فقلَ العددُ ، والمالُ وافرٌ ، فقلَ العددُ ، وذهبَ المالُ ، فقال رسولُ الله عَلِيدٍ : دَعُوها ذميمةً . (۱)

ضَمُّه إلى الأَوَّل ، ويكونُ لتركِه الأَكلِ من الضبِّ سببان .انتهى

وقال أبو عمر في "التمهيد" (١٩/ ٢٣٥): أمَّا قوله في هذا الحديث فقال "إني تحضرني من الله حاضرة" إنْ صحَّت هذه اللفظة لأنَّها لا تُوجد في غير هذا الحديث. انتهى بتجوز.

قوله: (أَهْدَتُه إِلِيَّ أُختي هُزيلة بنت الحارث) وللشيخين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، أنَّ أُمَّ حُفيدة بنت الحارث بن حزن - خالة ابن عبَّاس - أَهدتْ للنَّبِيِّ عَلِيُّ سمناً وأَقِطاً وأَضبَّاً.

قال ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٦٦٤) : وقد قيل في اسمها : هُزيلة بالتَّصغير ، وهي رواية الموطَّأ من مُرسل عطاء بن يسار . فإنْ كان محفوظاً فلعلَّ لها اسمين ، أو اسمٌ ولقبٌ. انتهى.

وقد استوفى ابن حجر في "الفتح" روايات الحديث . وأشار إلى تلك الزيادات. فراجعه.

(١) أخرجه ابن وهب في "جامعه" (٦٤٧) أُخبَرني مالكٌ به .

وهذا مُرسلٌ.

وروى أبو داود في "السنن" (٣٩٢٤) والبخاريُّ في "الأدب المفرد" (٩١٨) والبيهقيُّ (٨/ ١٤٠) من طريق عَكرمةَ بنِ عَيَّار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسٍ عن النبيِّ عَيُّ نحوَه . وصحَّحه الضياء في "المختارة" (٢/ ٢٣٤) .

وقال البخاري عَقِبة: في إسنادِه نظرٌ.

قلت: له شاهدٌ آخر من حديث سهل بن حارثة ﴿ . أخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٦٣٩) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٦٠) وآخرُ من حديثِ ابنِ مسعود ﴿ . عند البيهقي في "الشُّعب"

## باب: ما يُكرَه مِن الأسماء

٧٦١ – حدَّثني مالكُ عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال لِلَقْحةٍ تُحلبُ : مَن يَحلبُ هذه ؟ ، فقام رجلٌ ، فقال له رسولُ الله عَلَيْ : ما اسمُك ؟ فقال له الرَّجُل : مُرَّة ، فقال له رسولُ الله عَلَيْ : اجْلِس ، ثمَّ قال : مَن يَحلبُ هذه . ؟ فقام رجلٌ ، فقال له رسولُ الله عَلَيْ : فقال له رسولُ الله عَلَيْ : ما اسمُك . ؟ فقال : حرْبُ ، فقال له رسولُ الله عَلَيْ : ما اسمُك ؟ فقال : مَن يَحلبُ هذه . ؟ فقام رجلٌ ، فقال له رسول الله عَلَيْ : ما اسمُك ؟ فقال نه رسول الله عَلَيْ : ما اسمُك ؟ فقال : مَن يَحلبُ هذه . ؟ فقال له رسولُ الله عَلَيْ : احْلُب . (۱)

.(١٣٥٤)

قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٤٨٤) : وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن شدَّاد - أَحدِ كِبارِ التابعين - وله روايةٌ . بإسنادٍ صحيح إليه عند عبد الرزاق . انتهى كلامه.

(١) أخرجه ابن وهب في "جامعه" (٢٥٢) سمعتُ مالكاً به.

وأخرج الطبراني في "الكبير" (٧١٠) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦٦٧٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (٧٢٤) وابن قانع في "معجم الصحابة" (١٩٦٧) من طُرقٍ عن ابن لهَيعة عن الحارثِ بنِ يزيد عن عبد الرحمن بن جُبير عن يَعيش بن طخفة الغِفاري عن النبي على مثله .

إِلَّا أَنَّ الثاني سيَّاه . (جمرة) بدل (حرب).

ورواه ابنُ وهب (٦٥٣) عن ابنِ لَهيعة عن الحرث عن عبد الرحمن مُرسلاً.

ورواه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (٢/ ٥٩) من طريق عُمر بن عبد الله بنِ خَلْدة الزُّرقي عن أَبيه عن جدَّه خَلدة ، عن رسولِ الله ﷺ به ، لكن لم يذكر مُرَّة .

وأُخرجه ابن وهب أيضاً (٦٥٣) من رواية مُوسى بن عُلي عن أبيه مُرسلاً . وأُخرجه (٦٥٤) عن مُحمَّد بن إبراهيم التيمي مُرسلاً . ولم يذكرْ سوى رجُلين ، وسمَّى الأوَّلَ المُساور ، والثاني خِدَاش.

٧٦٢ - وحدَّ ثني مالكُ عن يحيى بن سعيدٍ ، أنَّ عُمر بن الخطَّاب قال لرجلٍ : ما اسْمُك؟ فقال : جَمْرة فقال : ابنُ مَن .؟ فقال : ابنُ شِهابٍ قال : مَن الخُرَقَة قال : بَنْ شِهابٍ قال : بخرَّة النَّار قال : بأيِّما .؟ قال : بذاتِ لظَى ، قال الحُرَقَة قال : أين مسكِنُك .؟ قال : بحرَّة النَّار قال : بأيِّما .؟ قال : بذاتِ لظَى ، قال عمر : أُدركُ أَهْلَك فقد احْتَر قُوا. قال : فكان كها قال عُمر بن الخطَّاب ...(1)

## باب : ما جاء في قَتْلِ الحيَّاتِ وما يُقالُ في ذلك

٧٦٣ - وحدَّثني مالك عن نافع عن سَائِبة مولاةٍ لعائشةَ ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن قَتلِ الجِنَّان التي في البيوت إلَّا ذا الطُّفيَتين والأَبتر ، فإنَّهما يَخطَفانِ البصرَ ،

قال أبو عمر في "التمهيد" (٧١/٢٤): وهذا عندي - والله أعلم - ليس من باب الطِّيرة لأَنَّه مُحال أَنْ يَنهى عن شيء ويَفعلُه ، وإنها هو من باب طلب الفأل الحسن. انتهى .

(١) أخرجه ابنُ وهب في "الجامع" (٧٨) وابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (ص٥٧٣) وابن عساكر (١) أخرجه ابنُ وهب في عن مالك به.

وهذا مُنقطع . يحيى هو الأنصاري .

وأخرجه مَعمَرٌ في "جامعه" (٤٦٨) وعنه عبد الرزاق (١١/ ٤٣) عن رجلٍ عن ابنِ المسيّب، أنَّ رجلاً أتى عُمر مثله.

وأخرجه ابن بشران في "فوائده" (١٢٠٢) من طريق عِصمة بن محمد عن مُوسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عُمر عن عُمر الله عن عن الله عن الله عن عن الله عن عن الله عن الله عن عن الله عن الله عن عن الله عن عن الله عن الله

وله طريق أُخرى ذكرها ابن حجر في "الإصابة" (١/ ٥٣٩) ، لكن ذكرَ رحمه اللهُ أَنَّ عبدَ الرزاق رواه عن مَعمَر عن الزُّهري عن ابن المسيّب . والأَثر في "المصنَّف" عن رجُلٍ ، وكذا في "جامع مَعمَر" كما ذكرتُ في التخريج . والله أعلم.

### ويطرحان ما في بُطونِ النِّساءِ.(١)

(۱) قال أبو عمر في "التمهيد" (۱۲/ ۱۳۱): هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالكِ عن نافع عن سائبة مُرسلاً. لم يذكر عائشة ، وليس هذا الحديث عند القعنبيِّ ولا عند ابن بكير ولا عند ابن وهب ولا عند ابن القاسم لا مُرسلاً ولا غيرَ مُرسلٍ . وهو معروفٌ من حديث مالكِ مُرسلاً ، ومن حديث نافع عند ابن القاسم لا مُرسلاً ولا غيرَ مُرسلٍ . وهو معروفٌ من حديث مالكِ مُرسلاً ، ومن حديث نافع أيضاً ، وأكثرُ أصحابِ نافع وحفًاظهم يروونه عن نافع عن سائبة عن عائشة مُسنداً مُتَصلاً. انتهى قلت : والمُتَصل رواه أحمد (٢٤٢٩) وإسحاق بن راهوية (١٧٧٤) من طريق عُبيد الله بن عُمر ، وأحمد أيضاً (٢٤٢٥) وابن الجعد (١٥٨١) من طريق عبد ربّه بن سعيد . وأحمد (٢٤٥٥) عن جريرِ بنِ حازم ، وأبو يعلى (٢٧٧٤) عن جُويرية كلهم عن نافع عنْ سائبةَ عن عائشة . وزادوا "ومَن تركهما فليس مِنِّي".

#### ولم يخرجه أحدٌ من الستة من رواية سائبة لا موصولاً ولا مُرسلاً.

وأُخرِج البخاري (٤/ ١٥٦) ومسلم (٧/ ٣٧) وابن ماجه (٣٥٣٤) والنسائي (٢٨٣١) من وجهٍ آخر عن عائشة مثلَ حديثِ الباب. دون النهي عن قتل جِنَّان البيوت.

وأخرج البخاري في "صحيحه" (٣١٢٣) ومسلم (٢٢٣٣) من طريق سالم عن ابن عُمر مثله مرفوعاً . وفيه . قال عبدُ الله : فبينا أَنا أُطارد حيةً لأَقتلها ، فناداني أَبو لُبابة : لا تَقتُلْها ، فقلت : إنَّ رسولَ الله عن قد أُمرَ بقتلِ الحيَّات ، قال : إنه نَهى بعدَ ذلك عن ذَواتِ البُيوت . وهي العوامرُ" . وله طرقٌ أُخرَى عندهما.

قال الزرقاني (٤/ ٦١٢): قوله: ( الجنان ) بكسر الجيم ، وفتح النون الثقيلة - جمع جانً ، وهي الحية الصغيرة ، وقيل: الرفيعة الخفيفة ، وقيل: الرقيقة البيضاء ، وقيل: ما لا يَتعرض لإذاية الناس . وعن ابن عباس : الجنان مسخ الجن ، كما مُسختِ القردة من بني إسرائيل . قوله: ( التي في البيوت ) عموماً ، أو بُيوت خاصةٌ على ما مَرَّ حتى تُنذر ، ويُقتل ما وجد في الصحاري بلا إنذار . قال مالك: ويقتل ما وجد منها في المساجد . قوله: ( إلّا ذا الطّفيتين ) بضم الطاء المهملة ، وسكون الفاء تثنية طفية ، وهو

## باب : ما جاء في الوحدة في السَّفَر للرِّجَالِ والنِّساءِ

٧٦٤ - وحدَّثني مالك عن عبد الرَّحن بن حَرْمَلَة عن سعيدِ بنِ المسيّب ، أَنَّه كان يقول : قال رسولُ الله ﷺ : الشَّيطان يَهمُّ بالواحد والاثنين ، فإذا كانوا ثلاثةً لَمْ كَان يقول : مَا رسولُ الله ﷺ : الشَّيطان يَهمُّ بالواحد والاثنين ، فإذا كانوا ثلاثةً لَمْ عَمْ بَهم. (۱)

خُوصة المقل شبّه به الخطّين اللذين على ظهر الحيّة ، قاله المازري وغيره . وقال ابن عبد البر : يقال إن ذا الطفيين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان. قوله : (والأبتر) مَقطوعُ الذنب ، أو الحيّة الصغيرة الذنب. وقال الداودي : هو الأَفعى التي قَدْر شَبر ، أو أَكثر قليلاً . قوله : (فإنها يخطفان) بفتح الطاء ، وفي رواية : يطمسان ، قوله : (البصر) ، أي: يمحوان نوره ، قوله : (ويطرحان ما في بطون النساء) من الحمل ، وفي رواية : ويسقطان الحبل بفتح الموحدة . قال الأُبيّ : إما للفزع ، أو لخاصية فيها ، وقد تكون الخاصية قول ابن شهاب : نرى ذلك من سُمّها. انتهى كلامه مُلخصاً .

(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٥٧) من طريق ابن وهب عن مالك به. وهذا مُرسلٌ .

ووصله البزار كما في "كشف الأستار" (١٦٩٨) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/٨) من طريق عبدِ العزيز بن مُحَمَّد الكوفي عن عبد الرحمن بنِ أبي الزِّناد عن ابنِ حرملة عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعاً.

وعبد العزيز بن محمد ، ويقال ابن عبد الله . فيه جَهَالةٌ . كما في "اللسان" (٤/ ٣٢).

وقال الدارقطني في "العلل" (١٧١٤) عن المُرسل: وهو أَشبه انتهى.

وروى مالك في "الموطأ" (١٧٦٤) وأبو داود (٢٦٠٧) والترمذي (٤/ ١٦١) والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٢٦١) وأحمد (١٦١، ٢٠٠٧) والبيهقي (٥/ ٢٥٧) من طُرقٍ عن عَمرو بن شُعيبٍ عن أبيه

## باب: ما يُؤمَرُ به مِن العَمَلِ في السَّفَر

٧٦٥ حدَّ ثني مالكُ عن أبي عُبيدٍ مولى سُليان بن عبد الملك عن خالدِ بنِ معدان يرفعُه قال: إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى رفيقٌ يحبُّ الرِّفقَ ، ويَرضَى به ، ويُعين عليه ما لا يُعين على العُنف . فإذا رَكِبْتُم هذه الدَّوابَ العُجمَ فأَنْزلُوها منازلها . فإنْ كانت الأرض جَدْبةً فانْجُوا عليها بنِقْيِها.

وعليكم بسيرِ اللِّيل. فإنَّ الأَرضَ تُطوى بالليل ما لا تُطوى بالنَّهار. وعليكم بسيرِ اللِّيل على الطَّريق. فإنها طرقُ الدَّوابِّ، ومأَوْى الحيَّات. (١)

عن جدِّه ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : الرَّاكب شيطانٌ ، والرَّاكبان شيطانان ، والثَّلاثة رَكْبٌ " وصحَّحه الحاكم (٢٤٥٠) وابن خزيمة (٢٥٧٠). وحسَّنه الترمذي ، وابن حجر في الفتح (٨/ ٤٦٨). انظر : "التمهيد" (٢/ ٢٠) و "فتح الباري" (٨/ ٤٦٨).

(١) أخرجه وكيع في "الزهد" (٤٥٢) وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٠٩) عن ثورٍ الشاميِّ عن خالد بن معدان به . مُرسلاً مُختصراً.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢٧/ ٢٧٥): هذا الحديث منقطعٌ في الموطأ عند جميع الرُّواة. انتهى قلت: وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٧٥٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (٨٢٢) من طريق زياد بن سعد عن خالد بن مَعدان عن أبيه.

ورواه سفيان الثوري عن ابن عجلان عن أَبانَ بنِ صالح عن خالد بن معدان ، لكن اختلف فيه على سفيان . فرواه عبد الرزاق (٩٢٥١) عنه . فقال : عن أبيه . ورواه سعيد بن منصور (٢٦٢٠) عن الثوري . فقال : عن خالد مُرسلاً .

ومعدان - والدُ خالدٍ - مُحتلَف في صُحبته.

## باب: الأَمْرُ بالرِّفقِ بالمَمْلُوك

٧٦٦ - وحدَّ ثني مالكُ عن عمِّه أبي سُهيل بن مالكِ عن أبيه ، أنَّه سمعَ عُثمانَ بنَ عَفَّان - وهو يخطب - وهو يقول: لا تُكلِّفوا الأَمةَ غيرَ ذاتِ الصَّنعةِ الكسبَ . فإنَّكم متى كلَّفتمُوها ذلك كسبتْ بفرجِها ، ولا تُكلِّفوا الصَّغيرَ الكسبَ . فإنَّه إذا لمَّ يُحدُ سَرقَ ، وعفُّوا إذ أَعفَّكُم اللهُ ، وعليكم من المطاعم بها طابَ منها. (١)

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٤٢١) وابن عساكر (٣٣/ ٣٧٨) من طريق صَدَقة بن عبد الله عن ثورٍ عن خالدِ بن مَعدان عن أَبِي أُمامة به نُحتصراً.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٣٣٠): وسُئل أبو زرعة عن حديثٍ رواه عبد الله بن يزيد بن راشدٍ اللهِ مشقيّ عن صدقة بن عبد الله عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أُمامة ، أنَّ النَّبيَّ عَنْ ، ويُعين عليه ما لا يُعين على العُنف . ورواه مالك بن أنسٍ عن أبي عُبيدٍ قال : إِنَّ الله رفيقٌ يُحبُّ الرِّفق ، ويُعين عليه ما لا يُعين على العُنف . ورواه مالك بن أنسٍ عن أبي عُبيدٍ حاجبِ سليهان – عن خالد بن معدان يرفعه . ورواه وكيعٌ والوليد بن مسلمٍ عن ثورٍ عن خالد بن معدان قال : قال النبيُّ عَنْ مُرسلٌ أصحُ " انتهى معدان قال : قال النبيُّ عَنْ مُنسلٌ أصحُ " انتهى وللحديث شواهد عدَّة مُتفرِّقة.

فجملة الرفق : أخرجها مُسلمٌ في "صحيحه" (٢٥٩٣) من حديث عائشة مرفوعاً.

أمَّا جملة النزول بالدواب والتحذير من التعريس على الطريق : فأخرجها مُسلمٌ أيضاً (١٩٢٦) عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه.

أمًّا جملةُ السيرِ بالليل: فأخرجها أبو داود (٢٥٧١) من حديث أنس نحوه.

قوله: ( بنقيها ) النّقي في كلام العرب الشحمُ والوَدَكُ ، والمعنى أُسرعوا عليها ما دامتْ قويةً على السير قبل أَنْ تَهزل.

(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٠٣) والطحاوي في "شرح المشكل" رقم (٢٨٨٦) والبيهقي في

#### باب: ما جاءً في البَيْعَة

٧٦٧ - وحدَّ ثني مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أَنَّ عبدَ الله بن عُمر كتبَ إلى عبدِ الله بن عُمر كتبَ إلى عبدِ الملك بنِ مروان يُبايعه ، فكتبَ إليه : بسم الله الرحمن الرحيم . أمَّا بعد ، لعبدِ الملك أميرِ المؤمنين ، سلامٌ عليك ، فإنِّى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، وأُقِرُّ لك بالسمعِ والطاعةِ ، على سُنَّةِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِه ، فيها استَطعْتُ .(1)

## باب: ما يُكْرَه مِن الكِلَام

٧٦٨ وحدَّثني مالك عن يحيى بن سعيدٍ ، أَنَّ عيسى ابنَ مريم العَلِيل لقيَ

"السنن الكبرى" (٨/ ٩) وفي "الشُّعب" رقم (٨٥٩١) وفي "المعرفة" رقم (٤٧٨١) من طُرقٍ عن مالك به. وإسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٤٩) حدَّثنا سفيان عن أبي النصْر عن أبي أنس ، قال : سمعتُ عثمانَ . فذكره . وأبو أنس هو : مالكٌ جدُّ الإمام مالكِ.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٤٢٢) من طريق أبي هانئ إسهاعيل بن خليفة عن سفيان الثوري عن أبي سُهيل عن أبي أنس عن عُثمان عن النبيِّ عَلَيْهِ مرفوعاً.

وإسهاعيل ضعيف . وتركه ابن مهدي .

قال البيهقي في "الكبرى": رفَعَه بعضُهم عن عُثان من حديثِ الثوريِّ. ورفْعُه ضعيفٌ.

(١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١١٥٢) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ١٤٧) وابن الأبار في "معجمه" (١/ ٢٠) من طُرق عن مالك به . وإسنادُه صحيح .

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (٩٨٢٣) وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٨٣) عن الثوري عن عبد الله بن دينار به . خِنزيراً بِالطَّرِيق ، فقال له : انْفُذ بسلام ، فقيل له : تقولُ هذا لخنزيرٍ؟! ، فقال عيسى : إِنِّي أَخافُ أَنْ أُعوِّد لساني النطقَ بِالشُّوء. (۱)

#### باب: ما جاء في الغِيبة

٧٦٩ حدَّ ثني مالك عن الوليدِ بنِ عبد الله بن صيَّادٍ ، أَنَّ المُطَّلبَ بنَ عبد الله بن حيَّادٍ ، أَنَّ المُطَّلبَ بنَ عبد الله بن حُويطبٍ (٢) المخزوميَّ أَخْبَره: أَنَّ رجُلاً سأَل رسولَ الله عَلِيدٍ : ما الغيبةُ ؟ ، فقال رسولُ الله عَلِيدٍ : أَنْ تذكرَ من المرءِ ما يكرَه أَنْ يَسمعَ ، قال : يا رسولَ الله . وإِنْ كان حَقًا ؟ قال رسولُ الله عَلِيدٍ : إذا قلتَ باطلاً فذلك البُهتان (٣).

#### (١) هذا مُرسل.

وهذا الأَثر ليس من شرطي في الزوائد ، لكن لَمَّا كان كلاماً فيه من الأَدب وحُسنِ حفظِ اللسانِ ما يَحتاجُه المُسلم رأَيتُ ذكرَه.

(٢) قال أبو عمر في "التمهيد" (٢٣/ ١٩): هكذا قال يحيى: حُويطب، وإنها هو حَنْطب. كذلك قال ابن وهب وابن القاسم وابن بُكير ومطرِّف وابن نافع والقعنبيُّ عن مالكٍ في هذا الحديث: حَنطب لا حُويطب. وهو الصواب إنْ شاء الله. وهو المُطلب بن عبد الله بن المطلب بن حَنْطبٍ المَخزومي. عامَّة أحاديثِه مَراسيل. انتهى

(٣) أخرجه ابن وهب في "جامعه" (٢٩٦) وابن المبارك في "الزهد" (٧٠٤) عن مالك به.

وأخرجه وكيع في "الزهد" (٤٣٠) ومن طريقه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٠١) عن الأوزاعي عن المطَّلب به. وهذا مُرسل.

يشهد له ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٥٨٩) عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : أتدرون ما الغيبة .؟ .. فذكر نحوه.

## باب: ما جاء فيها يُخافُ مِن اللِّسان

• ٧٧٠ حدَّ ثني مالكُ عن زيدِ بنِ أسلم عن عطاء بن يسارٍ ، أنَّ رسولَ الله عليه قال : مَن وَقَاه اللهُ شرَّ اثنين ولَجَ الجَنَّة ، فقال رجلٌ : يا رسولَ الله لا تُخبرْنا (١) فقال له فسكت رسولُ الله عليه ، ثمَّ عاد رسولُ الله عليه ، فقال مثل مقالتِه الأُولى ، فقال له الرَّجُل : لا تُخبرْنا يا رسولَ الله ، فسكت رسولُ الله عليه ، ثمّ قال رسول الله عليه مثل مثل ذلك أيضاً ، فقال الرّجل : لا تُخبرْنا يا رسولَ الله ، ثمّ قال رسول الله عليه مثل مثل ذلك أيضاً ، فقال الرّجل : لا تُخبرْنا يا رسولَ الله ، ثمّ قال رسول الله عليه مثل مثل ذلك أيضاً ، ثمّ ذهبَ الرّجل يقول مثلَ مقالتِه الأُولى ، فأسكتَه رجلٌ إلى جنْبِه.

فقال رسول الله عَلَيْهِ: مَن وَقَاه الله شرَّ اثنين ولَجَ الجنَّة . ما بين لَحييْه ، وما بين رِجْلَيْه. ما بين لَحيَيْه وما بين رِجليْه. ما بين لَحيَيْه وما بين رِجلَيْه.

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٦١): هكذا قال يحيى في هذا الحديث ( لا تخبرْنا ) على لفظ النهي ، وتابعه ابنُ القاسم وغيره ، وقال القعنبي ( أَلَا تُخبرُنا ) على لفظ العرضِ والإغراءِ. انتهى.

وذكر التلمساني في "الاقتضاب" (٢/ ٥٢٥ – ٥٢٦) : أنَّ ابنَ نافع ومُطرِّفاً روياه أَيضاً كذلك بلفظ العرض.

قلت: وهو في جامع ابن وهب بلفظ العرض أيضاً. والصواب أنه بلفظ النهيّ . كما رواه يحيى وغيره ، ويُؤيّده . ما أخرجه الإمام أحمد (٢٣١١٥) من طريق تميم بن يَزيد - مولى بني زمعة - عن رجُلٍ من أصحابِ النبيّ على ، قال : خطبَنَا رسولُ الله على ذاتَ يوم . فقال : "أَيُّها الناسُ اثنتَان مَن وقاه الله شَرَّهما .. فقال رجل : لا تخبرنا... وفيه ، فقالوا : تَرى رسولَ الله على يُريد أنْ يبشِّرَنا فتمنعُه . فقال : إني أخافُ أنْ يتكلَ الناسُ ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن وهب في "جامعه" (٣٠٩) أخبرني مالك به.

٧٧١ وحدَّ ثني مالكُ عن زيدِ بنِ أَسلمَ عن أَبيه ، أَنَّ عُمر بن الخطَّاب دخل على أَبي بكرٍ الصِّدِّيق - وهو يَجْبِذُ لسانَه - فقال له عُمر : مَهْ . غَفَرَ اللهُ لك ، فقال أبو بكرٍ : إنَّ هذا أَوْرَدَني المُوارِدَ. (١)

قال في "التمهيد" (٥/ ٦١): ولا أُعلمُ عن مالكٍ خلافاً في إرسال هذا الحديث. انتهى

قلت : يشهد للمرفوع . ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٤٧٤) عن سهلِ بنِ سعدٍ ﴿ مرفوعاً : مَن يَضمنُ لِي ما بين لَحييهُ وما بين رِجْليه أَضمنُ له الجنة". وللترمذي (٢٤٠٩) عن أبي هريرة مرفوعاً مثل لفظ مالك.

قوله: ( لَحَيْنُه ) قال ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٣١٠): بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية. هما العظمان في جانبَي الفم ، والمراد بها بينها اللسان وما يتأتّى به النطق ، وبها بين الرجلين الفرج. وقال الداودي: المراد بها بين اللحيين الفم ، قال: فيتناولُ الأقوالَ والأكلَ والشربَ وسائرَ ما يتأتّى بالفم من الفعل. وقال ابن بطال: دلَّ الحديثُ على أنَّ أعظمَ البلاءِ على المرء في الدُّنيا لسانُه وفرجُه ، فمن وقى شرُّهما وُقى أعظمَ الشر. انتهى.

(١) أخرجه ابن وهب في "جامعه" (٣٠٨، ٣٠٨) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٣) والبيهقي في "شُعب الإيهان" (٤/ ٢٥٦) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن وهب (٣٠٧) ووكيع في "الزهد" (٢٣٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٦٦) والإمام أخرجه ابن وهب (١٧/٩) وابن المبارك في "الزهد" (٣٦٩) وأبو نعيم (١٧/٩) والبيهقي في "الشُّعب" (١٧٤١) والضياء في "المختارة" (١/ ٣) وغيرهم من طُرقٍ عن زيد بن أسلم به.

ولم يذكر بعضُهم عُمر.

ورواه أبو يعلى (٥) من طريق الدَّراوَرْدي عن زيد . وزاد : فقال أبو بكر : إنَّ رسولَ الله ﷺ قال : ليس شيءٌ من الجسدِ إلَّا وهو يَشكُو ذَرْبَ اللِّسان".

وهو وهُمٌّ . كما قال الدارقطني . انظر "العلل" رقم (٢).

### باب : ما جاء في مُناجاةِ اثْنينِ دونَ واحدٍ

٧٧٢- حدَّ ثني مالكُ عن عبدِ الله بن دينارٍ ، قال : كنتُ أنا وعبدُ الله بنُ عُمر عبدِ عند دارِ خالدِ بنِ عُقبة التي بالسُّوق . فجاء رجلٌ يُريدُ أَنْ يُناجيه ، وليس مع عبدِ الله بنِ عُمر أحدٌ غيري وغير الرَّجُل الذي يُريد أنْ يناجيه ، فدعا عبدُ الله بن عُمر رجُلاً آخرَ حتَّى كنَّا أَربعةً ، فقال لي وللرَّجُل الذي دعا : اسْتَأْخِرا شيئاً . فإنِّ سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول : لا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ واحدٍ. (١)

## باب : ما جاء في الصِّدْقِ والكَذِبِ

٧٧٣ حدَّ ثني مالكُ عن صفوان بنِ سُليمٍ ، أَنَّ رجُلاً قال لرسول الله عَلَيْ : الله عَلَيْ : لا خيرَ في الكَذِبِ ، فقال أَكْذِبُ امرأَتي يا رسولَ الله ؟ ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : لا خيرَ في الكَذِبِ ، فقال الرَّجُل : يا رسولَ الله . أَعِدُها ، وأقولُ لها؟ ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : لا جُنَاحَ عليك. (٢)

(١) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٥٨٢) والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٠٩) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥/٤) من طُرقٍ عن مالكٍ به.

وإسنادُه صحيحٌ.

والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣) من طريق نافع ، وابن ماجه والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٧٧٦) عن عبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر. بالمرفوع فقط . دون القصة ، وهي مُفسِّرة للحديثِ كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٥/ ٢٨٨).

(٢) أخرجه ابن حزم في "رسائله" (١/ ١٧٤) من طريق يحيى عن مالكٍ به. وأخرجه ابن وهب في "جامعه" (٥٣٤) حدثني مالك ، وابن وهب أيضاً (٥٣٤) والحميدي في

-

٧٧٤ وحدَّثني مالكُ عن صفوان بن سليم ، أنَّه قال : قيل لرسولِ الله عَلَيْ : أَيكونُ المؤمنُ بَخيلاً. ؟ ، فقال : نعم أيكونُ المؤمنُ بَخيلاً. ؟ ، فقال : نعم ، فقيل له : أيكونُ المؤمنُ بَخيلاً. ؟ ، فقال : لا. (١)

## باب: ما جاء في إِضَاعةِ المالِ وذي الوَجْهَينِ

٥٧٧- حدَّ ثني مالك عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريرة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : إنَّ اللهَ يَرضَى لكم ثلاثاً ، ويَسخطُ لكم ثلاثاً ، يَرضَى لكم أَنْ

"مسنده" (٣٤٧) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٢٤٧) من طريق سفيان بن عُيينة كلاهما (مالك وسفيان) عن صفوان عن عطاء بنِ يسار مُرسلاً . وفيه " قال يا رسول الله : أَستصْلِحُها وأَسْتَطِيبُ نفسَها ".

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٦/ ٣٤٧): هذا الحديث لا أَحفظه بهذا اللفظ عن النبيِّ عَلَيْ مُسنداً. انتهى

قلت : ورُويَ عن مالك عن صفوان عن عطاءِ عن أَبي هُريرة . ولا يصحُّ . انظر : "علل الدارقطني" برقم (٢١٤٥).

(١) أخرجه ابن وهب في "جامعه" (٢١) والبيهقي في "شُعب الإيهان" (٢٠٧/٤) وابن أبي الدُّنيا في "مكارم الأخلاق" (١٤٧) وابن قتيبة في "عيون الأخبار" (١/١٥١) وابن حزم في "رسائله" (١/١٥١) من طُرقِ عن مالك به.

قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٥٧٥) : لا أَحفظ هذا الحديثَ مُسنداً من وجهٍ ثابتٍ ، وهو حديثُ حسنٌ مُرسلٌ. انتهى.

انظر كشف الخفاء (٢/ ١٠٨) للعجلوني .

تَعبُدوه . ولا تُشركوا به شيئاً ، وأَنْ تَعتَصِمُوا بحبْلِ اللهِ جميعاً ، وأَنْ تُناصِحُوا مَن ولاً هُ اللهُ أَمرَكم ، ويسخطُ لكم : قيلَ وقالَ ، وإضاعةَ المالِ ، وكثرةَ السُّؤال.(١)

## باب : ما جاءَ في عِذابِ العامَّةِ بعَمَلِ الخَاصَّةِ

٧٧٦ وحدَّثني مالك عن إسماعيل بنِ أبي حَكيم ، أنَّه سمعَ عُمر بنَ عبد العزيز يقول: كان يقال: إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى لا يُعذِّبُ العامَّة بذنْب الخاصَّة ، ولكن إذا عُمِلَ المُنكرُ جِهَاراً استَحَقُّوا العُقوبة كلّهم. (٢)

(١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٤٧) ابن حبان في "صحيحه" (٣٣٨٨) والبغوي في "شرح السنة" (١٠١) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (١٠٥٧) وفي "شُعب الإيمان" (٧٤٩٣) من طريق مالك به.

وأُخرجه الإمام أحمد (٨٧٩٩) وأبو عوانة في "صحيحه" (٦٣٨٥) والبيهقي "الشُّعب" (٧٤٩٣) من طرق عن سهيل به .

وهو في صحيح مسلم (١٧١٥) من طريق جرير وأبي عوانة عن سُهيل به. زاد جرير " جميعاً ولا تفرَّقوا".

### دون قوله "وأن تُناصحوا من ولَّاه الله أَمرَكم".

وهذه الزيادة . أعني قوله "وأن تُناصحوا من ولّاه الله أَمرَكم" هي الثالثة من المرضيَّات كما جزم به المناوي في "فيض القدير" (٢/ ٣٠١) استدلالاً بهذه الزيادة ، وردَّ على النوويِّ . وعليه فالأُولى : العبادة وعدم الشرك ، والثانية : الاعتصام ، والثالثة : المناصحة.

أمَّا النووي في "شرح مسلم" (١٦/١٢) فجزم بأن قوله " ولا تُشركوا به شيئاً " هي الخصلة الثانية. بناء على رواية مُسلم ، ولعلَّه لم يطَّلع على رواية الباب . والله أعلم .

(٢) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٣٥١) وعبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (١٧٢٢) وأبو عمرو

## باب: ما جاء في التُّقَى

٧٧٧- حدَّ ثني مالكُ عن إسحقَ بنِ عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالكٍ ، قال: سمعتُ عُمر بن الخطَّاب ﴿ وخرجتُ معَه حتَّى دخلَ حائطاً فَسمِعْتُه وهو يقول - وبيني وبينه جدارٌ . وهو في جوفِ الحائطِ - : عُمر بن الخطَّاب أميرُ المُؤمنين.! بخٍ بخٍ ، والله يا ابنَ الخطَّاب لَتَتَّقينَ الله ، أو لَيُعذِّبنَّك. (١)

الداني في "الفتن" (٣٢٨) والبيهقي في "شُعب الإيهان" (٦/ ٩٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٢٩٨) من طريق يحيى بن من طُرقٍ عن مالك به. والحميدي (٢٨٧) وابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٣٨٢) من طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن إسهاعيل به.

وهذا مُرسلٌ . ومثلُه لا يُقال رأياً ، وقد جاء من طُرقٍ عدةٍ مرفوعاً بنحوه.

قال الحافظ في "الفتح" (١٣/٤) عند بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْل اللهَّ تَعَالَى { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } : وعند الطبري من طريق عليِّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال " أَمَرَ اللهُ المؤمنين أن لَّا يُقرِّوا المنكر بين أظهرهم فيعمَّهم العذاب" ، ولهذا الأَثرِ شاهدٌ من حديث عَدي بن عُميرة سمعت رسول الله علي يقول : إنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يُعذِّب العامَّة بعملِ الخاصَّة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أنْ ينكروه ، فإذا فعلوا ذلك عذَّبَ اللهُ الخاصَّة والعامَّة". أخرجه أحمد بسندٍ حسنٍ ، وهو عند أبي دَاود من حديثِ العُرس بن عُميرة – وهو أخو عَدي – وله شواهدُ من حديثِ العُرس بن عُميرة – وهو أخو عَدي – وله شواهدُ من حديثِ حديثِ حديثِ وغيره . انتهى كلامه .

(١) أخرجه ابن سعد (٣/ ٢٩٢) وعبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص١٤٤) وأبو داود في "الزهد" (٢٥) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ٥٠) وابن عساكر (٢٤/ ٢٤٠) من طُرقٍ عن مالك به . وإسنادُه صحيح .

قوله : ( بخ بخ ) قال في "المشارق" (١/ ١٥٤) : يقال بإسكان الخاء فيهم وبكسرها فيهم دون التنوين

### باب: القولُ إذا سَمِعْتَ الرَّعدِ

٧٧٨ حدَّ ثني مالك عن عامرِ بنِ عبدِ الله بن الزُّبير ، أَنَّه كان إذا سَمعَ الرَّعدَ تركَ الحديثَ ، وقال : سُبحان الذي يُسبِّح الرَّعدُ بحمدِه والملائكةُ من خِيفتِه ، ثمَّ يقولُ : إنَّ هذا لَوعيدٌ لأَهلِ الأَرضِ شديدٌ. (١)

## باب: ما جاءَ في صِفَةِ جهنَّم

٧٧٩ وحدَّ ثني مالكُ عن عمِّه أبي سُهيل بن مالكِ عن أبيه عن أبي هُريرة ، أنَّه قال : أترونها حمراءَ كَنَاركِم هذه. ؟ لَهِيَ أُسودُ من القَارِ ، والقارُ : الزِّفتُ (٢).

، وبالكسر مع التنوين ، وبالتشديد أيضاً ، والضم والتنوين . قال الخطابي : والاختيار إذا كُرِّرتْ تَنوينُ الأُولى وتسكين الثانية . قال الخليل : يُقال ذلك للشيء إذا رضيتَه ، وقيل : لتعظيم الأَمرِ فمنْ سكَّن شبَّهها بهل وبل ، ومن كَسَرها ونوَّنها أَجراها مجَرى صَهْ ومَهْ وشبَّهها من الأصوات. انتهى .

(١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٢٣) والإمام أحمد في "الزهد" (ص ٢٤٩) وابن أبي شيبة (٦٥) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٢٠) وابن سعد (٢/ ٥٥) وأبو الشيخ في "العظمة" (٩٢٦٣) والحرائطي في "مكارم الأخلاق" (٩٠٠١) وابن سعد (٢/ ٥٥) وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٤/ ٣٠٣) وغيرهم من طُرقٍ عدِّةٍ عن ما لكِ عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير عن أبيه. فزادوا (عن أبيه)

وهذا هو المحفوظ أنَّه عن عبد الله بن الزُّبير لا عن ابنِه عامرٍ . وهو كذلك في "موطأ أبي مصعب" (٢٠٩٤) وسويد بن سعيد (٧٧٧).

وقال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٥٨٨) : ورواه غيرُه من رُواة الموطأ ، فقالوا فيه : مالك عن عامرِ بنِ عبدِ الله بنِ الزبير عن أبيه. انتهى.

قلت : وروي مرفوعاً. أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٦/ ٣٨٩) عن رجُلِ عن أَبي هريرة.

(٢) قال أبو عمر في "الاستذكار" (١٠/ ٤٠) : موقوفٌ على أبي هريرة ، ومعناه مرفوعٌ ، لأَنَّه لا يُدرك

## باب: التَّرغيبُ في الصَّدَقَةِ

٧٨٠ وحدَّثني مالك عن زيد بن أسلم ، أنَّ رسولَ الله ﷺ ، قال : أعطُوا السَّائلَ ، وإنْ جاءَ على فَرَسِ. (١)

مثلُه بالرأي ، ولا يكون إلَّا تُوقيفاً. انتهى

وقال الدارقطني في "العلل" (١٨٨٢) بعد أنْ ذكرَ روايةَ مالكِ : ورُوي عن مَعْن وابنِ أَبِي بَكر مرفوعاً ، والصحيحُ موقوفٌ. انتهي

قلت : ورواية معن بن عيسى عن مالكِ . أُخرجها الطبرانيُّ في "المعجم الأوسط" (٤٨٥) نحوه . بلفظ : أَشدُّ سَواداً من دُخان نارِكم هذِه بسبعين ضِعْفاً.

وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (٤٨٤) من رواية عبد العزيز الدرَواوَرْدي عن أَبي سُهيل مرفوعاً

قوله: (أَسُودُ) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٨/ ٥٩٣): هي لغةٌ مَهجورةٌ، واللغةُ الفصيحةُ أَشدُّ سواداً من القارِ وأَشدُّ بياضاً، وليس في هذا الباب مَدخلُ للقول والنظر، وإنها فيه التَّسليمُ والوقوفُ عند التَّوقيف. وبالله التوفيق. انتهى.

(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٠١٧) عن مَعمَر عن زيد به .

قال أبو عمر في "التمهيد" (٥/ ٢٩٤): لا أعلم في إِرسالِ هذا الحديث خلافاً بين رُواة مالك ، وليس في هذا اللفظ مُسندٌ يُحتجُّ به فيها علمتُ . انتهى.

قلت: وقد اختلف فيه على زيدٍ ، فروي عنه عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١٥٠٣) ، وروي عنه عن عطاء بن يسار مُرسلاً. أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (١٦٧٩). ولا يَصحَّان ، والصوابُ قول مالكِ ومَعمرٍ.

وللحديث طرقٌ أُخرى . انظر "القول المسدَّد" لابن حجر (١/ ٦٥) حديث رقم (١١) و "السلسلة الضعيفة" (١٣٧٨) للشيخ الألباني.

٧٨١- وحدَّ ثني مالك عن زيدِ بنِ أَسلمَ عن عَمرو بن مُعاذِ الأَشْهليِّ الأَنصاريِّ عن جدَّته ، أَنَّها قالت : قال رسول الله ﷺ : يا نساءَ المؤمناتِ لا تَحقرنَّ إِحدَاكُنَّ إِجدَاكُنَّ إِجدَامِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

# باب : ما جاء في التَّعفُّفِ عنِ المسألةِ

٧٨٢ وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارٍ ، أنَّ رسولَ الله عليه أرسلَ إلى عُمر بن الخطَّاب بعَطَاءٍ فردَّه عُمر ، فقال له رسولُ الله عليه : لمَ ردَدْتَه؟. فقال : يا رسولَ الله . أليس أُخبرتَنا أنَّ خيراً لِأَحدِنا أن لَّا يأخذَ مِن أحدٍ شيئاً؟.

فقال رسول الله على الله عن المسألة ، فأمّا ما كان من غير مسألة فإنّا هو رزقٌ يَرزقُكَه الله ، فقال عُمر بن الخطّاب : أمّا والذي نفسي بيدِه لا أسألُ أحداً شيئاً ، ولا يأتِيْني شيءٌ من غير مسألةٍ إلّا أُخذْتُه. (٢)

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عليه برقم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٢٠٣) عن إسماعيل عن مالكِ به. وتابع مالكاً على إرساله معمرٌ عن زيدٍ به . أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٤).

وخالفهما هشامُ بنُ سعد . عند أَبي يعلى رقم (١٦٧) والبزار (٢٧١) والضياء في "المختارة" (٨٩) والبيهقي في "الشُّعب" (٣٥٤٦) ، وأَبو زُكير يحيى بن محمد بن قيس . عند البخاري في "التاريخ" (٨/ ٣٠٤) كلاهما (هشام وأبو زُكير) عن زيد بن أَسلم عن أبيه عن عُمر موصولاً.

والمُرسل أَقوى.

وأَصْلُه في صحيح البخاري (١٠٤٥) ومسلم (١٠٤٥) والنسائي (٥/١٠٤) من طريقين عن

### باب: ما يُكْرَه من الصَّدَقَةِ

٧٨٣ وحدَّ ثني عن مالكِ عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ عن أبيه ، أنَّ رسولَ الله عَلِيهُ استعملَ رجُلاً من بني عبدِ الأشهل على الصَّدقة ، فلمَّ اقدِم سألَه إبلاً من الصَّدقة ، فلمَّ اقدِم سألَه إبلاً من الصَّدقة ، فغضِبَ رسولُ الله عَلِيهُ حتَّى عُرِفَ الغضبُ في وجهِه - وكان ممَّ أيُعرف به الغضبُ في وجهِه أنْ تَحمرَّ عيناه - .

ثمَّ قال : إنَّ الرَّجُل لَيساً لُني ما لا يَصلحُ لِي ولا له ، فإنْ مَنعتُه كرهتُ المنعَ ، وإنْ أَعْطيتُه أَعطيتُه ما لا يَصلُح لِي ولا له ، فقال الرَّجُل : يا رسولَ الله . لا أَسْأَلك منها شيئاً أَبداً (۱).

عمر : كان رسول الله على يُعطيني العطاء فأقولُ أَعطِه مَن هو أَفقر إليه مِنّي . فقال : خُذه إذا جاءَك مِن هذا المال شيءٌ وأَنتَ غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذْه وما لا فلا تُتْبعه نفسَك ".

دون قوله " فقال عمر : أَمَا والذي نفسي بيده ... الخ "

(١) أخرجه ابن زنجويه في "كتاب الأموال" (١٦٥٢) من طريق مُطرِّف وابنِ أَبِي أُويس كلاهما عن مالكِ به.

قال أبو عمر في "التمهيد" (١٧/ ٣٨٣ ، ٣٨٤): هكذا روى هذا الحديث جماعةُ الرُّواة فيها علمتُ عن مالكٍ مُرسلاً عن عبد الله بن أبي بكر ، ورواه أحمد بن منصور التلّي عن مالكٍ عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس حدَّثناه .. ثم ساق سندَه بمتنٍ مختصرٍ . إلى قوله " الغضب في وجهه " ثم قال ابن عبد البر: هكذا حدَّثنا لَمْ يزد . .. وأَمَّا قولُه في هذا الحديث ( فلّها قدمَ سأله إبلاً من إبل الصدقة ) فهذا عندي يُحتمل أنْ يكونَ سأله من إبل الصدقة شيئاً زائداً على قدرِ عمالتِه لا يَستحقه بها ، وكأنَّه أدلى بعمالتِه ، وظنَّ أنه سيزيدُه على ما يجبُ له مِن سهْمه ، أو أجرِه فغضبَ لذلك رسولُ الله على إذ سأله مالا يصلحُ

٧٨٤ - وحدَّ ثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أسلم عن أبيه ، أنَّه قال : قال عبدُ الله بن الأَرقم : ادلُلْني على بعيرٍ من المَطايا أستحْمِلُ عليه أميرَ المؤمنين ، فقلتُ : نعم . الأَرقم : ادلُلْني على بعيرٍ من المَطايا أستحْمِلُ عليه أميرَ المؤمنين ، فقلتُ : نعم . جَمَلاً من الصَّدقة ، فقال عبدُ الله بن الأَرقم : أَتُحبُّ أَنَّ رجُلاً بادناً في يومٍ حارٍ غَسلَ لك ما تحتَ إِزارِه ورُفْغَيه ، ثمَّ أعطاكه فشَرِبْته؟.

قال : فغضبتُ ، وقلت : يَغفر اللهُ لك ، أَتقولُ لي مثلَ هذا؟ فقال عبدُ الله بنُ الأَرقم : إِنَّمَا الصَّدقة أُوساخُ النَّاسِ يَغسلُونها عنهم. (١)

، وهكذا كان رسولُ الله على يغضبُ إذا رأى مالا يصلحُ أو سمعَ به . ولا يَجوز أنْ يَحمل أحدٌ هذا الحديثَ على أنَّ العاملَ على الصدقاتِ سأله ما يجبُ له مِن سهمِه وحقِّه في العملِ عليها فمنعَه وغَضِبَ لذلك . لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعلَ في الصَّدقاتِ للعامِلين عليها حقًا واجباً .انتهى ملخَّصاً .

وقال في "الاستذكار" (٨/ ٦١٥) : والصحيحُ ما في الموطأ. انتهى . أي المرسل .

(١) أخرجه ابن زنجويه في "كتاب الأموال" (١٦٥٣) من طريق مُطرِّف وابنِ أَبي أُويس كلاهما عن مالك به.

قوله : ( المطايا ) جمع مطيَّة البعير الذي يُمتطى ظهره. يقع على الذَّكرِ والأُنثى. لسان العرب (١٥/ ٢٨٤).

قوله: ( بادناً ) أي: سميناً عظيم البَدَن. قاله في "المشارق" (١/ ١٥٧).

قوله: (ورُفغَيه) بضمِّ الراءِ ، ويقال بفتحها أيضا ، والفاء ساكنة والغين مُعجمة . هما أَصْلا الفَخِذين وجُمتمعها من أَسفلِ البطنِ ، ومنه "إذا التقى الرُّفغان وجب الغسل" ، ويقال أيضاً الرُّفغان في غير هذا الحديث الإبطان، وقيل: أُصول المغابن . وأصله ما يَنطَوي مِن الجَسَد فكلُّها أرفاغ . قاله في "المشارق" (١/ ٥٨١) .

| رقم الصفحة | اسم الكتاب               |
|------------|--------------------------|
| ٤          | كتاب وقوت الصلاة         |
| 17         | كتاب الطهارة             |
| ٤٥         | كتاب الصلاة              |
| 70         | كتاب السهو               |
| 7.         | كتاب الجمعة              |
| V £        | كتاب الصلاة في رمضان     |
| <b>V</b> A | كتاب صلاة الليل          |
| ٨٦         | كتاب صلاة الجماعة        |
| 97         | كتاب قصر الصلاة في السفر |
| 119        | كتاب العيدين             |
| ١٧٤        | كتاب صلاة الخوف          |
| ١٢٦        | كتاب صلاة الكسوف         |
| 144        | كتاب الاستسقاء           |
| 14.        | كتاب القبلة              |
| ١٣٤        | كتاب القرآن              |
| 1 2 V      | كتاب الجنائز             |
| 177        | كتاب الزّكاة             |
| ١٨٣        | كتاب الصيام              |

| رقم الصفحة | اســم الكتاب          |
|------------|-----------------------|
| ١٩٦        | كتاب الاعتكاف         |
| 197        | كتاب الحجّ            |
| YV1        | كتاب الجهاد           |
| 791        | كتاب النّذور والأيهان |
| 797        | كتاب الضّحايا         |
| ٣          | كتاب الذّبائح         |
| ٣.٣        | كتاب الصيد            |
| ٣.٦        | كتاب العقيقة          |
| ٣1.        | كتاب الفرائض          |
| 417        | كتاب النكاح           |
| 441        | كتاب الطّلاق          |
| <b>409</b> | كتاب الرضاع           |
| ٣٦٤        | كتاب البيوع           |
| ٣٨٦        | كتاب القراض           |
| *^^        | كتاب المساقاة         |
| <b>~9.</b> | كتاب الشّفعة          |
| 441        | كتاب الأقضية          |
| ٤١٤        | كتاب الوصية           |
|            |                       |

| ٤٢٠        | كتاب العتق والولاء |
|------------|--------------------|
| رقم الصفحة | اسم الكتاب         |
| £ Y V      | كتاب المكاتب       |
| ٤٢٨        | كتاب المدبر        |
| £ Y 9      | كتاب الحدود        |
| ٤٤٦        | كتاب الأشربة       |
| ٤٥١        | كتاب العقول        |
| ٤٦٢        | كتاب الجامع        |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |
|            |                    |